المواقع المواق مِي (وَمِيْ الْحِمْ الْمِرْيُ (الرِّيْلُ تَ أَلِيفٌ الشكيخ محدجتكمال لدين القاس عيل لدمشقي

تهندین موطنی (ایونین بروطنی (ایونیان برادمینا وجد اورنالاین

> مشانين الشيخ عدّجتمال لديزالعًا مِنعِل لدِمشيق





وقل الملوا فريرى الدعملكم ورسولة والمؤمنون مصعداله الخاجه



## رَجِتُ مُوْلِفُ مُنَا لِالْآئِنِ الْقِينِ الْفَائِبِ مِعْمَدِمِنَ الْفَائِبِ الْمِعْمِ الْفَائِبِ الْمِعْمِ الْمُؤْفِقِ الْمِعْمِ الْمُؤْفِقِ اللْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُوفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُولِقِلِي الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ لِلْمُولِقِلِقِلِي الْمُؤْفِقِ لِلْمُولِقِلِقِلِقِلِي الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِقِلِقِلِقِلِقِلِلْمِلِي الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِي الْمُؤْفِقِي الْمُؤْفِقِي الْمُؤْف

هو الشيخ جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم بن صالح بن إسماعيل ابن أبي بكر القاسمي، نسبة إلى جده قاسم المعروف بالحلاق، وكان فقيهاً صالحاً، خدم العلم وصرف حياته في ذلك.

## ١ - ولادته ووفاته:

ولد القاسمي رحمه الله ضحوة يوم الاثنين لثمان خلت من شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين ومثنين وألف الموافق للسابع عشر من أيلول سنة ست وسنين وثماغئة وألف في دمشق. ووافاه أجله مساء السبت في الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمئة وألف الموافق للثامن عشر من نيسان سنة أربع عشرة وتسعمئة وألف ولم يبلغ الخمسين من عمره رحمه الله وأجزل ثوابه، ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق.

#### ۲ - عصره:

عاش - رحمه الله - زمن الحكم العثماني، وكانت الحياة السياسية مضطربة تعاني الدولة منها قلقاً ومخاوف من أعدائها الأقوياء في الخارج، والاستبداد قد غل ألسنة الناس وكبّل خطواتهم في الداخل، والحياة الفكرية ضيقة الحدود، منطفئة الجذوة، والحياة الاجتماعية تعاني من فقر مرهق، وكبت قاتل، وظلم مسيطر، وفساد انتظم مرافق الحياة كلها، والحياة الدينية جامدة عنيت بالقشور دون اللباب، وشُغِل الناس ببعض الكتب الفقهية: متونها وشروحها والتقريرات عليها

فكلت أبصارهم وعقولهم عن الوصول إلى الحقائق الرائعة والجوهر الذي يتيح لهذه الأمة أن تعيد إلى التاريخ سيرتها، وتستأنف في طريق الهدى والقوة والرفعة مسيرتها، وكثرت الفرق الدينية المختلفة فاستأثرت باهتمام الناس وأبعدتهم عن الفهم الصحيح المثمر للدين.

#### ٣ - بيئته الخاصة

نشأ القاسمي في بيت دين وورع وخلق كريم، وكان أبوه فقيها شاعراً غلب عليه الأدب، ميالاً إلى الموسيقي صاحب معرفة بأنغامها، وله كتاب غاية في الطرافة سماه: «قاموس الصناعات الشامية» وصل فيه إلى حرف السين ثم أتمه ابنه جمال الدين وخليل العظم. وكان جده ـ كها وصفه هو ـ: «فقيه الشام وصالحها في عصره. . . ولا يعرف من أجداده من خدم العلم حق الخدمة إلا جدّه المنوه عنه »

## ٤ \_ نشأته العلمية

يقول الأستاذ النقيب «ظافر القاسمي»: «في جو من حرمة الدين وجلاله، وهداه وسلطانه، ورقة الأدب وروائه وتهذيبه وصفائه. . . فتح عينيه على النور، فأعانه هذا كله، كما أعانه تشجيع أبيه على أن ينشأ نشأة صحيحة صالحة على . . . .

درس القاسمي على طريقة القدماء، وكان يأخذ كل عِلْم على أئمته الأعلام. فقد قرأ القرآن مثلاً على الشيخ الحافظ «عبد الرحمن المصري» نزيل ودمشق» ثم جوده على شيخ القراء بـ «الشام» الشيخ وأحمد الحلواني»، وعلى هذه الطريقة درس التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو والصرف والبلاغة وغيرها على أجل غلماء «الشام» كالشيخ «سليم العطار» والشيخ «بكري العطار» وغيرهما، ونال إجازات عامة من الشيخ «محمود الحمزاوي» والشيخ «طاهر الأمدي» والشيخ «محمد الطنطاوي» الأزهري ثم الدمشقي وغيرهم كثير من العالم الإسلامي.

وقد ذكر المترجم من مشايخه الشيخ «محمد الخاني النقشبندي» وهو عالم صوفي قال عنه: «وكان رحمه الله لقنني ذكر الطريقة النقشبندية ولازمت حلقته مدة ثم تركتها لأمر ما، . . ، كها ذكر خال والده الشيخ «حسن جبينة» الشهير بالدسوفي

وقال عنه: «وقد انتفعت بصحبة هذا الأستاذ وتهذبت بآدابه وإرشاداته ونوادره عن الأقدمين...»

على أن مجالس هؤلاء الأعلام كانت حافلة بعشراتٍ من طلاب العلم فلم يبزغ نجم واحدٍ منهم كما بزغ علامة الشام «القاسمي» ، ولم يترك أحد منهم من الآثار ما تركه والقاسمي، فقد كان المترجم يأخذ نفسه بالجد والمحافظة على الوقت والمواظبة على العمل مذ كان حدثاً صغيراً، وكان الله هيا نفسه لتكون تربة كريمة تنشر فيها بذور العلم والمعارف فتزهر وتثمر حتى تغدو روضة يانعة تمتع العقول وتسحر الألباب. يقول «القاسمي» رحمه الله: «وقد حبَّب المولى إلِّي من حداثتي القراءة والمطالعة ونسخ الكتب وتأليف الرسائل... ، كما يقول: ووأذهب المولى بفضله عن عبيده حب البطالة وصرف الأوقات سدى، فطالعت من كتب الأدب والتاريخ ما لا أحصى ، ويقول أيضاً: «وقد اتفق لي بحمده تعالى قراءة صحيح مسلم بتمامه رواية ودراية في أربعين يوماً، وقراءة سنن ابن ماجه كذلك في واحد وعشرين يوماً، وقراءة الموطأ كذلك في تسعة عشر يوماً وقراءة تقريب التهذيب مع تصحيح سهو القلم فيه وتحشيته في نحو عشرة أيام فدع عنك الكسل واحرص على عزيز وقتك بدرس العلم وإحسان العمل، إن النظر المتأني في ما ترك علامة الشام القاسمي من آثار وأقوال في مختلف وجوه العلم تدل على أن ثقافته كانت شيئاً فريداً بين معاصريه، فقد كانت ثقافة موسوعية لم تقف عند حدود علوم الشريعة واللغة والاجتماع، بل عنيت بما استحدثه العصر من مكتشفات ومخترعات، وما وصل إليه العلم من آراء ونظريات، واستخدم الفقيد ذلك كله في خدمة الدين وإقامة المجتمع الإسلامي على أفضل الأسس والقواعد التي لا تفقد صبغتها الإسلامية ولا تتنكر لتقدم سليم أو معطيات علمية نافعة ، لأن الإسلام دين فطرة مؤمنة وعقل متفتح ونظام عام ينتظم الحياة كلها، ودولة فاضلة، فلا غرابة إذا حدثنا عن العمل بالبرق والكهرباء والهاتف والاشتراكية التي ابتدأت مفهوماتها تصل إلى أسماع بعض الناس في الشرق أنذاك، ولا عجب إذا وضع رسائل في القهوة والشاي وبعض المعارف الطبية إلى جانب آثاره الكثيرة الجليلة في التفسير والحديث والتاريخ والأدب والاجتماع والأخلاق

#### ٥ \_ أخلاقه:

لقد ترك «القاسمي» في نفوس طلابه بل وفي نفوس كثير من الذين كانوا يردون مجلسه وينهلون من معين أدبه وعلمه الثر أثراً باقياً، لقد كان مربياً لطيف المعشر، كريم الخلق، كبير القلب، بادي الحب، لا يرى منه الناس إلا وجهاً طلقاً، وجانباً ليناً، وأنساً ممتعاً، إلى جانب العلم الغزير، والأدب الوفير، والإحاطة بالمكتبة العربية قديمها وحديثها في عصره، وتتبع ينابيعها الغنية في المطبوع منها والمخطوط.

وقد كان الشيخ شديد التحري للدقة والضبط، ذا طبيعة علمية لا يسوقها هوى أو يفسد صحتها عصبية، يسعى إلى الحقيقة الغراء لا يكبله تقليد أو يقعد به جود، وهو يضع لطلابه والمنتفعين بعلمه المنهج الصالح لمن أراد أن يسير في طريق العلم الصحيح فيقول: دوفارق وَهْدَ التقليد إلى يفاع الاستبصار وتَسنَم أوج التحقيق في مطالع الأنظار، وألبس التقوى شعاراً، والاتصاف بالإنصاف دثاراً، واجعل طلب الحق لك نحلة، والاعتراف به لأهله ملة، ولا ترد مشرع العصبية، ولا تأنف من الإذعان إذا لاح وجه القضية، أَنفَة ذوي النفوس العصية، فذلك مرعي لسوامها وبيل وصدود عن سواء السبيل ،

وكان الشيخ رحمه الله من أكبر العلماء المصلحين الذين اندفعوا يبينون حقيقة الإسلام ويحاولون بناء الشخصية الإسلامية في ضوء الحنيفية السمحة والسلفية النقية، فكان حلقة مضيئة في السلسلة الذهبية التي ابتدأت بالشيخ وعمد ابن عبد الوهاب. وكان من أبرز رجالها وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وعبد الرزاق البيطار وجمال الدين القاسمي، وقد تحمّل الشيخ رحمه الله في الدفاع عن عقيدته ضيقاً شديداً وعداوة شرسة، وامتحن أكثر من مرة،

وصودرت كتبه، واتهم بتأسيس مذهب جديد يُدعى بالمذهب الجمالي. وكان في ذلك كله صابراً محتسباً، مؤمناً بأنه يقوم بما أوجبه الله عليه، وقد أشار إلى بعض ما لقيه وبين سببه في كتابه «الفتوى في الإسلام» فقال: «إن العالم لما أخذ الله عليه الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وألا يخاف في الله لومة لائم كان معرضاً من عبيد أنفسهم وعبيد أهوائهم للشنآن والنبز بالألقاب، فتراهم إن وجدوه يميل للنظر في الأدلة على الأحكام والوقوف على مآخذ المذاهب والأقوال، وتحري الأقوم والأصلح بدون تعصب لإمام ولا تحزب لآخر نبزوه بالاجتهاد وسموه «مجتهداً» تحكيًا مع أنه بذلك لم يقم إلا بواجبه ».

ولعل المحن المتوالية التي نزلت بساحته كانت من أقوى البواعث له على المضيّ في رسالته الإصلاحية، ولكنها جعلته يكثر في تآليفه من النقول عن كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال أئمة المسلمين عما يتفق مع دعوته السامية، كبتاً لخصومه وإبطالاً لحجتهم، وبذلك حفلت تآليفه بنقول نادرة من كتب أنفق في دراستها واستخراج كنوزها عمره، وقد عرف الناس الكثير منها عن طريق كتب القاسمي رحمه الله.

آمن القاسمي بالعقل، وبالحرية الفكرية في حدود ما أباح الله وما دعا إليه، فالعقل في نظره: وحجة الله القاطعة البالغة، والنقل لا يأتي بما يناقض العقل . وإن العلماء اتفقوا على أنه إذا تعارض العقل والنقل أوّل النقل بالعقل وإنّ غَلّ الفكر عن النظر والتأمل هو أعظم هادم لصرح التحقيق، فإن الحقيقة بنت البحث . وإن الحق ليس منحصراً في قول ولا مذهب وقد أنعم الله على الأمة بكثرة مجتهديها . وليس الغرض من الإصلاح العلمي بالاجتهاد القيام بمذهب خاص والدعوة له على انفراده، وإنما المراد إنهاض همم رواد العلم لتعرف المسائل بأدلتها . إننا في الرأي مستقلون ولسنا بمقلدين ولا متحزبين .

والدين هو مدرسة أخلاق الأمة ودستور عقولها وقانون وجودها، يدعو للوحدة والتوحيد لا للتفرق والتحزب فيه...».

وللشيخ رحمه الله آراء رائعة في الدولة وقوتها، والوطن والسياسة، والجهاد في سبيل الله، وقد دعا إلى تولية الأكفاء، وإعطاء كلّ ذي حق حقه، ووضع الأشياء مواضعها، وتفويض الأعمال للقادرين عليها. . . الأن كل من تتبع تواريخ الأمم علم أنّه ما انقلب عرش مجدها إلا لتفويض الأعمال لمن لا يحسن القيام عليها، ويضع الأشياء في غير موضعها . . »

## ٦ ـ مؤلّفاته:

ترك الشيخ رحمه الله كتباً ورسائل تجاوزت المئة على صغر سنه وكثرة أعماله، فقد باشر التدريس وهو في الرابعة عشرة من عمره ولم ينقطع عنه حتى اختاره الله إليه، وكان لتلاميذه الكثيرين مجالس مرتبة في المسجد والدار في الليل والنهار، وهو على ذلك كله الله وصنف، ولخص ونسّق، واستفاد من كل دقيقة من وقته، وقد تحسّر مرة وهو واقف أمام مقهى قد امتلأ بأناس فارغين يزجون الوقت في اللهو والتسلية فقال لبعض محبيه: آه، كم أتمني أن يكون الوقت مما يباع لأشتري من هؤلاء جميعاً أوقاتهم.

ومؤلفات غزيرة المادة مختلفة الموضوعات عالج بها أمور الدين والدنيا جميعاً، وعرض لقضايا العصر بعين العالم الفطن البصير، وقد استقصى ابهن الشيخ الأستاذ النقيب ظافر مؤلفات أبيه في كتابه عنه فكانت سبعة وثمانين كتاباً وقد مات دون الخمسين من العمر، وهذا هو معنى البركة في الوقت.

جاء في كتاب القاسمي عن أبيه ص:(٦٣٢): «أقدم ما وقعت عليه من آثاره مجموع لطيف سماه «السفينة» جمعه عام ١٧٩٩ هـ ولـه من العمر ست عشرة سنة، فيه مختارات من مطالعاته في كتب شتى . . . ومضى رحمه الله يكتب دون انقطاع في الليل وفي النهار، في القطار، في النزهة، في العربة، في المسجد، في سدته، في بيته، وأظن أن الطريق وحده هو الذي خلا من قلمه . . . وقد كان في جيبه دفتر صغير وقلم يقيد الفكرة الشاردة إذا عنت له حيثها كان . . . »

وأجلّ كتبه هو تفسيره المسمى: «محاسن التأويل» وقد طبع في سبعة عشر مجلداً، ومن أنفع مؤلفاته أيضاً «قواعد التحديث» وهو من المراجع المهمة في بابه وكتاب «موعظة المؤمنين» الذي لخص فيه كتاب «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي حجة الإسلام وقد جرده من الواهيات، وقصره على لباب اللباب، وسيأتي لذلك مزيد تفصيل. ومن كتبه الجليلة: «تعطير المشام في مآثر دمشق الشام» في أربعة مجلدات ضخمة. . . وكتاب «شمس الجمال على منتخب كنز العمال» في مجلد واحد، وكتاب «الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين» وهو شرح جليل للأربعين واحد، وكتاب «الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين» وهو شرح جليل للأربعين العجلونية وسيطبع قريباً إن شاء الله . ومن أحب أن يستقصي مؤلفات الشيخ رحمه الله وأجزل ثوابه فليعد إلى كتاب «جمال الدين القاسمي» ففيه من التفصيل ما لا يستغنى عنه باحث.

يقول الأستاذ «ظافر القاسمي» : «ولم تتضمن كتبه على كثرتها، وبعضها إنما وضع للرد على مخالفيه ، لفظاً نابياً ، وإنما اعتصم بالنقاش العلمي الأدبي ومن الواضح لمن يطلع على هذه الكتب أن «القاسمي» لم يكن يريد من الرد على مخالفيه إفحام خصومه أو تصغير أقدارهم أو الحط من مكانتهم ، وإنما كان يهدف إلى الهدى والرشاد وسواء السبيل ، والدعوة إلى الصراط المستقيم ، حتى ينقلب المخطىء مصيباً ، وحتى يعود المنحرف إلى الحق . . . (ادفع بالتي هي الحسن) طريقته الوحيدة في الدعوة إلى الحق ، فلم تُعرَف عنه رغبة في لجاجة ، ولا أحسن) طريقته الوحيدة في الدعوة إلى الحق ، فلم تُعرَف عنه رغبة في المسلمة إلحاح مع معاند، ولا استمرار مع مكابر أو مغرض . . . لقد كان حلقة في سلسلة الحدى والإصلاح التي لم ينقطع نورها عن العالم الإسلامي خلال القرون ، فجددت للناس حقائق الدين ، وجلت عنها ما علق بها من الخرافات والأوهام »



## ترجمت هجت لاهرب ه انی حایز (لغزالی بولف که اهمااء « ۲۰۵۰ - ۲۰۰۰ مرتبة »

هو الإمام «زين الدين حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي الفقيه الصوفي الشافعي الأشعري».

ولد وأبو حامد، في منتصف القرن الخامس الهجري في وطوس، إحدى مدن وخراسان، وعاش في عصر كانت الفتن الدينية والسياسية فيه تعصف بأمن البلاد وطمأنينة أهلها، فالمذاهب في صراع رهيب لا يقف عند حدود الجدل وإظهار الحجة، بل يتعدى ذلك إلى التنكيل والتعذيب، وإشعال النزاع الدموي، وتأليب الأمراء والحكام وكبار رجال الدولة، وقد حفلت كتب التاريخ بأحداث هذا الصراع، وأخبار النزاع بين الشافعية والحنفية والسنة والشيعة والمعتزلة والأشاعرة.

ولم يكن الإمام «الغزالي» بعيداً عن هذا المعترك. فقد نشأ في وطوس» الشافعية المذهب، واتصل بنظام الملك صاحب المدارس المنسوبة إليه، والتي أسسها لنصرة الأشعرية الشافعية، وعاربة عقيدة الاعتزال، والوقوف في وجه الحملة الشديدة التي أجج نيرانها وعميد الملك منصور بن محمد الكندري الحنفي، ضمد الشافعية وغيرهم، قبال التباج السبكي في طبقات الشافعية (ج٢٠٠/٢): ووهذه هي الفتنة التي طار شررها فملأ الأفاق، وطال ضررها فشمل وخراسان والشام والحجاز والعراق». وعم خطبها وبلاؤها».

وقد طاف والغزالي، في البلاد المشرقية، فأقام في والعراق والشام، سنوات وسمع الأمصار تئن بل وتستغيث من المد الصليبي الذي اجتاح السواحل ومكر

لنفسه في بعض الإمارات التي انطلق منها حتى استولى على «القدس» وأوقع بأهلها وعمرانها ما يندى له جبين التاريخ.

تأثر الغزالي بذلك كله واتسعت ثقافته باتساع معارف العصر، وكان مبرزاً علياً في ختلف أنواع المعرفة، فإذا سهل على المؤرخين أن يسلكوا العلياء في نظام عدد واضح، فإن ذلك صعب شديد الصعوبة بالنسبة وللغزالي، يقول الأستاذ المراغي في مقدمة كتاب الأستاذ وفريد الرفاعي، عن والغزالي، وإذا ذكرت أسهاء العلياء اتجه الفكر إلى ما امتازوا به من فروع العلم وشعب المعرفة، فإذا ذكر وابن سينا، أو والفارابي، خطر بالبال فيلسوفان عظيمان من فلاسفة الإسلام، وإذا ذكر وابن عربي، خطر بالبال رجل صوفي له في التصوف آراء لها خطرها، وإذا ذكر والبخاري، وومسلم، ووأحمد، خطر بالبال رجال لهم أقدارهم في الحفظ والصدق والأمانة والدقة ومعرفة الرجال.

أما إذا ذكر والغزالي، فقد تشعبت النواحي ولم يخطر بالبال رجل واحد بل خطر بالبال رجال متعددون لكل واحد قدره وقيمته.

يخطر بالبال «الغزالي» الأصولي الحاذق الماهر، ووالغزالي» الفقيه الحر، ووالغزالي» المتحلم إمام السنة وحامي حماها، ووالغزالي» الاجتماعي الحبير بأحوال العالم وخفيّات الضمائر ومكنونات القلوب، ووالغزالي» الفيلسوف أو الذي ناهض الفلسفة وكشف عها فيها من زخرف وزيف، ووالغزالي» المربي، ووالغزالي» الصوفي الزاهد.

وإن شئت فقل: إنه يخطر بالبال رجل هو داثرة معارف عصره، رجل متعطش إلى معرفة كل شيء، نهم إلى جميع فروع المعرفة».

## بيئة الغزالي ونشأته

كان والد والغزالي، فقيراً صالحاً لا يأكل إلا من كسب يده، وكان يختلف إلى مجالس المتفقهين ويقوم على خدمتهم في أوقات فراغه، ويحرص على الإنفاق عليهم من القليل الذي قد لا يملك سواه، وكان دائم التضرع لله أن يهبه ولداً ويجعله فقيها واعظاً، غير أنه توفي قبل أن يرى رجاءه يتحقق، وقد عهد به وبأخيه، إلى صديق له متصوّف فقير، وترك بين يديه المال القليل الذي يملكه، وأقبل والغزالي، على تعلم الفقه، وقضى فترة الصبا الأولى في مدينة وطوس، وكان الأساتذة الذين تعلم على أيديهم من المتصوفة الذين نثروا البذور الأولى

للتصوف في نفسه ونفس أخيه، وقد لقيت هذه البذور تربةً كريمة فأزهرت وأينعت وأثمرت أفضل الثمار بعد ذلك.

ارتحل والغزالي إلى وجرجان وبيل بلوغه العشرين من عمره، وبقي فيها فترة يتلقى العلم، ثم عاد إلى وطوس وسطا لصوص على قافلته، وأفلح في استرجاع كتبه منهم بعد أن بالغ في استعطافهم وتعرض لسخطهم وغضبتهم، زكان لهذه الحادثة أثر بعيد جداً في ثقافته وطريقة تلقيه للعلم، فقد عكف على مراجعة الكتب وهو مؤمن بأن العلم هو ما وعته الصدور لا ما نقش في السطور، فاتخذ الحفظ قاعدة له وطريقة، وجعل الذاكرة المورد الذي يرده والمصدر الذي يصدر عنه، ولعل هذا هو الذي يفسر كثرة تآليفه ومصنفاته فقد كانت مادتها حاضرة مهيأة في ذهنه، ويفسر كثرة النقول فقد وعت ذاكرته ما لا يحصى من الأقوال والأراء والمذاهب عما امتلأت به الكتب في عصره وقبل عصره، كما يفسر اختلاف الألفاظ في كثير مما يمليه ويكتبه من جديث أو قول أو حكاية قصة أو غير ذلك.

وانتقل «الغزالي» بعد ذلك إلى «نيسابور» وفيها المدرسة النظامية التي تحفل بالعلم والعلماء وعلى رأسهم إمام الحرمين «ضياء الدين عبد الملك بن أبي عبد الله الجويني» (ت: ٤٧٨ هـ) الذي وجد فيه «الغزالي» المعرفة بأبوابها العريضة، فلزمه ملازمة المتعطش إلى علمه، النهم إلى التقاط فرائده ودرره، وأكب على التحصيل بجد متصل، وطرق أبواب العلوم بجهد دؤ وب وعقل متفتح وذهن صاف حتى قال عنه «الزبيدي» في كتابه: (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين): «ثم قدم «نيسابور» ولازم إمام الحرمين حتى برع في المذهب والخلاف والجدل والأصلين والمنطق، وقرأ الحكمة والفلسفة وأحكم كل ذلك، وفهم كلام أرباب هذه العلوم، وتصدّى للرد على مبطليهم، وإبطال دعاويهم ...»

كانت إقامة والغزالي، في ونيسابور، إعداداً علمياً ونفسياً له، فقد شهد مجالس العلم، وحضر كثيراً من المناقشات والمناظرات، وشارك في بعض المحاورات بل والخصومات الفكرية والمذهبية، وأحسّ بالثقة تملأ قلبه، وبالإيمان بقدرته على أن يخوض معارك الفكر في ساحاته الكبيرة وأن يخرج ظافراً منتصراً، ولذا تاقت نفسه إلى حضور مجلس نظام الملك في والعسكر، قرب ونيسابور، التي

غادرها (عام ٤٧٨ هـ) وله من العمر ثمانية وعشرون عاماً، وهو العام الذي توفي فيه شيخه العلامة إمام الحرمين.

كان مجلس نظام الملك ندوة علمية رائعة، يفد إليها كبار العلماء في نواحي المعرفة جيعاً، وقد استطاع «الغزالي» أن يبهر الجميع بسعة علمه وسرعة بديهة وقوة حجته ما ملا قلب نظام الملك حباً له وإعجاباً به فعينه عام (٤٨٤هـ) مدرساً في المدرسة النظامية في «بغداد»، وكانت أكبر صرح علمي أنشىء للدفاع عن السنة، وجُند للتدريس فيه أعظم علماء الإسلام في العصر. وبقي فيها سنتين أو أكثر قليلاً، ثم اشتدت في نفسه ثورة تدعوه إلى الزهد في الدنيا وطلب الآخرة، ومرّ بأزمات نفسية حادة إلى أن انتهى بعد صراع روحي عنيف إلى طريق الصوفية، يجد فيه راحة النفس وإشراق الحق وجمال الحقيقة، وقد وصف المغزالي، الأدوار التي مرّ بها وصفاً دقيقاً أخاذاً في كتابه الرائع: «المنقذ من الضلال» الذي رأى فيه المستشرقون غطاً فريداً من المذكرات أو الاعترافات، قال والغزالي»:

«اعلموا أحسن الله إرشادكم وألان إلى قبول الحق انقيادكم أن اختلاف الحلق في المذاهب على كثرة الفرق وتباين الحلق في المذاهب على كثرة الفرق وتباين العلوق بحر عميتي غرق فيه الأكثرون، وما نجا منه إلا الأقلون، وكل فريق يزعم أنه الناجي ﴿ كُلّ حِزْبٍ بما لَديهم فَرحُون ﴾ (المؤمنون: ٣٥، الروم: ٣٧).

ولم أذل في عنفوان شباي - مذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى أن أناف السن على الخمسين اقتحم لجة البحر العميق واخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان الحذور، وأتوغل في كلّ مظلمة، وأهجم على كل مشكلة، وأتقحم كل ورطة، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة، وأتكشف أسرار مذاهب كل طائفة، لأميّز بين كل محق ومبطل، ومستن ومبتدع، لا أغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على باطنيته، ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته، ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على فلسفته، ولا متكليًا إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته، ولا صوفيا إلا وأحرص على العثور على سر صوفيته، ولا متعبداً إلا وأريد ما يرجع اليه حاصل عبادته، ولا زنديقاً معطلاً إلا وأتجسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته.

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمرى وريعان عمري، غريزة من الله وفطرة وضعها الله في جبلتي لا باختياري وحيلتي، حتى انحلَّت عنى رابطة التقليد، وانكسرت عني العقائد المروية على قرب عهدٍ مني بالصبا، إذ رأيت صبيان النصاري لا يكون لهم نشء إلا على التنصر، وصبيان اليهود لا يكون لهم نشء إلا على التهود، وصبيان الإسلام لا يكون لهم نشء إلا على الإسلام، وسمعت الحديث المروي عن النبي ( 進): (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يجسانه ، فتحرك باطنى إلى طلب الفطرة الأصلية، وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين، والتمييز بين هذه التقليدات، وأوائلها تلقينات، وفي تمييز الحق منها من الباطل اختلافات، فقلت في نفسى أولًا: إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور، ولا بد من طلب حقيقة، العلم ما هي؟ فظهر أن العلم اليقين هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا ُ يبقى معه ريب ولا يقارنه إمكان الغلط كالوهم، ولا يتسع العقل لتقدير ذلك، بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً للنص مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلًا من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً لم يورث ذلك شكاً وإمكاناً، فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الواحد لو قال لي قائل: الواحد أكثر من العشرة بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعباناً وقَلْبَها وشاهدتُ ذلك منه، لم أشك في معرفتي لكذبه، ولم يحصل معى منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه، فأما الشك فيها علمته فلا. ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه من هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به، وكل علم لا أمان معه ليس بعلم يقيني.

ثم فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطلاً عن علم موصوف بهذه الصفة إلا في الحسيّات والضروريات... فأقبلت بجدٍ بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات أنظر هل بمكنني أن أشكك نفسي فيها؟ فأنتهي بعد طول التشكك إلى أنه لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات، وأخذ يتسع الشك فيها.

ثم إن ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته وطالعت كتب المحققين منهم، وصنفت ما أردت أن أصنفه فصادفته عليًا وافياً بمقصوده غير وافي بمقصودي، ولم أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعدُ على مقام الاختيار، أصمم عزمي على الخروج من «بغداد» ومفارقة تلك الأحوال يوماً وأحل العزم يوماً، وأقدم فيه

رجلا وأؤخر فيه أخرى، ولا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة إلا حل عليها جند الشهوة حملة فيغيرها عشية، فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسبب ميلها إلى المقام ومنادي الإيمان ينادي: الرحيل الرحيل فلم يبق من العمر إلا القليل وبين يديك السفر الطويل، وجميع ما أنت فيه من العمل رياء وتخييل، وإن لم تستعد الآن للأخرة فمتى تستعد؟ وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطعها؟... فلم أزل أتردد بين التجاذب بين شهوات الدنيا والدواعي قريباً من ستة أشهر أولها رجب من سنة ست وثمانين وأربعمئة. وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار إذ قفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس... حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزناً في القلب بطلت معه قوة الهضم... وتعدى ذلك إلى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا: «هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى المزاج فلا سبيل إليه بالعلاج إلا أن يتروّح السر عن الهم بالهم».

ثم لما أحسست بعجزي، وسقط بالكلية اختياري النجأت إلى الله التجاء المضطر الذي لا حيلة له، فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وسهل على قلبي الإعراض عن المال والجاه والأهل والأولاده.

ثم وصف لنا والغزالي، كيف غادر وبغداد، بعد أن فارق أمواله ولم يترك منها إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال، ثم دخل والشام، وأقام فيها سنتين ولا شغل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة اشتغالاً بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى كها كنت حصلته من علم الصوفية. وكنت أعتكف مدة بمسجد ودمشق، أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسي . . . . »

ويمضي «الغزالي» فيصف لنا زيارته للخليل، وشد رحاله إلى «مكة والمدينة»، ثم عودته إلى وطنه استجابة لنداء الحنين ودعوات الأطفال وأنه لم ينقطع عن الخلوة وتصفية القلب على ما كان يقف في وجه ذلك من «حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعيشة. . » قال:

وردمت على ذلك عشر سنين، وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها، والقدر الذي ينبغي أن نذكره ليُنتَفَع به أني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق. بل لو بمع عقل العقلاء، وحكمة الحكهاء، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلهاء ليغيروا شيئاً من

سيرتهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به.

وبالجملة: ماذا يقول القائل في طريقة أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى، ومفتاحها الجاري منها مجرى التحرم في الصلاة استغراق القلب بذكر الله، وآخرها الفناء بالكلية في الله تعالى وهو أقواها . . . .

ولعل من المفيد أن ننقل ما رواه الإمام الفقيه «أبو الفضل العراقي» عن والغزائي، في المرحلة الأخيرة من حياته، قال: «فلما نفذت كلمته وعلت منزلته، وشدت إليه الرحال وأذعنت له الرجال، شرفت نفسه عن الدنيا واشتاقت إلى الأخرى، فاطّرحها وسعى في طلب الباقية، وكذلك النفوس الزكية، كما قال عُمر ابن عبد العزيز: «إنّ لي نفساً توّاقة لما نالت الدنيا تاقت إلى الأخرة». قال بعض العلماء : رأيت الغزائي رضي الله عنه في البرية، وعليه مرقعة وبيده عكاز وركوة فقلت له: يا إمام أليس التدريس «ببغداد» أفضل من هذا؟ فنظر إلي شزراً وقال: لما بزغ بدر السعادة في فلك الإرادة وظهرت شموس الوصل:

تركت هوى ليلى وسعدى بمنزل وعدت إلى مصحوب أول منزل ونادتني الأشدواق مهلاً فهذه منازل من تهوى رويدك فانزل

استطاع «الغزالي» بهذا النص أن يحكي لنا قصة حياته الفكرية والروحية واضحة مفصلة، ويمكن أن نخرج من هذه القصة بنتائج مهمة جداً أبرزها:

أ - كانت المذاهب الدينية والفلسفية كثيرة منتشرة في عصره وقد نشط لدراستها واستيعابها جميعاً، وألّف فيها، ورد على الدعاوى الباطلة عند أصحابها.

ب ـ جانب والغزالي، في بادىء أمره التقليد واستجرأ كها يقول: وعلمى الارتفاع من حضيض التقليد إلى يفاع الاستبصار،، وطلب العلم اليقيني الذي لا تزلزله الشكوك ولا يأتيه الباطل، فلم يؤمن إلا بالحسيات والضروريات.

جـ أقبل على علم الكلام وتبحر فيه وألح في تتبع حجج أصحابه وطرقهم في المناظرة والجدل، وانتهى به الأمر إلى الشك في الحسيات، ورأى أن الحسّ ليس أهلًا للثقة به، فولى وجهة شطر العقليات التي هي من جنس الأوليات كقولنا: النفي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد، والشيء الواحد لا يكون حادثاً

قديماً، موجوداً معدوماً، واجباً محالاً، ثم يضطرب من جديد فيرى أن حاكم العقل قد أقنعه بضرورة الشك بالمحسوسات، فلعل وراء حاكم العقل حاكمًا آخر إذا تجلى كذب العقل في حكمه، وفكر في أنه قد تكون هناك حالة فوق اليقظة يدرك فيها المرء ما لا يدركه في اليقظة، وقد تكون هذه الحالة الموت، أو حالة الصوفية التي يغيب أصحابها فيها عن أحوالهم وحواسهم، وتتكشف لهم حقائق لا تدركها الحواس ولا تحيط بها العقول. ومن هنا انصرف إلى التصوف المضبوط بالكتاب والسنة، وفي هذه المرحلة من حياته ألف كتابه العظيم وإحياء علوم الدين.

د ـ يبدو من النص أن «الغزالي» عانى من قلقه الروحي وشكوكه المضنية وصراع البواعث والمغريات في نفسه ألماً شديداً متصلاً خلال عشر سنوات أو تزيد، وقد أثر ذلك في صحته وأورثه هماً ملحاً. وقد رأى الدكتور «عمر فروخ» أن ما أصاب «الغزالي» كان مرضاً نفسياً يبتلى المريض فيه بكرب ملازم له لا ينفك عنه وكأنه يشرف على الموت ثم يفلت منه، ويرافقه هبوط في القوى الجسمانية والعقلية ينتج اضطراباً نفسياً يتسم بالقلق والسويداء . . . وقد رأينا في نص «الغزالي» ملامح واضحة لذلك كله.

طوّف والغزالي، في الأفاق بعد مغادرته وبغداد، وانتهى به المطاف إلى مدينته الأصلية وطوس، فاتخذ فيها إلى جانب داره مدرسة للفقهاء، وزاوية للصوفية، ووزع أوقاته على ختم القرآن ومجالسة أرباب القلوب والتدريس والتعبد والتهجر إلى أن وافته منيته في الرابع عشر من جمادى الأخرة عام (٥٠٥هـ) وقد ملأ ذكره الأفاق، وغالى بعض مريديه فيه حتى صوروا أن بعض الأولياء رأى الرسول (ﷺ) في منامه يباهي وموسى وعيسى، عليها السلام وبالغزالي، ويقول لهما: أفي أمتكما حبر كهذا؟ قالا: لا . وفي كتب التراجم قصص كثيرة من هذا النوع يظهر فيه الوضع والتلفيق بوضوح.

## مؤلفات الغزالي:

للغزالي مؤلفات كثيرة في مختلف ضروب المعرفة في عصره، فقد صنف في الفقه والأصول والفلسفة والتصوف والأخلاق وغير ذلك، وكان إماماً مبرزاً في كل علم أو فن صنّف فيه حتى لقب بحجة الإسلام لأنه وضع كل ما أحاط به علمه في خدمة الدين والرد على خصومه.

وقد استقصى الأستاذ الجليل «عبد الرحمن بدوي» أسهاء المؤلفات التي ذكرت «للغزالي»أو نسبت إليه في كتاب ضخم يقع في (٦٠٠) صحيفة تقريباً وقسمه إلى أبواب كما بل:

أ ـ كتب مقطوع بصحة نسبتها «للغزالي) مرتبة حسب تاريخ تأليفها (١ ـ ٧٣)
 وجاء (إحياء علوم الدين) فيها برقم (٢٨).

ب ـ كتب يدور الشك في صحة نسبتها وللغزالي، (٧٤ ـ ٩٥).

جــ كتب من الموجع أنها ليست «للغزالي» (٩٦ ـ ١٢٧)

د \_ أقسام من مؤلفات «الغزالي» أفردت كتباً مستقلة (١٧٨ \_ ٢٧٤)

هـ ـ كتب منحولة (٢٢٥ ـ ٢٧٣)

و \_ كتب مجهولة الهوية (٢٧٤ \_ ٣٨٠)

ز ـ مخطوطات موجودة ومنسوبة إلى «الغزالي، (٣٨١ ـ ٤٥٧)

ح ـ ملاحق بنصوص غير منشورة (وقليل منها منشور بمؤلفات «الغزالي» خاصة) (ص ٤٦٩ ـ ٥٥٠).

ومما قاله الدكتور «ابراهيم بيومي مدكور» في كلمة له عن «الغزالي الفيلسوف»:

(وثقافة «الغزالي» خصبة متنوعة عميقة شاملة، فهو فقيه وأصولي، متصوف وأخلاقي، متكلم وفيلسوف. وضع في الفقه كتباً مطولة ومتوسطة وموجزة . . . ولا تزال تعد من أمهات كتب الفقه الشافعي . . . وسلك بعلم الأصول مسلكاً خاصاً فربطه بالمنطق وعده باباً من أبواب مناهج البحث . . . وكتابه «المستصفى» ـ وهو حجة في بابه ـ خير شاهد على ذلك ).

وعما إشتهر من كتبه قديماً وحديثاً: المنقذ من الضلال، معيار العلم، المضنون به على غير أهله، تهافت الفلاسفة، تلبيس إبليس، الاقتصاد في الاعتقاد القسطاس المستقيم، الذريعة إلى مكارم الشريعة، والمقاصد وإحياء علوم الدين، وغيرها كثير. ومن أراد الإحاطة بمؤلفات «الغزالي» فليرجع إلى كتاب الأستاذ «عبد الرحن بدوي».

## كتابن إلصيك وعب وميزه الارين

لم ينل كتاب من كتب الوعظ والإرشاد والهداية والأخلاق ما ناله «إحياء علوم الدين، من شهرة بين الناس، واهتمام من العلماء، وقد كثر المادحون له، ولم يعدم بعض القادحين، وانتشر ذكره في العالم الإسلامي كله، واتخذ مرجعاً للدارسين، وسبيلًا ميسًراً للتواقين إلى علوم الشريعة، وتهذيب النفوس، وصفاء القلوب.

وضع «الغزالي» كتابه هذا في المرحلة الأخيرة الخصبة من حياته، فقد أشار في مقدمته إلى أنه فكر بتأليفه بعد أن انطلق لسانه وزال ما ألم به مما أشار إليه بقوله: «فلم أزل أتردد بين التجاذب بين شهوات الدنيا والدواعي قريباً من ستة أشهر أولها رجب من سنة ست وثمانين وأربعمئة، وفي هذا الشهر قفل الله علي لساني حتى اعتقل عن التدريس. . . » ولهذا وضع الكتاب تنبيها للغافل، وتعليها للجاهل، وإرشاداً للحائر.

أشار «الغزالي» في مقدمة كتابه إلى انغماس الناس في دنياهم مما أذهلهم عن آخرتهم ومعادهم، وأن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء قد نسوا أنفسهم وأهملوا ما أوجبه الله عليهم من الصدع بالحق والدعوة إلى الهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهاجمهم «الغزالي» مهاجمة الغيور على دينه، المتزود لآخرته فقال:

وفادلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وقد شغر منهم الزمان ولم يبق إلا المترسمون وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان واستغواهم الطغيان، وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفاً، فصار يرى المعروف منكراً والمنكر معروفاً، حتى ظل علم الدين مندرساً ومنار الهدى في أقطار الأرض منطمساً ولقد خيلوا إلى الخلق أن لا

علم إلا فتوى حكومة تستعين به القضاة على فصل الخصام عند تهاوش الطغام، أو جدل يتدرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإفحام، أو سجع مزخرف يتوسل به الواعظ إلى استدراج العوام، إذ لم يروا سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام وشبكة للحطام..

فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله في كتابه: فقهاً وحكمة وعلمًا وضياء ونوراً وهداية ورشداً، فقد أصبح من بين الخلق مطوياً وصار نسياً منسياً.

ولما كان هذا ثلمًا في الدين ملمًا، وخطباً مدلهًا، رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهمًا، إحياء لعلوم الدين، وكشفاً عن مناهج الأثمة المتقدمين، وإيضاحاً لمباهى العلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالحين ».

وقد كان الغزالي في هذه الفترة كثير الخلوات، ملحاً في مجاهدة النفس والرياضة، واشتغالاً بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفيه القلب لذكر الله تعالى . . . وعلى هذا فقد كان كتاب الإحياء تصوفاً مضبوطاً بالشريعة، وأخلاقاً مستقاة من نور مشكاة النبوة، وإرشاداً إلى طريق الأخرة، وهداية إلى العمل الصالح والعلم التافع، إذ رأى رضي الله عنه أن الخطر جسيم وأن السبل قد تفرقت بالناس فغدوا في ظلماتها يتخبطون، فها أحوجهم إلى الدليل الذي يزيل الغفلة ويجلو العمى وينير الطريق إلى الجنة.

رأى والغزالي، أنَّ الأمر إذَّ ، والخطب جد، والأخرة مقبلة والدنيا مدبرة، والأجل قريب والسفر بعيد والزاد طفيف والخطر عظيم والطريق سد، وما سوى الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد البصير رد. وسلوك طريق الأخرة مع كثرة الغوائل من غير دليل ولا رفيق متعب ومكد. . . »

جعلُ والغزالي، كتابه في أربعة أرباع فالأول في العبادات التي تصل بين العبد وربه، والثاني في العادات وهي التي تصل بين الفرد والأخرين كآداب الصحبة والمعاشرة والزواج والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وغيرها. والثالث في المهلكات وفيه الدلالة على مكامن الداء في النفس الإنسانية، والتحذير من الخصال السيئة التي تستعبد العبد إذا استجاب لها وأذعن لمغرياتها كآفات اللسان والغضب والحقد والمال وغير ذلك. والرابع في المنجيات التي تجعل العبد عند الله مرضياً كالتوبة والصبر والمشكر والخوف والرجاء والزهد والمحبة وغيرها.

أثنى على «إحياء علوم الدين» كثير من العلماء قديماً وحديثاً، وبما قيل فيه: وفضائل الإحياء لا تحصى» ووإنه من أجل كتب الإسلام في معرفة الحلال والحرام، جمع فيه بين ظواهر الأحكام، ونزع إلى سرائر دقت عن الأفهام» وقال والنووي»: «كاد الإحياء أن يكون قرآناً» وبالغ الشيخ وأبو محمد الكازروني، فقال: ولو محيت كل العلوم لاستخرجت من الإحياء» والشيخ وعبد الله العيدروس، الذي قال: وعليكم بملازمة الإحياء فهو موضع نظر الله وموضع رضا الله. . » وبعد فليس لنا طريق ومنهاج سوى الكتاب والسنة، وقد شرح ذلك كله سيد المصنفين وبقية المجتهدين حجة الإسلام والغزالي» في كتابه العظيم الشأن، الملقب: أعجوبة الزمان وإحياء علوم الدين، الذي هو عبارة عن شرح الكتاب والسنة والطريقة ».

وقد وصف الدكتور إبراهيم بيومي مدكور «الغزالي» وكتابه في دراسة لبعض جوانب شخصيته الفكرية فقال:

«وإذا صحّ لنا أن نتحدث عن تصوف سني على نحو ما ذهب إليه «القشيري» فإن «الغزالي» يمنحه حياة وقوة لا يزال يعيش عليها حتى اليوم؛ وإذا كان ينكر الاتحاد والحلول اللذين قال بها «الحلاج والجنيد» فإنه يسلّم بالذوق والفيض والإلهام، ويرى أن طهارة النفس سبيل لكشف الحجب والوصول إلى معلومات وحقائق لا يمكن الوصول إليها عن طريق الحس والعقل. ويختلط التصوف عند «الغزالي» بالأخلاق كل الاختلاط، ويعد كتاب «الإحياء» بحق مؤلفاً صوفياً وأخلاقياً بآن واحد . . . »

على أن والغزالي، ابتلى في حياته بخصوم اشتدوا في مهاجمته وتحذير الناس من كتبه وآرائه، وكشف ما في والإحياء، من ضلال وزيع حسب رأيهم وحتى طعنوا عليه ونهوا عن قراءته ومطالعته، وأفتوا بمجرد الهوى على غير بصيرة بإطراحه ومنابذته، ونسبوا عمليه إلى ضلال وإضلال، ونبذوا قراءه ومنتحليه بزيغ في الشريعة واختلال. . . . كل ذلك لطلب الدنيا أو عبة ثناء أو مغالبة نظراء . . . حجبو عن الحقائق بأربع: بالجهل والإصرار وعبة الدنيا وإظهار الدعوى، فالجهل أورثهم السخف، والإصرار أورثهم التهاون، وعبة الدنيا أورثتهم الغفلة، وإظهار الدعوى أورثهم الكبر والإعجاب والرياء . . .

وقد حمل عليه في العصر الحديث الدكتور وزكي مبارك، وهاجم بعض آرائه بمقدار ما أثنى عليه ومدحه في كثير من مصنفاته وآرائه، وأكثر ما أخذه عليه هو نقله لبعض الروايات والحكايات عن أقطاب التصوف، وتقريره لها وإيمانه بها. وهي في جملتها آراء وأقوال لا يقرها شرع ولا يرتضيها عقل .

وأبرز ما هوجم به كتاب «الإحياء» هو أن صاحبه يكثر من الاستشهاد بالأحاديث دون تدقيق فيها أو نقد لرجالها، وأنه يستعمل كثيراً من العبارات والاصطلاحات التي قد لا يفهمها كل من قرأ كتبه وحاول الاستفادة منها.

أما الحديث فلم يكن والغزالي، من رجاله، وما ادّعى أنه من الحفّاظ المتقنين، ولم يسند أحاديثه في كتابه إلى رواةٍ وثقهم نقدة الحديث والعلماء في الرجال، وقد قال التاج السبكي : ووأما ما عاب به والإحياء، من توهنة الأحاديث وفالغزالي، معروف بأنه لم تكن له في الحديث يد باسطة، وعامة ما في الإحياء من الأخبار والآثار مبدد في كتب من سبقه من الصوفية والفقهاء، ولم يسند لرجل لحديث واحد...

وأما استعماله للعبارات والاصطلاحات التي قد يستغلق معناها فقد ألف في الرد على منتقديه فيها كتابه: «الإملاء في إشكالات الإحياء» وأوضح فيه أن لأهل كل علم ألفاظاً اختصوا بها لايشاركهم فيها غيرهم. يقول الغزالي: «ولأرباب العلوم الروحانية» وأهل الإرشادات إلى الحقائق والمسمين بالسادة» والملقبين بالصوفية والمتشبهين بالفقراء ، والمعروفين بالرقة ، والمعزى إليهم العلم والعمل: ألفاظ جرى رسمهم بالتخاطب بها فيها يتذاكرون أو يذكرون ، ونحن إن شاء الله نذكر ما يغمض منها إذ قد يقع منا عندما نذكر شيئاً من علومهم ونشير إلى غرض من أغراضهم ولذا أملى هذه الرسالة لشرخ المصطلحات وإيضاح الغامض والكشف عن الرموز مما لا يدركه عامة الناس .

ولا يفوتني هنا أن أشير إلى قضيتين على جانب كبير من الخطورة: أولاهما: تمسّ والغزالي، نفسه في مؤلفاته وهي أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى الغزو الصليبي إلى بلاد والشام، ذلك الغزو الهمجي الذي انتهكت فيه الحرمات، ودمّرت البلاد واستبيحت الأعراض، ووضع سيف البغي والظلم والعدوان في رقاب الآمنين من المسلمين.

والثانية: أن «الغزالي» في كتابه العظيم (إحياء علوم الدين) لم يعقد للجهاد كتاباً، يبين فيه فضله بل ضرورته، وأنه فرض عين على كل مسلم قادر عليه إذا استبيحت ديار المسلمين وغزاهم أعداؤهم في عقر دارهم. هل أغفل «الغزالي»

هاتين المسألتين لأنه قطع علائقه بدنيا الناس وسلك طريق الساعين بجد إلى الأخرة بالعزلة والخلوة ومحاسبة النفس؟ أم هل أغفلها لاعتقاده أن ما حلّ بالمسلمين كان عقوبة عادلة لهم من الله لتفريطهم في حقه وارتكابهم المعاصي والأثام وصم آذانهم عن صوت الهدى والحق، وأن السبيل إلى كشف الغمة ورفع البلاء هي العودة إلى جادة الدين، والتأسي بسيرة سيد المرسلين وأصحابه الغر المحجلين، والله تعالى يقول: ﴿ إِن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ﴾ (سورة محمد: ٧).

مهما قيل في تبرير إغفال والغزالي، لهاتين المسألتين، فإن العجب لا ينقضي من موقفه فيهما في وقت كانت الأمة فيه أحوج ما تكون إلى الكلمة المقاتلة، وإلى بذل النفس والجود بالأرواح في الدفاع عن البلاد والمقدسات.



# كِتَابِكَ مَوْعِظَةُ الْمُؤْمِنِيْنِي الْمُؤْمِنِيْنِي الْمُؤْمِنِيْنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّمِينِي المُؤْمِنِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّاللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّالِي فَاللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي اللَّهِ فَي

قضى علامة الشام «القاسمي» رحمه الله عشرات السنوات من حياته المباركة في الوعظ والإرشاد، فقد ابتدأ بالتدريس ولما يتجاوز الرابعة عشرة من حياته، وثابرة على ذلك إلى أن اختاره الله سبحانه وتعالى إليه.

كان «القاسمي» يدرك خطورة الوعظ والإرشاد، وما يُلقى على كاهل الواعظ المذكّر من تبعة جسيمة ينتظم بها أمر الدنيا وأمر الآخرة على السواء، فموعظة العامة «من الأمور المهمة المنوطة بخاصة الأمة» والواعظة هو إنسان حافظ لحدود الله، قائم على إرشاد العقول، وتهذيب النفوس، وتثقيف الأذهان، وتنوير المدارك، وتصحيح المعتقدات، وإبانة سر العبادات، وإماطة ما غشي الأفهام القاصرة من غياهب الجهالة وتراث الضلالة عولا يصلح لأداء هذه الرسالة الجليلة إلا الكامل في علمه وتعليمه وإرشاده وأخلاقه.

وقد كان «القاسمي» يؤمن بأن مذكر العامة «على قوة ملكته وسعة مداركه يضطر إلى مادة تعينه على ذكراه وتحد ذاكرته إذا أمّ مبتغاه » على أن المؤلف رحمه الله لم يجد بين ما صنف لهذا الموضوع ما يفي بالحاجة الملحة كأن يكون معناه قريباً واضحاً، ومراميه مضيئة مشرقة، يحيط بحاجات الناس ويعنى بجميع كمالياتهم، دون أن يغوص على دقائق المسائل، أو يضطرب بين مختلف المذاهب. يقول المؤلف: «ولم أزل أترقب من نفحات التوفيق ما يهدّى البال إلى أن رأيت بعد ما لوّنت في عامّ التدريس كل كتاب نفيس الأعوام الطوال أنّ مِن أنفع ما يُقتَبس منه عظة المؤمنين مواضيع تُنتَحب من إحياء علوم الدين للعلامة الإمام حجة الإسلام وأبي

حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسى، عليه الرحمة والرضوان.

ثم اتفق أن تذاكرت مع حكيم إمام واستطلعت رأيه الصائب في هذا المرام فقال متأسفاً: إن هذا الموضوع لم يصنف فيه، إلا أن أحسن ما لدينا لذلك هو الإحياء بعد تجريده، «فعددت ذلك من بدائع الموافقات ».

قام المؤلف بعمله خير قيام فاقتصر من الإحياء على اللباب، وجرّده من الأحاديث الواهية أو الموضوعة، واستغنى عن بعض الأبواب فيه لورود ما يسدّ مسدّها في غيرها، وعزف عن المئات من الحكايات والأخبار التي تدور حول كرامات الأولياء وعجائب الزهّاد والعباد، ورأى في عرض العقيدة ببساطتها وجمالها وعمق تأثيرها ما يغني عن ذلك كله، ويجمع الناس على مائدة الدين والهدى يجدون عليها كل ممتع رائع، فجاء الكتاب في جزأين لطيفين يبلغان أربعمئة صحيفة تقريباً من القطع المتوسط، وكان في الأصل ألفاً وخسمئة صحيفة موزعة في أربعة مجلدات من القطع الكبير.

أغفل المؤلف خمسة كتب من الإحياء هي على الترتيب:

أ \_ آداب السماع والوجد (ج ١ ص : ٢٦٨ ـ ٣٠٥ الكتاب الثامن)

ب ـ عجائب القلب (ج٣ ص: ٢ ـ ٤٨ الكتاب الأول)

حــ كسر الشهوتين (ج٣ ص : ٧٩ ـ ١٠٧ الكتاب الثالث)

د ـ التوحيد والتوكل (ج ٤ ص : ٢٤٣ ـ ٢٩٢ الكتاب الخامس)

هـ ـ المحبة والشوق والأنس والرضا (ج٤ ص: ٢٩٣ ـ ٣٦٠ الكتاب السادس) على أن للمؤلف بعض الزيادات على الأصل، فقد ينقل من بعض الكتب أو الأقوال ما يناسب الكتاب الذي يلخصه وقد يغير من ترتيب بعض الأقوال فيقدم ما كان متأخراً ويؤخر ما كان.

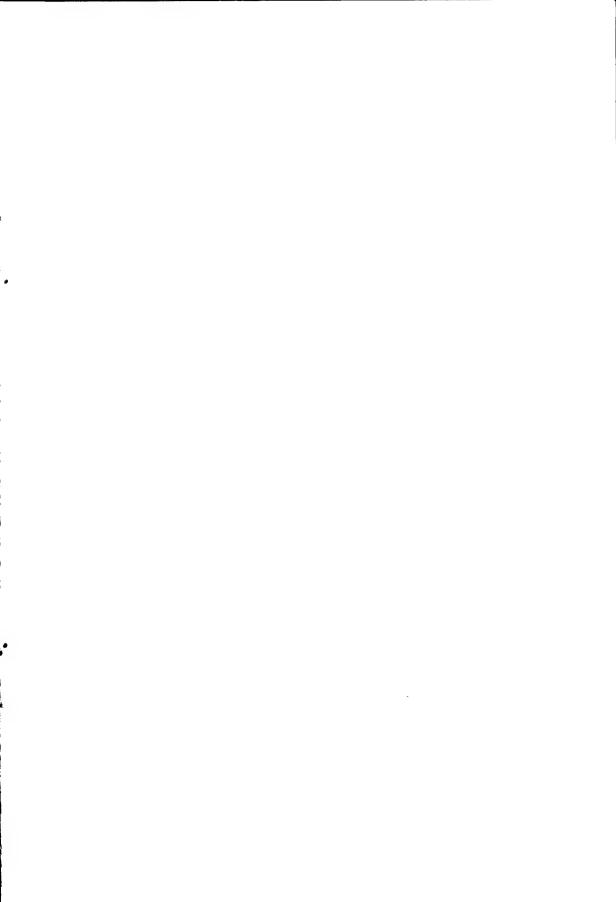

ت ب موعظم المؤنماب من الرحياء علوم الدين " (تاليف) كاتبرالفقر محد جال الدين الق مى الدشقى

جعه باستا من الامتاف الاسلم الشيخ عدد عبي الديد للعرب عدد باستا من الامتاف الاسلم الشيخ عدد عبي من الدير المعرب علي المعرب عليم المعرب المعرب

الطبة الأولس

صورة وصفحة العنوان وللجزء الأول من المخطوط

بسيم المدار حمن الرحيم محدلك ياذا الحلال والاكرام ، على ما إكلت لنا من دين الاسلام ، ونصل ونساع ين الدى والرحم والمبعوث بالكتاب والحكم و خاتم النين اما بعسار فان موعظة العامد ، والتصدى لارسنا دع في الدروس العامد ، امتس معالهم وزمنهم ومكاينهم وللاامتدالينتوج فيالاكرمام وابندي بجيع كل محت مؤلفًا تدوحتي حارطالبه في انتفاء الأحسن، والمستوقَّفُ كَتْرَبُّهَا نظره في غير الاتقى ، واصبح الشبصر في اجو دهاعنوا به الذكاء، والوقوفِ على نفسه آية الب عد والارتفاد ، ولما كانت عظر الوام ، بايقان عليجوام دين الاسلام واعلامهم عاس الدين وواجباته ، ونوا فلم ومحظوراته ومايامربه من الأخلاق الكريم ، ويزجرعنه من المساوي الذميم الرتعوا ، دالزي عن المنكر، فيقف المدعوُّون على المالي من المنكر، فيقف المدعوُّون على مشرائعه تعالى فيهام وزجر ووعدوا وعدوبشر وانذر فلزم الداعمالياس تعالي ان بجهد بنطنته الما يعينه في دعوته و فينخب من الدورات النعها وينتقى لا بالبابها ارفعها ، اذكير ما عيد في الى فالدريسم، لمكن على با

وساءهم وذرار يهم للسبى ومااستطاعوا ان يعارصوا ولاات يقدحوا في جزالته وحسنه ؛ ثم انتشر ذلك بعده في اقطا والعالم شرقا وغراً قرنا بعدق وعصرا بعدعصر الى زمانناهذا فإ بقدوا مدعل معارضته وي عظم بغبا وة من ينظر في احواله شم في اقواله شم في افعاله ثَمْ فَى اَخْلَاقَهُ ثُمْ فَى مَجْوا مَهُ ثَمْ فَى استَرَارِكُرُعُهُ الْحَالَانَ ثَمْ فَى اَسْتَارُهُ فَى اقطار العالم تَرْسِفُ اذعان ملوك الارض له في عصره وبعد عصره مع صعفه ويتمه ثَمْ يَمَّارِي بعد ذلك في صِدقه ، في اعظم توفيق من آمن به وصدقه وانبعه في كل وِرْدٍ وصَرْرٍ ، فيسال الدنعالي ال وفقنا للاقتداء برفح الاخلاق دالافعاك والاحواك والاقوال ، بمنه وسعة وجوده ، آيين ، . . م الجزودُ الأول من موعظة آلمو منين من اسياء علوم الدين قبيل عن الله المست عرة ذي المجة الحرام ختام عام (٢٣٦ م ١٣٥) بمنز لنا برش المين النائل مع له مولي مؤلفة ومختصم الحقير جال الدين القاسم عفاالهعنه وعن والديه والخوان واولاده والمسلم وألحوله رب العالير

ظاهر كالأكست تطلب اعلى الدرجات فاجتهدان لايسبقك احد بطاءة استرتعالى فقد امرك العمايا بقة والناضة فها فقال يَسَطَرُونَ تَعُرِفُ نَى وُجُوعِ إِلَاضَةَ النَّيْعِيمَ مُكُنَّعُ وَلَيْ مِنْ الْجَنْعُ وَمُورِيمُ مَا مِنْ ال مِسْكُ وَفَى دُلِكَ فَكُتَ فَكِسَ الْمُشَا فِسُونَ وَمِزَا جُهُمُ مُنَّ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُعَرِّبُولَ » النار دما قرب البهامي ولل وعمل، ونت عفرك مركل ما زلت بالقدم الوطني به القلم، يا واسع المعفق يا ارج الراحين في المستحد المعنفة يا ارج الراحين في المستحد المعالمة المع بحده تعالى اختصارا حياء علوم الدي ليلة الجعة السادمة عشرة من ربيع الثاني فيسرالعث و الماليا فى دارنا ظا هربب آبي بيتر في زق ق العلامة الدين ابن محد معيد بن قام عناآلمولعن(للم تمنه ونصله

## معت رسم الطونيف الشيئيخ مج مع حرس الخرال الرسي العرب السيمي السيئيخ مج مع موسل المرسي العرب المعرب المعرب

نحمدك يا ذا الجلال والإكرام على ما أكملتَ لنا من دين الإسلام، ونصليّ ونسلّم على نبيّ الهدى والرّحة، المبعوثِ بالكتاب والحكمة، خاتم النبيّين وإمام المرشدين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين.

أما بعد: فإن موعظة العامّة والتصدي لإرشادهم في الدروس العامّة من الأمور المهمة المنوطة بخاصة الأمة، إذ هم أمناء الشرع ونورٌ سراجه، ومصابيح علومه وحُفّاظ سياجه. وكان السلف يملون مما وقر في صدورهم ما يرونه أمَسّ بحالهم وزمنهم ومكانهم، ولما امتدّ الفتوح في الإسلام ابتديء بجمع الهذي النبوي للأنام، ثم اتسع العمران وعظمت الحضارة فأخذ ينمو التفريع والتخريج والانبساط في الفنون على نسبتها في الغزارة، واستبحرت في فنون العلم الأسفار، ودنت لمقتطفه مباحثه الكبار، وصار المعول في بثه عليها، والملجأ في تعرف حقائقه عليها، وتنوَّعت في كل فنّ مصنفاته، وزخرت من كل بحث مؤلفاته، حتى حار طالبه في انتقاء الأحسن، واستوقف كثرتها نظره في تخير الأتقن، وأصبح التبصر في أجودها عنوانَ الذكاء، والوقوف على أنفعها آية النباهة والارتقاء. ولما كانت عظة العوام ـ بإيقافهم على جواهر دين الإسلام، وإعلامهم عاسنَ الدين وواجباتِه، ونوافِلَه وعظوراتِه، وما يأمرُ به من الأخلاق الكريمة، ويزجر عنه من المساوىء الذميمة، ليرتقوا إلى ما فيه صلاحهُمُ ونجاحهُم، فيفوزوا بما في الاعتصام به سعادتُهُم وفلاحُهُم ـ من أوجب الواجبات وآكد المفروضات، كما أخذ الله على العلماء من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقف المدعوون على شرائعه تعالى فيها أمر وزجر، ووعد وأوعد وبشَّر وأنذر، فلزم الداعي إلى الله

تعالى أن يجتهد بفطنته لما يعينه في دعوته، فينتخب من المدوّنات أنفَعها، وينتقي من لباب لبابها أَرْفَعَهَا، إذ كثير مما اعتيد في المحافل تدريسُه، لم يكن على بناء إفادة العامة تأسيسه، ولا برهان يعد عيان.

موضوع ذكرى العامة موضوع جليل، لا يصلح له إلا كل حكيم نبيل. أتدري من المذكّر أو الواعظ أو المرشد؟ هو إنسان حافظ لحدود الله، قائم على إرشاد العقول، وتهذيب النفوس، وتثقيف الأذهان، وتنوير المدارك وتصحيح المعتقدات وإبانة سرّ العبادات، وإماطة ما غشي الأفهام القاصرة من غياهب الجهالة وتراث الضلالة.

المذكر وارث محمديّ، واقف على مقاصد التشريع وحكمته، عالم مواضع الخلاف والوفاق، سائس لسامعيه بما يلائمهم من الأحكام. لا يصعد بهم قمم الشدة والتعسير ولا يهبط بهم إلى حضيض الترخيص غلوّاً في التيسير، بل يسير بهم على جادّة الحق وسواء الطريق.

المذكّر ينشر العلم النافع بين الناس، ويحثهم على العمل به، ويخاطبهم على قدر عقولهم، ويتنزّل لإرشادهم إلى لغتهم، يعاشر بالنصح، ويخالطهم لتأليف قلوبهم.

المذكر هو العامل الأكبر في إخراج الناس من ظلمات الجهالة إلى نور العلم، وتحريرهم من رق الخرافات والوهم. وهو كالسراج فإذا لم يُنتَفَعُ بضوئه فلا فائدة في وجوده، وحق ما قبل الا يكون العالم عالماً حتى يظهر أثرُ علمه في قومه إذ ليس مسؤولًا عن نفسه وحدها بل عنها وعن عشيرته وأمته، فمن الواجب عليه أن يعلم ويعظ ويبلغ كها فعل رسول الله على الم

وعلى الجملة فالمذكّر لا بد أن يكون كاملًا في تعليمه، كاملًا في إرشاده، كاملًا في أخلاقه.

وغير خافٍ أنَّ مذكّر العامة على قوة ملكته وسعة مداركه، يُضطُر إلى مادة تعينه على ذكراه، وعَد ذاكرته إذا أمّ مبتغاه. ولكن أين تلك المادة المدّة؟ فإني لم أرّ بين المصنَّفات على كثرتها ماألف لذكرى العامة مستوفياً للشروط التامة، بأن يفقهوا معناه، ويدركوا منطوقه ومغزاه، ويكونَ وافياً بحاجياتهم آتياً على جميع كمالياتهم، عجرداً عن دقائق المسائل قريب الأخذِ للمتناول؛ فيستعين به المذكّر، ويهتدي به المستبصر، ولم أزل أترقب من نفحات التوفيق ما يهدّى البال، إلى أن

رأيت بعد ما لوَنت في عام التدريس كلَّ كتاب نفيس الأعوام الطوال أنَّ مِن انفع ما يُقْتَسُ منه عظةُ المؤمنين مواضيعَ تُنتَخَبُ مِن (إحياء علوم الدين) للعلامة الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي عليه الرحمة والرضوان. ثم اتفق أن تذاكرت مع حكيم إمام واستطلعت رأيه الصائب في هذا المرام، فقال متأسفاً وإن هذا الموضوع لم يصنف فيه إلا أن أحسن ما لدينا لذلك هو الإحياء بعد تجريده، فعددت ذلك من بدائع الموافقات. وأتذكر الأن أن أحد الأعلام في دمشق أشار على من استشاره من المدرسين بالإحياء، فأخذ المدرس في قراءته بالحرف، عملاً بالأمر الصرف، ثم شكا له ضيق صدره من المدرس في قراءته بالحرف، عملاً بالأمر الصرف، ثم شكا له ضيق صدره من مباحث لا تفقهها العوام، ولا ينتفع بها إلا خاصة الأنام فأجابه بأن أمره كان لفصول منتخب منه وقد تحققتُ بذلك كمال حذته رحمه الله ورضي عنه، لذلك عزمت سنة (١٣٢٣) على اختصاره في جزأين موجزين على الشريطة السالفة، أساير فيهما ترتيب أصله بلا مخالفة، والمأمول أن تحظى بالغاية المتوخاة، والضالة فيهما ترتيب أصله بلا مخالفة، والمأمول أن تحظى بالغاية المتوخاة، والضالة المنشودة وبالله المستعان، وعليه التكلان.



# كِنْالِعِيْرِلِم

فضيلة العلم

شواهده من القرآن آیات کثیرة منها قوله عزّ وجلّ ﴿ شهدَ الله أنّهُ لا إله إلاّ هُو والملائكةُ وأولُو العِلْمِ قائماً بالقِسْطِ ﴾ فانظر کیف بدأ سبحانه وتعالی بنفسه وثنی بالملائکة وثلّث بأهل العلم، وناهیك بهذا شرفاً وفضلاً. وقال الله تعالی ﴿ یَرْفَع الله الذینَ آمنُوا مِنْکم والذینَ أُوتُوا العلّمَ درجاتٍ ﴾ وقال عز وجل ﴿ قُل مَلْ یَسْتوی الذینَ یَعْلمُونَ والذینَ لا یَعْلمُونَ ﴾ وقال تعالی ﴿ انّما یخشی الله من عبادِهِ العُلماء ﴾ وقال تعالی ﴿ وقال منهم من عبادِهِ العُلماء ﴾ وقال منهم من عبادِهِ العُلماء ﴾ وقال تعالی ﴿ ولو رَدُّوهُ إلى الرَّسُول وإلى أولي الأمْر منهم لعَلمه الذين يسْتنبطونه مِنهُم ﴾ رد حکمه في الوقائع إلى استنباطهم والحق ربتهم برتبة الأنبياء في کشف حکم الله تعالى .

وأما الأخبار فقال رسول الله على ومَنْ يُردِ الله به خيْراً يُفَقّهُ في الدِّين ويُلهمهُ وُرُشَدُ وَلا رُشَدَهُ وَلا وَقال على والعلماء وَرَثَةُ الأنبياء (١) ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة، وقال صلوات الله عليه وإذا أتى علي يومٌ لا أزدادُ فيه علماً يُقربني إلى الله عزَّ وجلَّ فلا بُوركَ لِي في طلوع شمس ذلك اليوم (١) وقال على في تفضيل العلم على العبادة والشهادة وفضل العالم على العابد كَفَضْلي على أَدْنَى رجل من أصحابي (٤) فانظر كيف جعل العلم مفارنا للعابد كَفَضْلي على أَدْنَى رجل من أصحابي (٤) فانظر كيف جعل العلم مفارنا للعابد لا يخلوعن للرجة النبوة وكيف حطّ رتبة العمل المجرَّدِ عن العلم، وإن كان العابد لا يخلوعن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في باب العلم والخمس والاعتصام من حديث معاوية بن أبي سفيان (برقم: ٦٣) ورواه مسلم من حديث معاوية (برقم: ١٠٣٧) وفي سنن الترمذي برقم (٢٦٤٧) كيا رواه ابن ماجه في باب فضل العلماء ( ٤٩/١) وفي مسند ابن حنبل (٢٠٦/١) ٢٣٤/٢ . . . ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه في باب فضل العلماء من حديث أبي الدرداء (١٠٠١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وابن عبد المر في العلم من حديث عائشة بإسناد ضعف

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي برقم (٣٦٨٦).

علم بالعبادة التي يواظب عليها ولولاه لم تكن عبادة، وقال صلى الله عليه وسلم: وفضلُ العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب،

ومن وصايا لقمان لابنه «يا بنيّ جَالِسِ العلماء وزاحِمُهُمْ بركبتيك فإن الله سبحانه يحيى القلوبُ بنور الحكمة كما يحيي الأرضُ بوابل السماء».

#### فضيلة التعلم

أما الآيات فقوله تعالى ﴿ فلولا نفَرَ مِنْ كلِّ فِرقةٍ منهمْ طائفةٌ لِيَتَفقَّهُوا في اللَّين ﴾ وقولُه عزّ وجلّ ﴿ فاسألُوا أهْلَ الذُّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُون ﴾ .

وأما الأخبار فقوله ﷺ «مَنْ سَلَكَ طريقاً يَطلُبُ فيه عِلماً سَلَكَ الله به طريقاً الله الله به طريقاً الله الجنَّة (١) وقال ﷺ ولأَنْ تُغدُو فَتتعَلَّمَ باباً من العلم خير منْ أَنْ تُصلِّيَ مئة ركْعةٍ (٢) ، وقال ﷺ وطلَبُ العلم فريضة على كلَّ مسلم (٢) ».

وقال أبو الدرداء (٤) ولآن أتعلم مسألةً أحب إلي من قيام ليلة، وقال أيضاً: والعالم والمعلم شريكانِ في الخير، وسائرُ الناس هَمَجٌ لا خيرَ فيهم، وقال الشافعي (٥) رضي الله عنه: وطَلَبُ العلم أفضلُ من النافلة، وقال فتح الموصلي رحمه الله: وأليس المريضُ إذا مُنعَ الطعامَ والشرابَ والدواء يموت قالوا: بلى، قال: كذلك القلبُ إذا مُنعَ عنه الحكمةُ والعلمُ ثلاثةَ أيام يموت، ولقد

<sup>(</sup>١) رواه مسلم من حديث طويل لأبي هويرة برقم (٢٦٩٩) وفي الترمذي برقم (٢٦٤٨) كما رواه عن أب هويرة كرواية مسلم برقم (٢٩٤٦) ورواه ابن ماجه من حديث طويل لأبي الدرداء في باب فضل العلماء (١/٠٥) ورواه أحمد في مسنده (٢/٥/١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حنبل من حديث عقبة بن عامر الجهني بلفظ مختلف (١٥٤/٤) وفي سنن ابن ماجه من حديث زر بن حبيش عن صفوان بن عسّال المرادي (٥١/١) قال: «سمعت رسول الله(عند) يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها ع الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي ذر في باب فضل من تعلم القرآن (٤٩/١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه في سننه (٥٠/١) من حديث محمد بن سيرين عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٤) عويمر بن مالك الأنصاري الخزرجي، ولي القضاء في دمشق بأمر عمر الفاروق (رضي الله عنه)، قال فيه الرسول ﷺ : «عويمر حكيم أمتي» توفي عام (٣٢هـ) بالشام وله مئة وتسعة وسبعون حديثاً.

 <sup>(</sup>٥) محمد بن إدريس (١٥٠-٢٠٤ هـ) أحد الأثمة الأربعة وصاحب المذهب المشهور. استقر في مصر بعد
 أن طوّف في بعض المدن، وتوفي فيها كان شديد الذكاء رائع البيان قال المبرد في وصفه: «كان الشافعي
 أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات أشهر كتبه «الأم».

صدق فإن غِذَاء القلب العلمُ والحكمةُ وبها حياته كما أن غذاء الجسد الطعام، ومن فقد العلمَ فقلبُه مريض وموته لازم ولكنه لا يشعر به إذ حُبُّ الدنيا وشُغْلُهُ بَها أبطل إحساسه. فنعوذ بالله من يوم كَشْفِ الغطاء، فإن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وقال ابن مسعود (١) رضي الله عنه: «عليكُم بالعلم قبل أن يُرفَعَ وَرَفْعُه مَوْتُ رُواتِهِ وَإِنَّ أَحداً لم يولَدُ عالماً وإنما العلم بالتعلم».

#### فضيلة التعليم

أما الآيات فقوله عزّ وجلّ ﴿ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلْيهِم لَعلّهمْ يَحَذَرُون ﴾ والمراد هو التعليم والإرشاد، وقولُهُ تعالى ﴿ وإذْ أَخَذَاللهُ ميثاقَ الذين أُوتُوا الكِتابَ لَتُبَيّئُهُ للناس ولا تكتّمُونَهُ ﴾ وهو إيجاب للتعليم، وقولُهُ تعالى ﴿ وإنّ فريقاً منهُم ليكتمونَ الحقّ وهُمْ يَعْلَمُون ﴾ وهو تحريم للكتمان، كما قال تعالى في الشهادة ﴿ ومَنْ يكتّمُها فإنّهُ آثِمٌ قلبُهُ ﴾ وقال تعالى ﴿ ومن أحسَنُ قولاً ممنْ دغا إلى الله وعملَ صالحاً ﴾ وقال تعالى ﴿ ادْعُ إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾ وقال تعالى ﴿ ويُعَلّمهُمُ الكتابَ والحكمة ﴾ وأما الأخبار فقوله ﷺ لما بَعث معاذاً (١٤) إلى اليمن الأنْ يَهديَ الله بكَ رجُلًا واحداً خيرٌ لك من الدُنيا وما فيها (١٤) وقال ﷺ لامَنْ عَلِمَ عِلْماً فكتَمَهُ اللهُ يومَ القيامة بلجامٍ من الدُنيا وما فيها (١٤) وقال ﷺ لامَنْ عَلِمَ عِلْماً فكتَمَهُ اللهُ يومَ القيامة بلجامٍ من الدُنيا وما فيها (١٤) وقال اللهُ لامَنْ عَلِمَ عِلْماً فكتَمَهُ اللهُ يومَ القيامة بلجامٍ من الدُنيا وما فيها (١٤) وقال المناه عليه عليه عليه الله عليه المَا المَا اللهُ وما القيامة بلجامٍ من الدُنيا وما فيها (١٤) وقال الله الله وما فيها (١٤) وقال المناه والمناه والمن

<sup>(</sup>١) عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن، كان خادم الرسول الأمين وصاحب سره ورفيقه في حله وتوحاله وُغزواته، قال فيه عمر (رضي الله عنه): «وعاء ملى، عليًا». ولد بمكة وتوفي بالمدينة عام (٣٣هـ). له في الصحيحين ثمانية وأربعون وثمانمتة حديث.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي (٣٠قهــ١٨ هـ) كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، أرسل به النبي الكريم ﷺ إلى اليمن قاضياً ومرشداً وقال في كتابه إلى أهلها: وإني بعثت إليكم خير أهلي، شارك في الغزوات كلها وشهد المشاهد جميعاً، واشترك مع أبي عبيدة في غزو الشام ومات في طاعون عمواس. له سبعة وخمون ومئة حديث.

<sup>(</sup>٣) روي في الصحيحين من حديث طويل فيه ذكر إعطاء الراية لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يوم خيبر (في البخاري برقم: ١٤٠٥) وفي صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد (برقم ٢٠٥٦) وفي مسند ابن حنبل (٥/ ٣٣٣) والرواية فيها كلها: ١٠٠٠ خير لك من أن يكون لسك حمر التُّعمه.

من نارٍ (١) وقال على «إنَّ الله سبحانه وملائكته وأهل سَمَواتِه وأرْضه حتى النملة في جعْرها وحتى الحُوتَ في البحر ليُصَلُّونَ على مُعَلِّم الناس الخير (٢) وقال على أمعلَّم الناس الخير (٢) وقال على إذا ماتَ ابنُ آدمَ انقطعَ عمله إلا من ثلاثٍ - صدقةٍ جاريةٍ أو علم يُنتفعُ به أوْ ولدٍ صالح يدعُو لهُ (٣) وقال على الخير كفاعلِه (٤) وقال على الخير كفاعلِه (٤) وقال على الخير كفاعلِه (١) وقال على الخير كفاعلُه الله ومنْ خلفاؤك قال «الذينَ يُحْبُون سُنتي ويُعلِّمُونَها عبَادَ الله (٥) وأي الله ومن خلفاؤك قال «الذينَ يُحْبُون سُنتي ويُعلِّمُونَها عبَادَ الله (٥) والله ومن خلفاؤك قال «الذينَ يُحْبُون سُنتي ويُعلِّمُونَها عبَادَ الله (٥) والله ومن خلفاؤك قال «الذينَ يُحْبُون سُنتي ويُعلِّمُونَها عبَادَ الله (١) والله ومن خلفاؤك قال «الذينَ يُحْبُون سُنتي ويُعلِّمُونَها عبَادَ الله (١) والله ومن خلفاؤك قال «الذينَ يُحْبُون سُنتي ويُعلِّمُونَها عبَادَ الله (١) والله ومن خلفاؤك والله ومن خلفاؤك قال «الذينَ يُحْبُون سُنتي ويُعلِّمُونَها عبَادَ الله (١) والله ومن خلفاؤك والله ومن خلفاؤك قال الله ومن خلفاؤك قال «الذينَ يُحْبُون سُنتي ويُعلِّمُ والله ومن خلفاؤك والله والله ومن خلفاؤك والله ومن خلفاؤك والله ومن خلفاؤك والله ومن خلفاؤك والله والله ومن خلفاؤك والله و

ومن الأثار ما رُوي عن مُعاذ أنه قال: «تعلّموا العلم فإن تعلّمه لله خشية ، وطلبّه عبادة ، ومدارسَته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه مَنْ لا يَعْلَمه صدقة ، وبذلَه لأهله قُرْبَة ، وهو الأنيسُ في الوحدة ، والصاحبُ في الخلوة ، والدليلُ على الدين ، والمصبّر على البأساء والضرّاء ، يرفع الله به أقواماً فيجعلُهم في الخير قادة سادة هداة يُقتدى بهم ، أدلة في الخير ، تُقتصُ آثارُهُم ، وَتُرْمَق أفعالهم ، يبلُغُ العبدُ به منازِلَ الأبرار والدرجاتِ العُلَى ؛ والتفكّرُ فيه يُعدَل بالصيام ، ومدارسَتُه بالقيام ، به يُطاع الله عزّ وجل ، وبه يُعبد ، وبه يُوحد ويُمجد ، وبه يَتورَع ، وبه تُوصل به يُطاع الله عزّ وجل ، وبه يُعبد ، وبه يُوحد ويُمجد ، وبه يَتورَع ، وبه تُوصل

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي وابن ماجه (في سنن الترمذي برقم: ٢٦٥١) وسنن ابن ماجه باب: من سئل عن علم فكتمه (٥٨/١) واخرجه أحمد في مسنده: ٢٦٣/٢ ، ٣٠٥ . . . وبين الروايات اختلاف في اللفظ اليسر.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي (رقم: ٢٦٨٦) وأخرجه ابن ماجه في باب وثواب معلم
 الناس الخيره من حديث أبي الدرداء (٥٤/١) وهو في المسند (١٩٦/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في باب الوصية من حديث أبي هريرة (برقم ١٦٣١) والترمذي في باب الأحكام برقم ١٣٧٦) وأبو داود في الوصاية (برقم ٢٨٨٠) وأخرجه ابن حنبل في مسنده من حديث أبي هريرة (٣٧٢/٢).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري (رقم ١٨٩٣) بلفظ: امن دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأخرجه الترمذي في باب: ما جاء الدال على الخير كفاعله بلفظ: اإن الدال على الخير كفاعله، كما أخرجه أبو داود في كتاب الأدب برقم (٥١٣٩) وابن حنبل في المسند (١٢٠/٤، ٥٧٧٤/٠).

 <sup>(</sup>a) رواه ابن عبد البر في العلم، والهروي في ذم الكلام من حديث الحسن فقيل: «هو ابن علي»،
 وقبل: «ابن يسار البصري فيكون مرسلاً»، ولابن السني وأبي نعيم في رياضة المتعلمين من حديث علي نحوه.

الأرحام، وبه يُعرف الحلالُ والحرام، وهو إمامٌ والعمل تابعه، يُلهمَهُ السعداء ويُحرمُه الأشقياء». وقال الحسن (١) رحمه الله: «لولا العلماء لصار الناسُ مثلَ البهائم» أي إنهم بالتعلم يُخرجون الناسَ من حدّ البهيمية إلى حدّ الإنسانية».

بيان العلم الذي هو فرض عين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «طَلَبُ العِلْم فَريضَةٌ على كلَّ مُسْلِم» فمنه ما يَدرَك به التوحيد ويُعلَم به ذات الله تعالى وصفاته؛ ومنه ما تُعرف به العبادات والحلال والحرام وما يحرم من المعاملات وما يحل، ومنه ما تُعلم به أحوال القلب ما يُحمَد منها كالصبر والشكر والسخاء وحسن الخلق وحسن المعاشرة والصدق والإخلاص، وما يذم كالحقد والحسد والغش والكبر والرياء والغضب والعداوة والبغضاء والبخل، فمعرفة ما تكتسب به الأولى وما تجتنب به الثانية فرض عين كتصحيح المعتقدات والعبادات والمعاملات.

<sup>(</sup>۱) المحسن بن يسار البصري (۲۱ ـ ۱۱۰ هـ) تابعي جليل، إمام أهل البصرة، شب في كنف علي بن أبي طالب (رضي الله عنه). كانت له هيبة عظيمة في قلوب الولاة والحكام يأمرهم وينهاهم. وصفه الغزالي بقوله: «كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء، وأقربهم هدياً من الصحابة «كتب إليه عمر بن عبد العزيز حين بويع بالخلافة يقول: «إني قد ابتليت بهذا الأمر فانظر لي أعواناً يعينونني عليه». فأجابه: أما أبناء الدنيا فلا تريدهم، وأما أبناء الأخرة فلا يريدونك. فاستعن بالله.

# كُنَا عِقْدَةً أَفْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمِي مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا

#### «في كلمتي الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام»

عقيدتُهم في ذاته تعالى وتقدّس أنه إله واحد لا شريك له، قديم لا أوّل له، مستمرَّ الوجود لا آخِرَ له، أبديَّ لا نهايةً له، دائم لا انصرامَ له. لم يزل ولا يزال، موصوفاً بنعوت الجلال، لا يقضى عليه بالانقضاء والانفصال بتصرّم الآباد وانقراض الأجال، بل هو الأول والأخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم؛ وأنه ليس بجسم مصور، ولا يماثل موجوداً، ولا يماثله موجود، ولا تحيط به الجهات، ولا تكتنفه الأرّضُون ولا السموات. وأنه مستوِ على العرش على الوجُّه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، وهو فوق العرش والسمَّاء، وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعداً عن ألأرض والثرى، بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلَّى العبد من حبل الوريد، إذ لا يماثل قربُه قُربَ الأجسام، كما لا تماثل ذاتُهُ ذاتَ الأجسام، وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحدُّه زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان، وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول، مرثيّ الذات بالأبصار في دار القرار نعمة منه ولطفاً بالأبرار، وإتماماً منه للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم، وأنه تعالى حيّ قادر جبَّار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز، ولا تأخذه سِنَةً ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت، وأنه المنفرد بالخلق والاختراع، المتوحد بالإيجاد والإبداع؛ وأنه عالم بجميع المعلومات محيط بما يجري من تخوم الأرضينَ إلى أعلى السموات؛ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصَّماء في الليلة الظلماء، ويدرك حركة الذرَّ في جوَّ

الهواء، ويعلم السرّ وأخفى، ويطّلع على هواجس الضمائر، وحركات الخواطر، وخفيات السرائر، بعلم قديم إزلي لم يزل موصوفاً به في أزل الأزال؛ وأنه تعالى مدير للكاثنات، مدبّر للحادثات، فلا يجري في الملك والملكوت أمر إلا بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا رادُّ لأمره ولا مُعقُّبَ لحكمه، وأنه تعالى سميع بصير، لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي، ولا يغيب عن رؤيته مرثيّ وإن دقّ، ولا يحجُبُ سمعَهُ بعدٌ، ولا يدفع رؤيَّتُهُ ظلام. لا يشبه سَمُّعُهُ وبصرُه سمع وبصرَ الخلق، كما لا تشبه ذاتُهُ ذاتَ الخلق، وأنه تعالى متكلم آمرٌ ناهٍ، واعدٌ مُتوعِّد، وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبورَ كُتُبُّهُ المنزلةُ على رسله عليهم السلام، وأنه تعالى كلم موسى عليه السلام بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلقُ من خلقه، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد، وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله، وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها، وأنه حكيم في أفعاله عادل في أقضيته، فكل ما سواه من إنس وجن وملك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجماد ومُّدرَك ومحسوس حادث، اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعاً وأنشأه إنشاء بعد أن لم يكن شيئاً، إذ كان في الأزل موجوداً وحده ولم يكن معه غيره، فأحدث الخلق بعد ذلك إظهاراً لقدرته وتحقيقاً لما سبق من إرادته ولِما حق في الأزل من كلمته، لا لافتقاره إليه وحاجته، وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب، ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان، والنعمة والامتنان، وأنه عز وجل يثيب عباده المؤمنين على الطاعات يحكم الكرم والوعد لا بحكم اللزوم له، إذ لا يجب عليه لأحد فعل، ولا يتصور منه ظلم، ولا يجب لأحدٍ عليه حِنّ ، وأن حقه في الطاعات واجب على الخلق بإيجابه على ألسنة أنبيائه عليهم السلام لا بمجرد العقل، ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاؤوا به، وأنه بعث النبيّ الأميّ القرشيُّ محمداً ﷺ برسالته إلى العرب والعجم والجن والإنس، وأنه ختم الرسالة والنبوة ببعثته فجعله آخر المرسلين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم، وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر به، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون،

وأنّه تعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته (١).

ونَدِين بأن لا نكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمور، وَنُدِين بأن لا ننزل أحداً من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنةً ولَا ناراً إلا من شهد له رسول الله ﷺ بالجنة، ونرجو الجنة للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذَّبين، ونقول إن الله عزَّ وجل يخرج قوماً من النار بعد أن امتحشوا(٢) بشفاعة رسول الله ﷺ تصديقاً لما جاءت به الروايات عن رسول الله ﷺ ، ونؤمن بعذاب القبر وأن الله عز وجل يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين، ونُدِين بحب السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه السلام، ونُثْني عليهم بما أثني الله به عليهم ونتولاهم أجمعين؛ ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله ﷺ أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وإن الله أعز به الدين، وأظهره على المرتدين، وقدمه المسلمون بالإمامة كما قدمه رسول الله على للصلاة وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله ﷺ، ثم عُمَرُ بن الخطاب رضى الله عنه، ثم عثمانً بن عفان رضي الله عنه، وإن الذين قاتلوه قاتلوه ظلماً وعدواناً، ثم عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه، فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله ﷺ وخلافتهم خلافة النبوة، ونتولى سائر أصحاب رسول الله ﷺ ونكف عما شُجّر بينهم، ونعوّل فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونرى الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك(٢) ونقول إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله بآيات يظهرها عليهم

<sup>(</sup>١) الى هنا من كلام الغزالي وما بعده من كتاب الإبانة للإمام الأشعري (ج).

<sup>(</sup>٧) أي احترقوا والمحش احتراق الجلد وظهور العظم، ويروى امتُجشُوا لما لم يسم فاعله أهـ نهاية (ج).

<sup>(</sup>٣) في الإقناع وشرحه ـ من كتب الحنابلة ـ: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه لحصول الثواب له حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من تطوع وواجب تدخله النيابة كحجم وصوم نذر أو لا كصلاة وكدعاء واستغفار وصدقة وعتى وأضحية وأداء دين وصوم، وكذا قراءة وغيرها. قال الإمام أحمد: «الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤ ون ويهدون لموناهم من غير نكير فكان إجماعاً، اهـ. ح.

# كنّا أُسِرُالِ الطِهَارة

قال تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللهَ لِيَجْعَلَ عَلَبْكُمْ مِنْ خَرَجِ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطهرِكُم ﴾ وقال تعالى: ﴿ فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ المَطهِّرِينَ

وقال عَنْ وَمُفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ الْ وَعنهُ وَبَنِي الدَّينُ عَلَى النَّظَافَة اللَّا الْمُفَطَنَ ذَوُو المِسائر بهذه الظواهر أنَّ أهم الأمور تطهيرُ السرائر إذ يبعد أن يكون المرادُ بقوله عَنْ والطَّهُور نِصفُ الايمان (٣) عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماء وإلقائه وتخريبَ الباطن وإبقاءه مشحوناً بالأخباث والأقذار هيهات هيهات. والطهارة لها أربع مواتب

المرتبة الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات.

المرتبة الثانية: تطهير الجوارح عن الجراثم والأثام.

المرتبة الثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة.

(١) أخرجه الترمذي من حديث عمد بن الحنفية (باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور رقم: ٣) كما أخرجه أبو داود وغيره.

. (٧) ذكره التاج السبكي في الأحاديث التي لم يجد لها إسناداً، وقال الحافظ العراقي: هلم أجده هكذاه، وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة: «تنظفوا فإن الإسلام نظيف»، والطبراني في الأوسط بسند ضعيف جداً من حديث ابن مسعود: «النظافة تذعو إلى الإكبان».

"(٣) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أي مالك الأشعري (كتاب الطهارة برقم ٢٧٣) وأخرجه ابن ماجه في باب الوضوء شطر الإيمان بلفظ آخر (١/ ٦١) كما أخرجه الإمام أحمد في مسئله من حديث أبي مالك الأشعري (٥/ ٣٤٣).

المرتبة الرابعة: تطهير السرُّ عما سوى الله تعالى وهو طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم والصدّيقين. ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا أن يجاوز الطبقة السافلة، فلا يصل إلى طهارة السرّ عن الصفات المذمومة وعمارته بالمحمودة ما لم يَفرُغ من طهارة القلب عن الخلق المذموم وعمارتِهِ بالخلق المحمود، وَلَن يصل إلى ذلك من لم يَفْرُغ من طهارة الجوارح عن المناهي وعمارتِها بالطاعات وكلما عز المطلوب وشَرُّف صَعُّبَ مسلكه وكثرت عقباته، فلا تظُنُّ أن هذا الأمر يُدرك بالمنى ويُنال بالهوينا. نعم مَنْ عميت بصيرته عن تفاوت هذه الطبقات لم يفهم من مراتب الطهارة إلا الدرجة الأخيرة التي هي كالقشرة الأخيرة الظاهرة بالإضافة إلى اللب المطلوب فصار يمعن فيها ويستوعب جميع أوقاته في الاستنجاء وغسل الثياب وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة ظناً منه، بحكم الوسوسة وتخبل العقل، أن الطهارة المطلوبة الشريفة هي هذه فقط، وجهالة بسيرة الأولين واستغراقهم جميع الهم والفكر في تطهير القلب وتساهلهم في أمر الظاهر، حتى إن عمر (١) رضى الله عنه مع علَّو منصبه توضأ من ماءٍ في جرَّة نصرانية. ولقد كانوا يصلُّون على الأرض في المساجد، وكانوا يقتصرون على الحجارة في الاستنجاء. فكانت عنايتهم كلهم بنظافة الباطن، ولم ينقل عن أحد منهم سؤال في دقائق النجاسات. وقد انتهت النوبة إلى طائفة يسمُّون الرعونة نظافة فأكثر أوقاتهم في تزيينهم الظواهر كفعل الماشطة بعروسها، والباطنُ هنا خرابٌ مشحون بخبائث الكِبْر والعُجْب والجهل والرياء والنفاق ولا يستنكرون ذلك ولا يتعجبون منه. ولو اقتصر مقتصر على الاستنجاء بالحجر أو صلى على الأرض من غير سجادة مفروشة أو توضأ من آنية كافر أقاموا عليه القيامة وشدّوا عليه النكير ولقبوه بالقذر. فانظر كيف صار المنكر معروفاً والمعروف منكراً وكيف اندرس من الدين رسمه كما اندرس حقيقته وعلمه \* إذا عرفت هذه المقدمة فلنتكلم الأن من مراتب الطهارة على الرابعة وهي نظافة الظاهر فنقول: طهارة الظاهر ثلاثة اقسام:

<sup>(</sup>١) عمر بن الخطاب أبو حفص أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، أرسى دعائم الدولة الإسلامية وتم في زمنه فتح الشام والعراق ومصر وغيرها حتى قيل «انتصب في زمنه اثنا عشر ألف مبر» تولى الحلافة عام (١٣) للهجرة ومات غيلة بيد أبي لمؤلؤة فيروز الفارسي عام (٢٣) هـ

طهارة عن الخَبَث (١)، وطهارة عن الحَدَثِ، وطهارة عن فَضَلاتِ البدن وهي التي تحصل بالقلم والاستحداد (٢) استعمال النورة والختان وغيرها.

## القسم الأول: في طهارة الخبّث

والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة

#### الطرف الأول في المزال وهي النجاسة

الأعيان ثلاثة: جادات، وحيوانات، وأجزاء حيوانات. أما الجمادات فطاهرة كلها إلا الخمر، وكل منتبذ مسكر، والحيوانات طاهرة كلها إلا الكلب والخنزير، فإذا ماتت فكلها نجسة إلا خسة:

١ \_ الأدمى

٧ ـ والسمك

٣ - والجراد

٤ \_ ودود التفاح وفي معناه كل ما يستحيل من الأطعمة

وكل ما ليس له نفس سائلة كالذباب والخنفساء وغيرهما فلا ينجس الماء بوقوع شيء منها فيه.

وأما أجزاء الحيوانات فقسمان:

أحدهما: ما يقطع منه وحكمه حكم الميت، والشَّعْر لا ينجس بالجزَّ والموت، والعظم ينجس.

الثاني: الرطوبات الخارجة من باطنه فكل ما ليس مستحيلاً ولا له مقر فهو طاهر كالدمع والعرق واللعاب والمخاط، وما له مقر، وهو مستحيل فنجس، إلا ما هو مادة الحيوان كالمنيّ والبيض. والقيعُ والدمُ والروثُ والبولُ نجسٌ من

<sup>(</sup>١) الْخَبْث بفتحتين: النجس.

 <sup>(</sup>٣) جاءت في المطبوع: «الاستمداد» ولا معنى لها، والقلم هو قطع الزائد من الأظافر.
 يقال: «قَلْم الظفر والحافر والعود يقلِّمهُ قلُّها وقلَّمه: قطعه. والاستحداد: الاحتلاق بالحديد أي بالموسى وما أشبهها.

الحيوانات كلها، ولا يعفى عن شيء من هذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عن خمسة:

الأول: أثر النجو بعد الإستجمار بالأحجار يعفى عنه ما لم يَعْدُ المخرج.

والثاني: طين الشوارع وغبار الرَّوْثِ في الطريق يعفى عنه مع تيقن النجاسة بقدر ما يتعذر الإحتراز عنه وهو الذي لا ينسب المتلطخ به إلى تفريط أو سقطة.

الثالث: ما على أسفل الخف من نجاسة لا يخلو الطريق عنها فيعفى عنه بعد الدلك للحاجة.

الرابع: دم البراغيث ما قلَّ منه أو كثر إلا إذا جاوز حدّ العادة سواء كان في ثوبك أو في ثوب غيرك فلبسته.

الخامس: دم البثرات وما ينفصل منها من قيح وصديد. دلك ابن عمر(۱) رضي الله عنه بثرة على وجهه فخرج منها الدم وصلى ولم يغسل. وفي معناه ما يترشح من لطخات الدماميل التي تدوم غالباً، وكذلك أثر الفصد إلا ما يقع نادراً من جراح أو غيره فيلحق بدم الاستحاضة ولا يكون في معنى البَثرَاتِ التي لا يخلو الإنسان عنها في أحواله، ومسامحة الشرع في هذه النجاسات الخمس تعرفك أن أمر الطهارة على التساهل وما أبدع فيها وسوسة لا أصل لها.

#### الطرف الثاني في المزال به

وهو إما جامد وإما مائع، أما الجامد فحجر الاستنجاء وهو مُطهِّر تطهير تخفيف. بشرط أن يكون صلباً طاهراً منشفاً غير محترم (٢)، وأما المائعات فلا تزال النجاسات بشيء منها إلا الماء، ولا كل ماء بل الطاهر الذي لم يتفاحش تغيره بمخالطة ما يستغنى عنه. ويخرج الماء عن الطهارة بأن يتغير بملاقاة النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه لم ينجس لونه أو ريحه، فإن لم يتغير بملاقاة النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه لم ينجس لقوله على « خَلَق الله الماء طهوراً لا يُنجَسُهُ شيء إلا ما غير طَعْمَهُ أو لؤنه أو

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن صحابي جليل، نشأ في الإسلام، ولد في مكة عام (١٠) قبل الهجرة وتوفي عن أربعة وثمانين عاماً. له في الصحيحين ثلاثون وستمئة وألفان من الاحاديث: قبل: «مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل وعاش في زمان ليس له فيه نظير. أفتى الناس ستين عاماً. وفض الخلافة بعد مقتل عثمان رضى الله عنه».

 <sup>(</sup>٣) هكذا وردت الجملة في الأصل والإحياء، والعبارة في كتب الفقهاء، ويكون الاستنجاء بالماء أو بالحجر
 أو بجامد طاهر... غير مبتل وغير محترم. ومن المحترم كتب العلم الشرعي وما ينتفع به ونحوه

ريخه (۱) ١.

الطرف الثالث في كيفية الإزالة

النجاسة إن كانت حُكمية وهي التي ليس لها جرم محسوس فيكفي إجراء الماء على جميع مواردها، وإن كانت عينية فلا بد من إزالة العين، وبقاء اللون بعد الحت والقرص مَعْفُو عنه، ويعفى عن الرائحة إذا عسر إزالتها، والعصرُ مراتٍ متوالياتٍ يقوم مقام الحت والقرص في اللون، والمزيلُ للوسواس أن يعلم أن الأشياء خلقت طاهرة بيقين فها لا يشاهد عليه نجاسة ولا يعلمها يقيناً يصلي معها.

### القسم الثاني: طهارة الأحداث

آداب قضاء الحاجة

ومنها الوضوء والغسل والتيمم ويتقدمها الاستنجاء فلنورد كيفيتها على الترتيب مع آدابها وسننها مبتدئين بسبب الوضوء، وآداب قاضي الحاجة إن شاء الله تعالى.

ينبغي أن يبعد عن أعين الناظرين في الصحراء وأن يستتر بشيء إن وجده وأن لا يكشف عورته قبل الإنتهاء إلى موضع الجلوس، وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبر هَا، وأن يتقي الجلوس في مُتحدّث الناس، وأن لا يبول في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الثقب، وأن يتقي الموضع الصلب ومهبّات الرياح في البول استنزاها من رشاشه، وأن يتكىء في جلوسه على الرجل اليسرى، وإن كان في بنيان يقدّم الرجل اليسرى، وإن كان في بنيان يقدّم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يستصحب شيئاً عليه اسمُ الله تعالى أو رسوله على ، وأن يقول عند الدخول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى على ما ينفعني، وأن يستبرىء من البول بالنتر ثلاثاً ولا يُكثَر التفكر في الاستبراء فيتوسوس ينفعني، وأن يستبرىء من البول بالنتر ثلاثاً ولا يُكثَر التفكر في الاستبراء فيتوسوس

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتساب الطهارة (باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء) برقم (٦٦) وهو من حديث أي سعيد الخدري ونصّه: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» وأخرجه أبو داود في باب بثر بضاعة بنحو ذلك. وجاء في سنن الترمذي (٧٣/١) بعد قوله عليه السلام: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً». قال أبو عيسى : «وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق». قالوا: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه . . . » وقد أخرج الحديث أيضاً بقية أصحاب السنن وأحمد في مسنده (٣١/٣) ٨٦، ٨١/٤) .

ويشق عليه الأمر، وما يحسّ به من بلل فيقدّر أنه بقية الماء، وقد كان اخفهمُ استبراء أَفقَهُمُ فتدل الوسوسة على قلة الفقه، ومن الرخصة أن يبول الإنسان قريباً من صاحبه مستتراً عنه. فعل ذلك رسول الله صلوات الله عليه مع شدة حيائه ليبين للناس ذلك.

#### كيفية الاستنجاء

ثم يستنجي لمقعدته بثلاثة أحجار، ومثلها كل خشن طاهر؛ ثم يستنجي بالماء بأن يفيضه باليمنى على محل النَّجُو ويدلك باليسرى حتى لا يبقى أثر يدركه الكفّ بحسّ اللمس ويترك الاستقصاء فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع الوسواس، وليعلم أن كل ما لا يصل إليه الماء فهو باطن، ولا يثبت حكم النجاسة للفضلات الباطنة ما لم تظهر؛ وكل ما هو ظاهر وثبت له حكم النجاسة فحد طهوره أن يصل الماء إليه فيزيله ولا معنى للوسواس.

#### كيفية الوضوء

إذا فرغ من الاستنجاء وأراد القيام إلى الصلاة، اشتغل بالوضوء، ويبتدىء بالسواك ثم يجلس للوضوء مستقبل القبلة ويسمّي ثم يغسل بديه ثلاثاً قبل أن يدخلها الإناء، ثم يأخذ غرفة لفيه فيتمضمض بها ثلاثاً ويغرغر إلا أن يكون صائبًا، ثم يأخذ غرفة لانفه ويستنشق ثلاثاً، ويصعد الماء بالنّفس إلى خباشيمه ويستنثر ما فيها، ثم يغرف غرفة لوجهه فيغسله من مبتداً سطح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في الطول، ومن الأذن إلى الأذن في العرض، ويوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة والحاجبين والشاربين والعندارين والأهداب(۱) الأنها خفيفة في الغالب، وإلى منابت اللحية الحقيفة، وأما الكثيفة فيفيض الماء على ظاهرها، ويندب تخليلها، ويدخل الأصابع في عاجر العينين وموضع الرمص(۱) ومجتمع الكحل وينقيهها، ثم يعسل يديه إلى مرفقيه ثلاثاً ويحرك الخاتم ويبدأ باليمين. ثم يستوعب رأسه بالمسح يغسل يديه ويلصق رؤوس أصابع يده اليمنى باليسرى ويَضَعَها على مقدمة الرأس

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: ١٠ لحاجبان والشاربان . . . ، بالرفع وقد آثرنا ١ لجر لإبداله من (منابت الشعر) ولسلامته من تقدير محذوف . والعذاران؛ جانبا اللحية .

<sup>(</sup>٧) الرَّمُص (بفتح الراء والميم) وسخ أبيض يجتمع في الموق، والوصف منه: أرمص ورمصاء.

ويُرَّهُمُا إلى القفائم يردهما إلى المقدمة، ثم يمسح أذنيه ظاهِرُهُمَا وباطِنَّهُمَا بماء جديد، ثم يمسح رقبته بماء جديد، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ويخلل أصابعهما. فإذا فرغ رفع رأسه إلى السهاء وقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبدُه ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين».

#### ما يكره في الوضوء

يكرهُ في الوضوء أن يَزيدَ على الثلاث وأن يُسرِفَ في الماء . توضأ عليه الصلاة والسّلام ثلاثاً وقال: «مَنْ زادَ فَقدْ أساء وَظَلَمَ (١٠)» وقال: «سيكُونُ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأَمة يَعْتدُون في الدُّعاء وَالطُّهُور(٢)» ويقال: «مِنْ وهْنِ علم الرجل ولوعهُ بالماء في الطهور» ويكره أن ينفضَ اليد فيرش الماء وأن يلطم وجهه بالماء لطماً لـ

#### الاعتبار بالطهارة

متى فرغ من وضوئه وأقبل على الصلاة فينبغي أن يخطر بباله أنه طهر ظاهره وهو موضع نظر الخلق، فينبغي أن يستحي من مناجاة الله تعالى من غير تطهّر قلبه وهو موضع نظر الرّب سبحانه، وليتحقق أن طهارة القلب بالتوبة والخلو عن الأخلاق المذمومة والتخلّق بالأخلاق الحميدة أولى من أن يقتصر على طهارة الظاهر، كمن أراد أن يدعو مَلِكاً إلى بيته فتركه مشحوناً بالقاذورات واشتغل بتجصيص ظاهر الباب البرّاني من الدار وما أجدره بالتعرض للمقت والبوار.

#### كيفية الغشل

يغسل يديه ثلاثاً ثم يستنجي ويزيل ما على بدنه من نجاسة إن كانت، ثم يتوضأ وضوء للصلاة كما وصفنا إلا غسل القدمين فإنه يؤخرهما، ثم يصب الماء على رأسه ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يدلك ما أقبل من بدنه وما أدبر، ويخلل شعر الرأس واللحية ويوصل الماء إلى منابت ما كثف منه وما خف. وليس على المرأة نقض الضفائر إلا إذا علمت أن الماء لا يصل إلى خلال الشعور. ويتعهد معاطف البدن.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه والنسائي وأبو داود في كتاب الطهارة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في باب كراهية الاعتداء في الدعاء (٢٢٩/٢) والإمام أحمد في مسده (١٤) أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن مغفل.

والغسل الواجبُ بأربعة: بخروج المنيّ والتقاء الختانين والحيض والنفاس؛ وما عداه من الأغسال سنة كغسل العيدين والجمعة والإحرام والوقوف بعرفة وللدخول مكة ولمن غسل ميتاً. كيفية التيمم

من تعذر عليه استعمال الماء لفقده من بعد الطلب أو المانع له عن الوصول إليه من سبع أو حابس، أو كان الماء الحاضر يحتاج إليه لعطشه أو لعطش رفيقه، أو كان ملكاً لغيره ولم يبعه إلا بأكثر من ثمن المثل، أو كان به جراحة أو مرض وخاف من استعماله فساد العضو أو شدة الضني (١)، فينبغي أن يصبر حتى يدخل عليه وقت الفريضة، ثم يقصد صعيداً (٢) طيباً عليه تراب طاهر بحيث يثور منه غبار، ويضرب عليه كفيه ضاماً بين أصابعه ويمسح بها جميع وجهه مرة واحدة، ولا يكلف إيصال الغبار إلى ما تحت الشعور خف أو كثف، ثم ينزع خاتمه ويضرب ضربة ثانية ويفرج فيها بين أصابعه ويمسح بكفه اليسرى يده اليمنى وبكفه اليمنى يده اليسرى. وإذا فيها بين أصابعه ويمسح بكفه اليسرى يده اليمنى وبكفه اليمنى يده اليسرى. وإذا فيها بين أصابعه في تنفل كيف شاء ويعيد التيمم لفرض ثان.

# القسم الثالث: من النظافة التنظيف عن الفضلات الطاهرة

وهمي نوعان: أوساخ وأجزاء

النوع الأول الأوساخ والرطوبات المترشحة وهي ثمانية:

الأول: ما يجتمع في شعر الرأس من الدرن والقمل فالتنظيف عنه مستحب بالغسل والترجيل والتدهين إزالة للشعث عنه، وكان ﷺ يدهن الشعر ويرجله غباً (٣) ويأمر به.

الثاني: ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن والمسح يزيل ما يظهر منه، وما يجتمع في قعر صماخي أذنيه فينبغي أن ينظف برفق عند الخروج من الحمام.

<sup>(</sup>١) الضني: شدة المرض.

 <sup>(</sup>٧) في مفردات الراغب: الصعيد: يقال لوجه الأرض، وقال بعضهم: «الصعيد يقال للغبار الذي يصعد من الصعود».

 <sup>(</sup>٣) الغِب من أوراد الإبل أن ترد الماء يوماً وتدعه يوماً ثم تعود، وقد استعمله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الزيارة في قوله: ١٠ أرْ غباً تزدد حباً في ليكن بين الزيارة والزيارة أيام.

الثالث: ما يجتمع في داخل الأنف ويزيله بالاستنشاق والاستنثار.

الرابع: ما يجتمع على الأسنان وطرف اللسان فيزيله السواك والمضمضة.

الخامس: ما يجتمع في اللحية من الوسخ والقمل إذا لم يُتَّعَهِّد، ويستحب إزالة ذلك بالغسل والتسريح بالمشط، وترك الشعث في اللحية إظهاراً للزهد وقلة المبالاة بالنفس محذور، وتركه شغلًا بما هو أهم منه محبوب. وهذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عزَّ وجل، والناقد بصير والتلبيس غير رائج عليه بحال.

السادس: وسخ البراجم وهي معاطف ظهور الأنامل، كانت العرب لا تكثر غسل ذلك لتركها غسل اليد عقيب الطعام فيجتمع في تلك الغضون وسخ، فأمرهم النبي على بغسل البراجم.

السابع: تنظيف الرواجب، أمر رسول الله ﷺ العرب بتنظيفها وهي رؤ ويس الأنامل وما تحت الأظفار من الوسخ لأنها كانت لا يحضرها المقراض في كل وقت فتجتمع فيها أوساخ.

الثامن: الدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق وذلك يزيله الحمام.

#### آداب الحمّام

لا بأس بدخول الحمام \* دخل أصحاب رسول الله ﷺ حمامات الشام وقال بعضهم: ﴿ نِعْمَ البيت بيتُ الحمَّام يطهِّر البدن ويُذَكِّر النار، روي ذلك عن أبي الدرداء(١) وأبي أيوب الأنصاري(٢) رضي الله عنهما. وقال بعضهم: وبش البيت بيتُ الحمام يُبدي العورة ويذهب الحياء، فهذا تعرض لأفته، وذاك تعرض لفائدته، ولا بأس بطلب فائدته عند الاحتراز من آفته. ولكن على داخل الحمام وظائف من السنن والواجبات، فعليه واجبان في عورته، وواجبان في عورة غيره. أما الواجبان في عورته فهو أن يصونها عن نظر الغير ويصونَهَا عن مسَّ الغير فلا يتعاطى أمرَهَا وإزالة وَسَخِهَا إِلَّا بِيدِه ويمنع الدَّلَّاكِ من مسِّ الفخذ وما بين السرَّة إلى العانة. والواجبان في

<sup>(</sup>١) أبو الدرداء عويمر بن مالك وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هو خالد بن زيد من بني النجار، صحابي صابر تقي، كان شجاعاً محباً للجهاد، شهد المعارك كلها. صحب المسلمين في غزو القسطنطينية وتوفي ودفن هناك عام اثنين وخسين للهجرة. له في الصحيحين مئة وخمسة وخمسون حديثاً.

عورة الغير أن يغض بصر نفسه عنها وأن ينهى عن كشفها، لأن النهي عن الكشف واجب وعليه ذكر ذلك وليس عليه القبول.

وأما السنن فمنها النية وهو أن لا يدخل لعاجل دُنيا ولا عابثاً لأجل هوى بل يقصد به التنظف المحبوب تزيناً للصلاة، ويقدم رجله اليسرى عند الدخول، ولا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في الأول، وأن لا يكثر صب الماء بل يقتصر على قدر الحاجة فإنه المأذون فيه بقرينة الحال والزيادة عليه لو علمه الحمامي لكرهه لا سيما الماء الحار فله مؤنة وفيه تعب، وأن يتذكّر حرّ النار بحرّ الحمام ويقدر نفسه محبوساً في البيت الحار ساعة ويقيسه إلى جهنم فإنه أشبه بيت بجهنم، النار من تحت والظلام من فوق نعوذ بالله من ذلك. ولا بأس بأن يصافح الداخل ويقول عافاك الله، ولا بأس بأن يدلّكه غيره ويغمز ظهره وأطرافه. ثم مهما(۱) فرغ من الحمام شكر الله عزّ وجلّ على هذه النعمة. ويُكرّهُ طِبًا صبُ الماء البارد على الرأس عند الخروج وكذا شربه. ويكره للمرأة دخوله إلا لضرورة بمئزر سابغ.

النوع الثاني فيها يحدث في البدن من الأجزاء وهي ثمانية :

الأول: شعر الرأس ولا بأس بحلقه لمن أراد التنظيف، ولا بأس بتركه لمن يدهنه ويرجله.

الثاني: شعر الشارب يندب قص ما طال عن الشفة منه ولا بأس بترك السّالين.

الثالث: شعر الإبط تستحب إزالته في كل أربعين يوماً فأقل. الرابع: شعر العانة تستحب إزالته بالحلق أو بالنورة في المدة المتقدمة.

الخامس: الأظفار وتقليمها مستحب لشناعة صورتها إذا طالت ولما يجتمع فيها من الوسخ وليس في ترتيب قلمها مرويّ صحيح.

السادس والسابع: زيادة السرّة وقلفة الحشفة، أما السرة فنقطع في أول الولادة، وأما التطهير بالختان فلا بأس به في اليوم السابع من الولادة، وإن خيف منه خطر فالأولى تأخيره.

الثامن: ما طّال من اللحية. روي عن بعض الصحابة والتابعين أخذ ما زاد عن القبضة، وقال آخرون: «تركها عافية أحب»، والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى

الطول المفرط فإنه قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين بالنبز إليه فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية. وفي اللحية عشو خصال مكروهة وبعضها أشد كراهة من بعض: خضابها بالسواد، وتبييضها بالكبريت، ونتفها ونتف الشيب منها، والنقصان والزيادة فيها، وتسريحها تصنعاً لأجل الرياء، وتركها شعثة إظهاراً للزهد، والنظر إلى سوادها عجباً بالشباب وإلى بياضها تكبراً بعلوّ السن، وخضابها بالحمرة من غيرنية تشبها بالصالحين. فأما الخضاب بالسواد فقد روي فيه نهي لأنه قد يفضي إلى الغرور والتلبيس، وأما تبييضها بالكبريت فقد يكون استعجالًا لأظهار علو السن توصلًا إلى التوقير وترنعاً عن الشباب وإظهاراً لكثرة العلم ظناً بأن كثرة الأيام تعطيه فضلًا وهيهات فلا يريد كبر السن الجاهل (١) إلا جهلًا، فالعلم ثمرة العقل وهي غريزة ولا يؤثر الشيب فيها، ومن كانت غريزته الحمق فطول المدة يؤكد حماقته، وقد كان الشيوخ يقدمونَ الشبابَ بالعلم \* كان عمر بن الخطاب(٢) رضى الله عنه يقدم «ابن عباس (٣)» وهو حديث السن على أكابر الصحابة ويسأله دونهم \* وقال «ابن عباس، رضي الله عنه:ما أن الله عزَّ وجل عبده علمًا إلا شابًا، والخير كله في الشباب، ثم تلا قوله عزَّ وجل ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيم ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ ۚ فِتْيَةً ۚ آمَنُوا بِرَجِهِم وَزِدْنَاهُمْ هُدَّى ۚ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَآتَيْنَاهُ الحَكُمَ صَبيًّا ﴾ وقال وأيوب السختيان(٤)، أدرك، الا يخ ابن ثمانين سنة يتبع الغلام يتعلم منه وقيل ولأبي عمرو بن العلاء (٥) أيحسن من الشيخ أن يتعلّم من الصغير؟ فقال: وإن كان الجهل يقبح به فالتعلم يحسن به،

<sup>(</sup>١) في الأصل: للجاهل.

 <sup>(</sup>٢) عمر بن الخطاب أبو حفص أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين. أرسى دعائم الدولة الإسلامية؛ وتم
 في زمنه فتح الشام والعراق ومصر وغيرها حتى قيل: انتصب في زمنه اثنا عشر ألف منبر. تولى الخلافة
 عام (١٣) للهجرة. ومات غيلة بيد أبي لؤلؤة فيروز الفارسي عام (٢٣)هـ.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، لازم رسول الله (عليه) وروى عنه. له في الصحيحين ستون وستمئة وألف حديث. قال عمرو بن دينار فيه: «ما رأيت مجلساً أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس: الحلال والحرام والعربية والأنساب والشعره. توفي عام (٦٨) هـ وقيره في الطائف معروف.

<sup>(</sup>٤) أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري، تابعي جليل، من النساك الزهاد، سيد فقها، عصره، ومن حفاظ الحديث. توفي عام (١٣١)هـ.

<sup>(</sup>٥) أبو عمرو بن العلاء (١٥٤-٧٠) هـ من كبار الرواة وأئمة اللغة والأدب وأحد القراء السبعة. اختلفوا في اسمه وأسم أبيه ورجع السيوطي أنه زبّان بن عمرو التميمي البصري، وقال صاحب القاموس: ووزبّان كشدّاد لقب أبي عمرو بن العلاء المازني». ولد بحكة ونشأ بالبصرة وتوفي بالكوفة. قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر.

## كناب أسترك لصسلاة ومخايها

الصلاة عمادُ الدين، وعصام اليقين، وسيدة القربات، وغرة الطاعات وقد استُقصِيّتُ أصولها وفروعها في فن الفقه فنقتصر هنا على ما لا بد منه للمريد من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة ع

#### فضيلة الأذان

قال ﷺ ولا يَسْمَعُ نِدَاء الْمؤذّنِ جِنَّ وَلا إنْسُ وَلا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (١) وقال ﷺ وإذَا سَمِعْتُمْ النّذَاء فَقُولُوا مِثْلَ ما يقُولُ المؤذّنُ (١) وذلك محبوب مستحب إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما: ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي قوله: قد قامت الصلاة وأقامها الله وأدامها، وفي التثويب أي قول مؤذن الفجر: الصلاة خيرٌ من النوم وصدقتَ وَبُررْتَ، وعند الفراغ يقول: واللهم ربّ المفجر: العامة والصّلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتَه،

#### فضيلة المكتوية

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُونَا ﴾ وقال ﷺ: «الصَّلُواتُ الخمْسُ والجُمعَةُ إِلَى الجُمعةِ كَفَّاراتٌ لما بَيْنَهُنَ ما

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في باب فضل الأذان وثواب المؤذنين بلفظ: «لا يَسْمَعهُ (أي المؤذن) جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له، وكذلك رواه الإمام أحد في مسنده (٦/٣) باختلاف يسير في اللفظ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه. من حديث سعيد بن المسيب عن أي هريرة: وإذا أذن المؤذن . . . و الحديث كها أخرجه من حديث عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري بلفظ: وإذا سمعتم النداء . . وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦/٣).

اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ<sup>(1)</sup>، وسئل ﷺ: أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: «الصَّلاَةُ لَمواقيتِها (<sup>۲)</sup>، وكان وأبو بكر<sup>(۲)</sup>، رضي الله عنه يقول إذا حضرت الصلاة: (قوموا إلى ناركم التي أوقد تموها فأطفئوها) \*

#### فضيلة إتمام الأركان

#### فضيلة الجماعة

قال 囊: ﴿ وَصَلَاةُ الجَمْعِ تَفْضُلُ صِلاةَ الْفَذَّ بِسِبِعِ وَعَشْرِينِ دَرِجَةً (٥) ﴿ وَرُوى وَالِهِ هُرِيرة ﴿ أَبُو هُرِيرة ﴾ أنه 瓣 فقد ناساً في بعض الصلوات فقال: (لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة (كتاب الطهارة رقم ٢٣٣) باختلاف يسير في اللفظ ورواه أصحاب السنن من حديث أي هريرة أيضاً في فضل الجمعة وفضل الصلوات الخمس، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٢٩/٣، ٣٥٩، ٤٠٤، ٤١٤... ٣٩/٣ (٧٥/٥) ٤٣٩) بزيادة: «ورمضان إلى رمضان» في بعض الروايات.

<sup>(</sup>٧) رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود والأشعث بن قيس بلفظ: أي الأعمال أقرب إلى الجنة، أو أحب إلى الله. ورواه الترمذي من حديث القاسم بن غنام عن عمّته أم فروة (برقم ١٧٠ ج ٢١٤/١)، وأخرجه النسائي وأبو داود والإمام أحمد.

 <sup>(</sup>٣) أبو بكر الصديق، عبد الله بن أبي قحافة أول المؤمنين من الرجال، صديق رسول الله عليه وصديقه
 كانت له مواقف مشهورة في زمن رسول الله عليه، وهو أول الخلفاء الراشدين، ثبّت دعائم الدعوة
 بعد أن كادت تعصف بها حروب الردة. توفي (رضي الله عنه ) عام (١٣) هـ.

<sup>(3)</sup> أخرج مسلم في صحيحه أحاديث عدة في باب صفة الوضوء وكماله، وباب فضل الوضوء والصلاة عقبه (رقم ٢٧٦- ٢٧٦) بألفاظ مختلفة، وأخرج الإمام أحمد في مسنده (١٤٧/٤) من حديث عقبة بن عامر قال: وسمعت رسول الله على يقول: إنها ستكون عليكم أثمة من بعدي فإن صلوا الصلاة لوقتها فأغوا الركوع والسجود فهي لكم ولهم. . . . ه الحديث وأخرجه أيضا للفظ آخر من حديث أبي هريرة (٣٠٧/٢، ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر (البخاري رقم: ٢٤٦، ٤٠٩) و (مسلم برقم ٢٤٩، ١٤٧) وابن مالك في المواطأ في مسنده (٢٦٦/٣) وابن مالك في المواطأ في فضل صلاة الحماعة (رقم: ٢٨٥) و٢٨٦).

يُصلّي بِالنَّاسِ ثُمَّ الحالِفَ إِلَى رِجالِ يَتَخلَّقُونَ عَنْهَا فَأُخْرِقَ عَلْيهِمْ بَيُوتَهُمْ(١)) وقال: وعثمان (٢)، رضي الله عنه مرفوعاً: (مَنْ شَهِدَ العِشاء فكأنما قامَ نصفَ ليلة، وَمَنْ شهدَ الصبحَ فكأنما قام ليلة). وقال محمد بن واسع (٣): وما اشتهي من الدنيا إلا ثلاثة: أخا أن تعوَّجتُ قومني، وقوتاً من الرزق عفواً بغير تبعة، وصلاةً في جماعة يُرفعُ عني سهّوُها ويُكْتَبُ لي فضلها، وقال الحسن: ولا تصلّوا خَلْفَ رجل لا يختلف إلى العلماء، وقال: وابن عباس، رضي الله عنه: ومَنْ سَمِعَ المنادي فلم يجب لم يُرد خيراً ولم يُرَدْ به.

#### فضيلة السجود

قال رسول الله 總: وما مِنْ مُسْلِم يَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ الله بِها دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِها سِيئةً (٤) وقال 總: وأقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُو ساجِدٌ فاكثِروا الدُّعاء(٥) وقال تعالى : ﴿ سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ﴾ يعني نور الخشوع فإنه يشرق من الباطن على الظاهر.

#### وجوب الخشوع

قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِم ِ الصَّلَاةَ لَذِكْرِي ﴾ ظاهر الأمر الوجوب، والغفلة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من حديث أي هريرة (برقم ٤٠٨) ومسلم في كتاب المساجد برقم : (٦٥١) وأخرج أصحاب السنن، ومالك في الموطأ: (برقم: ٢٨٧) والإمام أحمد في مسنده في مواضع كثيرة منها: (٢٩٤/١، ٢٤٤/٢، ٢٠٦/٥).

<sup>(</sup>۲) عثمان بن عفان (٤٧ ق. هـ ـ ٣٥ هـ) أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة. كان غنياً كريماً، جهز بماله نصف جيش العسرة. تولى الخلافة بعد عمر (رضي الله عنه) عام (٣٧) هـ وقتل في بيته وهو يقرأ القرآن عام (٣٥) هـ جمع الناس على قراءة واحدة أرسل بها إلى الأمصار وأمر بإحراق ما سواها.

<sup>(</sup>٣) أبو يكو (. . . ـ ١٢٣ هـ) فقيه ورع زاهد من أهل البصرة، رفض قضاءها حبرًا مرض عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي من حديث معدان بن طلحة عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ وأبي الدرداء في باب ما جاء من كثرة الركوع والسجود وفضله (برقم ٣٨٨ و ٣٨٩) بلفظ: د. . . وحط بها عنه خطيئته وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (٣٧٨/٣) من حديث أبي فاطمة . وفي (٣٦٣/٥) من حديث طويل لأبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله ﷺ: «فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته وإن قعد قعد سالمًا . . . ه الحديث .

أخرجه مسلم من حديث أي هريرة في باب ما يقال في الركوع والسجود (برقم: ٤٨٧)، كيا أخرجه الإمام أحد (٢١/٣).

تضاد الذكر، فمن غفل في صلاته كيف يكون مقيماً لها لذكره تعالى. وقال سبحانه: ﴿ وَلاَ تَكُنْ مِنْ الغافِلِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المُوْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خاشِعونَ ﴾ جعل أول مراتب الفلاح الخشوع في الصلاة إعلاماً بأن من فقده فهو بمراحل عن الفوز والنجاح الذي هو معنى الفلاح، وقال ﷺ: ﴿ إِنَّمَا الصَلاةَ تُمسكنُ وَتَواضعٌ وَتَضَرّعُ وَتَضَعُ يَدَيْكَ تَقُولُ اللّهُمُّ يَوْدَدُ من الله إلا بُعْدارٌ (١٩) وحكي عن ومسلم بن يسار (٣) وانه كان يصلي في مسجد البصرة فسقط حائط المسجد ففزع أهل السوق لهدّته فما التفت، ولما هُني السلامته عجب وقال: ما شعرت بها. وقال وابن عباس عن وركعتان في تفكّر خيه من قيام ليلة والقلب ساه على الله والقلب ساه على اله وقال والمناس عباس عن الله والقلب ساه على الله والقلب ساه على الله والقلب ساه على المنتون الله والقلب المنتون المنتون الله والقلب المنتون الله والقلب المنتون الله والقلب المنتون المنتون الله والقلب المنتون المنتون الله والقلب المنتون الله والقلب المنتون المنتون الله والقلب المنتون ال

#### فضيلة المسجد وموضع الصلاة

قال الله عزّ وجل: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ وقال ﷺ : «مَنْ بَنَى للهِ مُسجِداً ولو كَمَفحص قطاةٍ (٤) بنى الله له بيتاً في الجنة (٥)،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي على أنه قال: «الصلاة منى منى وتَشَهَدُ في كل ركمتين وتباس وتَسْكُنُ وتُقْنع يدك وتقول اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج، وللحديث روايات أخرى باختلاف في بعض الألفاظ (المسند ١٦٧/٤) وأخداج (بكسر الحاء) غير التامة والإقناع: رفع البدين الدعاء

 <sup>(</sup>٢) أخرجه على بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث الحسن مرسلًا بإسناد صحيح، وأسنده ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن عباس بإسناد لين، والطبراني من قول ابن مسعود بلفظ: ومن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنه عن المنكر. . . . الحديث وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله الأموي بالولاء، عالم فقيه ناسك من رجال الحديث، أصله من مكة، سكن البصرة وتولى إفتاءها وتوفي فيها عام (١٠٨)هـ.

<sup>(3)</sup> أي مجتمعها لتضع فيه بيضها ترقد عليه كأنها تفحص عنه التراب أي تكشفه، وحمله الأكثر على المبالغة. وقيل بأن يزيد في المسجد قدراً يحتاج إليه كمفحصها أو على الاشتراك من جماعة في بنائه فتقع حصة كل واحد كذاك القدر اهـ. ج

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (١٣٩/١) من حديث جابر بن عبد الله بزيادة: «كمفحص قطأة أو أصغره كها أخرجه الإمام أحمد في مسئله (٢٤١/١) من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس بزيادة: «كمفحص قطأة لبيضها...» وأخرج الشيخان وأصحاب السنس من حديث عثمان بن عفان: «من بني مسجداً فله تعالى بني الله له بيتا في الجنة» وهناك روايات أخرى باختلاف يسير في اللفظ.

وقال ﷺ: «إذا ذَخَلَ أَحَدُكُمْ المُسْجِدَ فَلْيَرِكُمْ رَكْعَتَينِ قَبْلَ أَنْ يَجَلَسَ (١)» وقال ﷺ: «لا صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِد إلا في المسجد (١)» وقال ﷺ: «يأتِي على النَّاس زَمَانٌ يَتَحَلَّقُونَ في مَسَاجِدِهِمْ وليْسَ هَمهُمْ إلا الدُّنْيا، وَلَيْسَ لله فيهمْ حاجَةٌ فَلاَ تَجُالسُوهُمْ ».

#### أعمال الصلاة الظاهرة

إذا فسرغ المصليّ من السوضوء والسطهارة من الخبّث في البدن والمكان والثياب وستر العورة من السرّة إلى الركبة فعليه أن ينتصب قائمًا متوجهاً إلى القبلة، ولْيقرُب من جدار الحائط فإن ذلك يقصّر مسافة البصر ويمنع تفرّق الفكر، ولّيحجُرْ على بصره أن يجاوز موضع سجوده، وليدم هذا القيام كذلك إلى الركوع من غير التفات، ثم ينوي أداء الصلاة بقلبه ويرفع يديه إلى حذو منكبيه مقبلاً بكفيه إلى القبلة ويبسط الأصابع ولا يقبضها ولا يتكلف فيها تفريجاً ولا ضمًا بل يتركها على مقتضى طبعها، ويكبر، ثم يضع البدين على صدره ويضع اليمنى على البسرى ولا ينفض يديه إذا فرغ من التكبير بل يرسلها إرسالاً خفيفاً رفيقاً، وينبغي أن يضم الهاء من قوله والله عضمة خفيفة من غير مبالغة، ولا يدخل بين الهاء والألف شبه الواو ولا بين باء أكبر وراثه ألفاً كأنه يقول وأكبار، ويجزم راء التكبير ولا يضمها.

#### القراءة

ثم يبتدى بدعاء الاستفتاح عقب التكبير قائلاً: والله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكره وأصيلا، أو دوجهت وجهي للذّي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلمًا وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونسكي وعياي وعاتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك أمِرْتُ وأنا من المسلمين، أو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك وجلَّ ثناؤك ولا إله غيرك، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة ويقول بعدها آمين، ولا يصلها بقوله دولا الضَّالَين، ويجهر بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء إلا أن يكون مأموماً، ويجهر بالتأمين، ثم يقرأ السورة أو قدر ثلاث آيات من القرآن فها فوقها، ولا يصل آخر السورة بتكبير، الهوي السورة أو قدر ثلاث آيات من القرآن فها فوقها، ولا يصل من السور الطوال من المناسبة المناسبة المناسبة وله ولا يقرأ في الصبح من السور الطوال من

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مالك (برقم: ٣٨٦) والإمام أحمد (٣٩٥/٥). . ) من حديث أي قددة الأنصاري، كما أخرجه الإمام مالك (برقم: ٣٨٦) والإمام أحمد فلا بجلس حتى أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وأبي قتادة (١٦٤/١) في باب من دخل مسحد فلا بجلس حتى يركع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدار قطني من حديث جابر وأبي هريرة بإسنادين صعيفين. كيا أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة.

المفصل ، وفي المغرب من قصاره، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه، وفي الصبح في السفر ﴿ قُلْ يَا أَيُّهُا إِلْكَافِرُونَ ﴾ و﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ﴾ وكذلك في ركعتي الفجر والطواف والتحية.

#### الركوع ولواحقه

ثم يركع ويراعي فيه أموراً وهو أن يكبّر للركوع. وأن يرفع يديه مع تكبيرة الركوع، وأن يمدّ التكبير إلى تمام الركوع، وأن يضع راحتيه على ركبتيه في الركوع وأصابعه منشورة موجهة نحو القبلة على طول الساق، وأن ينصب ركبتيه ولا يثنيها، وأن يمدّ ظهره مستوياً لا يكون رأسه أخفض ولا أرفع، وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه، وتضم المرأة مرفقيها إلى جنبيها، وأن يقول: «سبحان ربي العظيم» ثلاثاً، والزيادة إلى السبعة وإلى العشرة حسن إن لم يكن إماماً، ثم يرتفع من الركوع إلى القيام ويرفع يديه ويقول: «سمع الله لمن حمده ويطمئن في الإعتدال ويقول: «ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينها وملء ما شئت من شيء بعد، ويقنت في الركعة الثانية بالكلمات المأثورة.

#### السجود

ثم يهوي إلى السجود مكبّراً فيضع ركبتيه على الأرض ويضع جبهته وكفيه مكشوفة ويكبّر عند الهوي ولا يرفع يديه مع غير الركوع، ويجافي مرفقيه عن جنبيه ولا تفعل المرأة ذلك، ويفرج بين رجليه ولا تفعل المرأة ذلك، ويرفع بطنه عن فخذيه ولا تفعل المرأة ذلك، ويضع يديه على الأرض حذاء منكبيه ولا يغرج بين أصابعها بل يضمهها، ولا يفترش ذراعيه على الأرض، ويقول «سبحان ربي الأعلى» ثلاثاً فان زاد فحسن إلا أن يكون إماماً، ثم يرفع من السجود فيطمئن جالساً معتدلاً فيرفع رأسه مكبّراً ويجلس على رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويضع يديه على فخذيه والأصابع منشورة ولا يتكلف ضمها ولا تفريجها ويقول: «ربّ اغفر لي وارحمني واردّقني واهدني واجبرني وعافني واعف عني، ويأتي بالسجدة الثانية كذلك ويصلي الركعة الثانية كالأولى ويعيد التعوذ في الابتداء.

#### التشهّد

ثم يتشهد في الركعة الثانية التشهد الأول ثم يصلي على رسول الله على وعلى آله وعلى آله ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه اليمنى إلا المسبّحة ويشيربها

عند قوله: وإلا الله، ويجلس في هذا التشهد على رجله اليسرى كها بين السجدتين. وفي التشهد الأخير يستكمل الدعاء المأثور بعد الصلاة على النبي في ويجلس فيه على وركه الأيسر لأنه ليس مستوفزاً (١) للقيام بل هو مستقر، ويضع رجله اليسرى خارجة من تحته وينصب اليمني ثم يقول: «السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت يميناً بحيث بري خده الأيمن وشمالاً كذلك، وينوي بالسلام مَنْ على يمينه من الملائكة والمسلمين في الأولى وينوي مثل ذلك في الثانية ولا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع روحه.

#### المنهيات

نهى رسول الله على عن صلاة الحاقن والحاقب والحازق وعن صلاة الجائع والممتلثم. فأما الحاقن فمن البول، والحاقب من الغائط، والحازق صاحب الحف الضيق فإن كل ذلك يمنع الحشوع، وفي معناه الجائع المهتم، وفهم نهي الجائع من قوله على: وإذا حَضَرَ الْعَشَاء وأقيمت الصَّلاةُ فَابْدَوْ وابالعَشَاء (٢) والنهي عن التلثم من حديث: ونهى رسول الله على أن يغطي الرجل فاه في الصلاة (٢) ، وقال الحسن: «كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. ويكره أيضاً أن ينفخ في الأرض عند السجود وأن يسوي الحصابيده وأن يستند في قيامه إلى حائط، وقال بعض السلف: وأربعة في الصلاة من الجفاء: الالتفات، ومسح الوجه، وتسوية الحصا، وأن تصلي بطريق من يمرُ بين يديك».

#### غييز الفرائض والسنن

ما تقدم يشتمل على فرائض وسنن وهيئات؛ فالسنن من الأفعال: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه والجلسة للتشهد الأول،

<sup>(</sup>١) الوَّفْزِ والوَّفَزُ: العجلة، وأوفز فلاناً: أعجله، واستوفز في قعدته: قعد قعوداً غير مطمئن، وليس مستوفزاً للقيام: ليس متعجلًا له.

 <sup>(</sup>٣) رواه الشيخان وأصحاب السنن والإمام أحمد من حديث أنس بن مالك وابن عمر وعائشة أم المؤمنين بالفاظ متقاربة في بعضها زيادة قوله: «ولا يعجَلُنُ حتى يفرغ منه» وفي حديث عائشة: «لا صلاة بحضرة الطعام»... الحديث.

<sup>(</sup>٣) ليس هذا الحديث في الإحياء وإنما أن به المؤلف استكمالًا لما أشار إليه في المنهيات وأن منها: التلثم، وقد ذكر الإمام مالك في الموطأ (ص: ٣٠) عن عبد الوحن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذاً شديداً حتى ينزعه عن فيه وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هويرة (١٥٨/١) قال: «نبى رسول الله على أنه يغطي الرجل فاه في الصلاة».

والتورك والافتراش هيئات تابعة للجلسة، وترك الالتفات هيئة للقيام وتحسين لصورته. والسنن من الأذكار: دعاء الاستفتاح والتعوذ وقول آمين وقراءة السورة وتكبيرات الانتقالات والذكر في الركوع والسجود والاعتدال والتشهد الأول والصلاة فيه على النبي صلوات الله عليه والدعاء في التشهد الأخير والتسليمة الثانية؛ هلمه السنن وما عداها فهو واجب. واعلم أن الصلاة كالإنسان، فروحها وحياتها أعني الخشوع وحضور القلب والإخلاص كروح الإنسان وحياته، وأركانها تجري منها مجرى قلبه ورأسه وكبده إذ يفوت وجود الصلاة بفواتها كما ينعدم الإنسان بعدمها، والسنن تجري منها مجرى اليدين والعينين والرجلين منه فهي لا تفوت الحياة مجرى أسباب الحسن من الحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون ونحوها فمن مجرى أسباب الحسن من الحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون ونحوها فمن اقتصر على أقل ما يُجزىء من الصلاة كان كمن أهدى إلى ملك من الملوك كوصيفة اقتصر على أقل ما يُجزىء من الصلاة كان كمن أهدى إلى ملك من الملوك كوصيفة مقطوع الأطراف، فالصلاة قربة وتحفة تتقرب بها إلى حضرة ملك الملوك كوصيفة تهديها طالب القربة من السلاطين إليهم، وهذه التحفة تعرض على الله عزّ وجل ثم تهديها طالب القربة من السلاطين إليهم، وهذه التحفة تعرض على الله عزّ وجل ثم ترد عليك يوم العرض الأكبر، فإليك الخيرة في تحسين صورتها وتقبيحها، فإن أسأت فعليها.

### بيان الشروط الباطنة من أعمال القلب

#### اشتراط الخشوع وحضور القلب

 الغافل لا تمنع من الفحشاء والمنكر، وقال على: ويم مِنْ قائِم حَظُهُ مِنْ صَلاَتِهِ التّعبُ والنّصَبُ وما أراد به إلا الغافل. وقال على: وليسَ لِلْعبدُ من صَلاتِهِ إلا ما عَقَلَ منها ». والتحقيق فيه أن المصلي مناج رَبّه عزّ وجل كما ورد به الخبر، والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتة، ولو حلف الإنسان وقال: لأشكرن فلانا وأثني عليه وأسأله حاجة، ثم جرت الألفاظ الدالة على هذه المعاني على لسانه في النوم لم يبر في يمينه، ولو جرت على لسانه في ظلمة وذلك الإنسان حاضر وهو لا يعرف حضوره ولا يواه لا يصير باراً في يمينه إذ لا يكون كلامه خطاباً ونطقاً معه ما لم يكن هو حاضراً في قلبه، فلو كانت تجري هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر إلا أنه في بياض النهار غافل لكونه مستغرق الهم بفكر من الأفكار ولم يكن له قصد يوجبه الخطاب إليه عند غافل لكونه مستغرق الهم بفكر من الأفكار ولم يكن له قصد يوجبه الخطاب إليه عند والتضرع والدعاء، والمخاطب هو الله عزّ وجل، والقلب بحجاب الغفلة عجوبٌ عنه فلا يراه ولا يشاهده، بل هو غافل عن المخاطب واللسان يتحرك بحكم العادة، عنه فلا يراه ولا يشاهده، بل هو غافل عن المخاطب واللسان يتحرك بحكم العادة، فيا أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لتصقيل القلب وتجديد ذكر الله عزّ وجل ورسوخ عقد الإيمان به.

وبالجملة فحضور القلب هو روح الصلاة ومن عرف سرَّ الصلاة علم أن الغفلة تضادَّها.

### بيان المعاني الباطنة التي بها تتميز حياة الصلاة

يجمع تلك المعاني على كثرتها ست جمل : حضور القلب، والتفهم، والتعظيم، والهيبة، والرجاء، والحياء، فلنذكر تفاصيلها ثم أسبابها ثم العلاج في اكتسابها.

أما التفاصيل: فالأول حضور القلب ونعني به أن يفرغ القلب عن غبر ما هو ملابس له ومتكلم به فيكون العلم بالفعل والقول مقروناً بها ولا يكون الفكر جائلاً في غيرهما، والتفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب وهو اشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ، وكم من معان لطيفة يفهمها المصليّ في أثناء الصلاة تمنعه عن الفحشاء والمنكر، والتعظيم وراء الحضور والفهم زائد عليها، والهيبة زائدة على التعظيم وهي عبارة عن خوف منشؤه التعظيم والإجلال، والرجاء الطمع بمثوبته تعالى، ويقابله المخوف من عقابه تعالى بتقصيره، والحياء استشعار تقصيره وتوهم ذنب.

وأما أسباب هذه المعاني الستة، فاعلم أن حضور القلب سببه الهمة، فإن قلبك تابع لهمتك فلا يحضر إلا فيها يهمك، ومهها أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبي فهو مجبول على ذلك ومسخر فيه، والقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطلاً بل جائلاً فيها الهمة مصروفة إليه من أمور الدنيا فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاة، والهمة لا تنصرف إليها ما لم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بها وذلك هو الإيمان والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى وأن الصلاة وسيلة إليها.

وأما التفهم: فسببه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعنى، وعلاجُهُ ما تقدم مع الإقبال على الفكر والتشمر لدفع الخواطر. وعلاج دفعها قطع موادّها، أعني النزوع عن تلك الأسباب التي تنجذب الخواطر إليها.

وأما التعظيم: فهي حالة للقلب تتولد من معرفتين:

إحداهما: معرفة جلال الله عزّ وجل وعظمته وهو من أصول الإيمان.

الثانية: معرفة حقارة النفس وخستها وكونها عبداً مسخراً مربوباً حتى يتولد من المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعبر عنه بالتعظيم.

وأما الهيبة والخوف: فحالة للنفس تتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته ونفوذ مشيئته فيه مع قلة المبالاة به، وأنه لو أهلك الأولين والأخِرِين لم ينقص من ملكه ذرّة. وكلها زاد العلم بالله زادت الخشية والهيبة.

وأما الرجاء: فسببه معرفة لطف الله عز وجل وكرمه وعميم إنعامه ولطائف صنعه، ومعرفة صدقه في وعده الجنة بالصلاة، فإذا حصل اليقين بوعده والمعرفة بلطفه انبعث من مجموعها الرجاء لا محالة.

وأما الحياء: فباستشعاره التقصير في العبادة وعلمه بالعجز عن القيام بعظم حق الله عزّ وجل، ويقوّي ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتها وقلة إخلاصها وميلها إلى الحظ العاجل في جميع أفعالها مع العلم بعظيم ما يقتضيه جلال الله عز وجل والعلم بأنه مطلع على السرّ وخطرات القلب وإن دَقَّت وَخَفَيَت، وهذه المعارف إذا حصلت يقيناً انبعث منها بالضرورة حالة تسمى الحياء.

فهذه أسباب هذه الصفات وكل ما طلب تحصيله فعلاجه إحضار سببه، ففي معرفة السبب معرفة العلاج، ورابطة جميع هذه الأسباب الإيمان واليقين.

#### بيان الدواء النافع في حضور القلب

اعلم أن المؤمن لا بد أن يكون معظماً لله عز وجل وخائفاً منه وراجياً له ومستَجِياً من تقصيره، فلا ينفك عن هذه الأحوال بعد إيمانه وإن كانت قوّتها بقدر قوّة يقينه، فانفكاكه عنها في الصلاة لا سبب له إلا تفرُقُ الفكر وتقسيم الخاطر وغيبة القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة. ولا ينهى عن الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاخلة فالدواء في إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر، ولا يُدفع الشيء إلا بدفع سببه فلتعلم سببه.

وسبب موارد الخواطر إما أن يكون أمراً خارجاً أو أمراً باطناً:

أما الخارج فيا يقرع السمع أو يظهر للبصر، فإن ذلك قد يختطف الهم حتى يتبعه وينصرف فيه ثم تنجّر منه الفكرة إلى غيره ويتسلسل ويكون الإبصار سبباً للافتكار. ومن قويت نيته وعلت همته لم يُلْهِهِ ما جرى على حواسه، ولكن الضعيف لا بدّ وأن يتفرّق به فكره. وعلاجه قطع هذه الأسباب بأن يغض بصره أو لا يترك بين يديه ما يشغل حسه، ويقرب من حائط عند صلاته حتى لا تتسع مسافة بصره، ويحترز من الصلاة على الشوارع وفي المواضع المنقوشة المصنوعة وعلى الفرش المصبوغة.

وأما الأسباب الباطنة فهي أشد، فإن من تشعبت به الحموم في أودية الدنيا لم ينحصر فكره في فن واحد بل لا يزال يطير من جانب إلى جانب. فهذا طريقه أن يرد النفس قهراً إلى فهم ما يقرؤه في الصلاة ويشغلها به عن غيره، ويعينه على ذلك أن يستعد له قبل التحريم بأن يجدّد على نفسه ذكر الأخرة وموقف المناجاة وخطر المقام بين يدي الله سبحانه وهول ألمطّلع، ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يهمه فلا يتك لنفسه شغلاً يلتفت إليه خاطره.

فإن كان لا يسكن هائج أفكاره بهذا الدواء المسكن فلا ينجيه إلا المسهل الذي يقمع مادة الداء من أعماق العروق، وهو أن ينظر في الأمور الصارفة عن إحضار القلب، ولا شك أنها تعود إلى مهماته، وأنها إنما صارت مهمات بشهواته، فيعاقب نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلك العلائق كها رُوي أنه على المسلمة الخميصة (١) التي أتاه بها وأبو جَهم، وعليها علم وصلى بها نزعها بعد صلاته

 <sup>(</sup>۱) الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم، وقيل: لا تسمى خيصة إلا أن تكون سوداء معلمة وجمعها: خاتص.

وقال ﷺ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهَمْ فَإِنَّهَا أَلْمَتْنِي آنِفَاْ عَنْ صَلَاتِي وَالتَّوْنِ بِإِنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمِ (أَ)،

بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب. عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة إذا سمعت نداء المؤذن فأحضِرْ في قلبك هولَ النداء يومَ القيامة وتشمَّر بظاهرك وباطنك للإجابة والمسارعة، فإن المسارعين إلى هذا النداء هم يُنادَوْنَ باللطف يوم العرض الأكبر.

وأما الطهارة:فإذا أتيت بها في مكانك وهو طرفك الأبعد،ثم في ثيابك وهو غلافك الأقرب، ثم في بشرتك وهو قشرك الأدنى، فلا تغفل عن لبّك الذي هو ذاتك وهو قلبك، فاجتهد له تطهراً بالتوبة والندم على ما فرّطت وتصميم العزم على الترك في المستقبل فطهر بها باطنك فإنه موقع نظر معبودك

وأما ستر العورة: فاعلم أن معناه تغطية مقابح بدنك عن أبصار الخلق، فإن ظاهر بدنك موقع لنظر الخلق فها بالك في عورات باطنك وفضائح سرائرك التي لا يطّلع عليها إلا ربك عز وجل، فَأحضِرْ تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك بسترها، وتحقق أنه لا يستر عن عين الله سبحانه ساتر وإنما يكفّرها الندم والحياء والخوف، فتستفيد بإحضارها في قلبك انبعاث وجود الخوف والحياء من مكامنها فتذل به نفسك، ويستكنُّ تحت الخجلة قلبك، وتقوم بين يدي الله عز وجل قيام العبد المجرم المسيء الأبق الذي ندم فرجع إلى مولاه ناكساً رأسه من الحياء والخوف.

وأما الاستقبال: فهو صرف لظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله تعالى، أفترى أن صرف القلب من سائر الأمور إلى أمر الله عز وجل ليس مطلوباً منك؟ هيهات، فلا مطلوب سواه، وإنما هذه الظواهر تحريكات للبواطن وضبط للجوارح وتسكين لها بالإثبات في جهة واحدة حتى لا تبغي على القلب، فإنها إذا بغت وظلمت في حركاتها والتفاتها إلى جهاتها استتبعت القلب وانقلبت به عن وجه الله عزّ وجلّ فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك، واعلم (١) أنه كها لا يَتَوَجّهُ الوجهُ إلى جهة البيت إلا بالانصرافِ عن غيرها فلا ينصرفُ القلبُ إلى الله عز وجل إلا بالتفرغ عما سواه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشيخان من حديث عائشة أم المؤمنين (البخاري برقم: ٢٤٨، ومسلم برقم: ٥٥٦)كما أخرجه الشيخان من حديث عائشة أيضاً: (١٩٩/٦) والأنبجانية الحلة المنسوبة إلى ومنبع، وهي مكسورة الباء ففتحت في النسب وأبدلت الميم همرة وقيل. إنها منسوبة إلى موضع يقال له أنبجان، اهدمن النهاية. وقال القاضي عياض: رويناه بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء وكسرها أيضاً وبالوجهين ذكرها ثعلب.

وأما الاعتدال قائمًا: فإنما هو مثول بالشخص والقلب بين يدي الله عز وجلّ تنبيهاً على إلزام القلب التواضع والتذلل والتبرّؤ عن الترؤس والتكبر، مع ذكر خطر القيام بين يدي الله عز وجل في هول المطلع عند العرض للسؤال، واعلم في الحال أنك قائم بين يدي الله عز وجل وهو مطّلع عليك، فقم بين يديه قيامَكَ بين يَدَيُ بعض ملوك الزمان إن كنت تعجز عن معرفة كنه جلاله.

وأما النية: فعزم على إجابة الله عز وجل في امتثال أمره بالصلاة وإتمامها رجاء لثوابه وخوفاً من عقابه وطلباً للقربة منه متقلداً للمنة منه بإذنه لك في المناجاة مع كثرة عصيانك، فعظم في نفسك قَدْرَ مناجاته، وانظر مَنْ تناجي وكيف تناجي وبماذا تناجي، وعند هذا ينبغي أن يعرق جبينُك من الحجل وترتعد فرائصك من الهيبة ويصفر وجهك من الخوف.

وأما التكبير: فإذا نطق به لسانك فينبغي أن لا يكذبَهُ قلبك، فإن كان في قلبك شيء هو أكبر من الله سبحانه أو كان هواك أغلبَ عليك من أمر الله عز وجل وأنت أطوع له منك لله تعالى فقد اتخذته إلهك وكبرته فيكون قولك والله أكبر، كلاماً باللسان المجرد، وقد تخلف القلب عن مساعدته، وما أعظم الخطر في ذلك لولا التوبة والاستغفار وحسن الظن بكرمه سبحانه وعفوه.

وأما دعاء الاستفتاح: فأول كلماته قولك دوجهت وجهي للذّي فطر السموات والأرض، وليس المرادُ بالوجه الوجة الظاهر فإنك إنما وجهته إلى جهة القبلة، والله سبحانه يتقدس عن أن تحده الجهات حتى تقبل بوجه بدنك عليه، وإنما وجه القلب هو الذي تتوجه به إلى فاطر السموات والأرض فانظر البه: أمتوجه إلى أمانية وهمه في البيت والسوق متبع للشهوات، أو مقبل على فاطر السموات؟ وإياك أن تكون أوّل مفاتحتك للمناجاة بالكذب ولن ينصرف الوجه إلى الله تعالى إلا بإنصرافه عما سواه، فاجتهد في الحال في صرفه إليه، وإن عجزت عنه على الدوام فليكن قولك في الحال صادقاً. وإذا قلت: وخا قلت في ما سبق من الأحوال. وإذا قلت: وما أنا من المشركين، فأخطر ببالك السرك الخفي كمن يقصد بعبادته وجه الله وحد الناس، فكن حذراً متّقياً من ببالك الشرك واستشعر الخجلة في قلبك إن وصفت نفسك بأنك لست من المشركين من غير براءة عن هذا الشرك، فإن اسم الشرك يقع على القليل والكثير منه. وإذا

قلت: «تحيايَ ومماتي لله» فاعلم أن هذا حالَ عبدٍ مفقودٍ لنفسه موجودٍ لسيده، وأنه إن صدر ممن رضاه وغضبه وقيامه وقعوده ورغبته في الحياة ورهبته من الموت لأمور الدنيا لم يكن ملائهًا للحال. وإذا قلت: «أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» فاعلم أنه عدوك ومترصَّد لصرفِ قلبك عن الله عز وجل حَسَداً لكَ على مناجاتك مع الله عز وجل وسجودِك له مع أنه لُعِن بسبب سجدة واحدة تركها، وأن استعادتك بالله سبحانه منه بتركِ ما يحبُّه وتبديلِهِ بما يحبُّ الله عز وجل لا بمجرد قولك، فإن مَنْ قَصَدَهُ سَبعُ أو عدو ليفترسه أو ليقتله فقال: أعوذ منك بهذا الحصن الحصين وهو ثابت على مكانه ذلك لا ينفعه بل لا يفيده إلا بتبديل المكان، فكذلك من يتبع الشهوات التي هي عابٌّ الشيطان ومكارهُ الرحمن فلا يغنيه مجرد القول، ومن اتخذ إلهه هواه فهو في ميدان الشيطان لا في حصن الله تعالى. واعلم أن من مكايده أن يشغلك في صلاتك بذكر الآخرة وتدبير فعل الخيرات ليمنعك عن فهم ما تقرأ، فاعلم أنَّ كل ما يشغلك عن فهم معاني قراءتك فهو وسواس فإنّ حركة اللسان غير مقصودة بل المقصود معانيها، فإذا قلت: ﴿ بسم الله الرجن الرحيم ﴾ فانو به التبرُّك لابتداء القراءة لكلام الله سبيحانه وافهم أن معناها أنَّ الأمور كلها بالله سبحانه، وإذا كانت الأمور به تعالى فلا جرَّم كان والحمد لله،، ومعناه أن الشكر لله إذِ النعم من الله، ومَنْ يرى من غير الله نعمة أو يقصدُ غير الله سبحانه بشكره لا من حيث أنهُ مُسَخِّر من الله عز وجل ففي تسميته وتحميده نقصان بقدر التفاته إلى غير الله تعالى. فإذا قلت ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ فأحضِرْ في قلبك جميع أنواع لطفه لتتضح لك رحمته فينبعث به رجاؤك، ثم استُثر من قلبك التعظيم والخوف بقولك: ﴿ مَا لَكَ يَوْمُ الَّذِينَ ﴾ ، أما العظمة فلأنه لا ملك إلا له، وأمَّا الحوف فلهول يوم الجزاء والحساب الذي هو مالكه، ثم جَدُّدِ الإخلاص بقؤلك: ﴿ إِياكُ نَعبُد ﴾ وجدُّدِ العجز والاحتياج والتبرؤ من الحول والقوة بقولك: ﴿ وَإِياكَ نَسْتُعِينَ ﴾ ، وتحقَّقُ أنه ما تيسرت طاعتكَ إلا بإعانته وأن له اللُّنَّةَ إذ وفَّقك لطاعته. ثم عَينٌ سؤالك ولا تطلب إلا أهمَّ حاجاتك وقل: ﴿ اهدِنَا الصَّرَاطُ المستَقِيمَ ﴾ الذي يسوقنا إلى جوارك ويُفضى بنا إلى مرضاتك، وزده شرحاً وتفصيلًا وتأكيدا واستشهادا بالذين أفاض عليهم نعمة الهداية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دون الذين غضب عليهم من الكفار والزائغين. ثم التمس الإجابة وقل: «آمين». ولو لم يكن لك من صلاتك حظ سوى ذكر الله في جلاله وعظمته فناهيك بذلك غنيمة، فكيف بما ترجوه من ثوابه وفضله. وكذلك ينبغي أن

تفهم ما تقرؤه من السور فلا تغفل عن أمره ونهيه ووعده ووعيده ومواعظه وأخبار أنبيائه وذكر منته وإحسانه، ولكل واحد حق: فالرجاء حق الوعد، والخوف حق الوعيد، والعزم حق الأمر والنهي، والاتعاظ حق الموعظة، والشكر حق المنة، والاعتبار حق أخبار الأنبياء؛ وتكون هذه المعاني بحسب درجات الفهم، ويكون الفهم بحسب وفور العلم وصفاء القلب، ودرجات ذلك لا تنحصر، والصلاة مفتاح القلوب فيها تنكشف أسرار الكلمات فهذا حق القراءة وهو حق الأذكار والتسبيحات أيضاً، ثم يراعي الهيبة في القراءة فيرتل ولا يسرد فإن ذلك أيسر للتأمل.

وأما دوام القيام: فإنه تنبيه على إقامة القلب مع الله عز وجل على نعت واحد من الحضور قال على: «إنَّ الله عَزَّ وجلَّ مُقْبِلٌ على المصليّ ما لم يَلْتَفتُ(١)» وكها تجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهات فكذلك تجب حراسة السرّ عن الالتفات إلى غيره فذكّره باطّلاع الله عليك وبقبح الالتفات إلى غير الصلاة، فإذا التفت إلى غيره فذكّره باطّلاع الله عليك وبقبح التهاون بالمناجى عند غفلة المناجي ليعود إليه، والزم الخشوع للقلب فإن الخلاص عن الالتفات باطناً وظاهراً ثمرة الخشوع، ومهما خشع الباطن خشع الظاهر قال على وقد رأى رجلاً مصلياً يعبث بلحيته وأما هَذَا لوْ خَسْعَ قَلْبه لَخَشَعَت جَوَارحُهُ فَالًا الرعيَّة بِحُكْم الرَّاعِي، ولهذا ورد في الدعاء واللهم أصلِح الرَّاعي والرَّعية (١٠)» وهو القلب والجوارح.

وأما الركوع والسجود: فينبغي أن تجدّد عندهما ذكر كبرياء الله سبحانه وترفَعَ يديكَ مستجيراً بعفو الله عزّ وجلّ من عقابه، ثم تستأنف له ذلاً وتواضعاً بركوعك، وتجتهد في ترقيق قلبك وتجديد خشوعك وتستشعر ذلك وعزّ مولاك واتضاعكَ وعلوَّ ربك، وتستعين على تقرير ذلك في قلبك بلسانك فتسبّح ربك وتشهد له بالعظمة وأنه أعظم من كل شيء عظيم، وتكرّر ذلك على قلبك لتؤكده بالتكرار. ثم ترتفع من ركوعك مؤكداً للرجاء في نفسك بقولك: وسمع الله لمن

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد من حديث الحارث الأشعري عن الرسول عليه حكاية عن يحيى بن زكريا أنه جمع بني إسرائيل وأبلغهم كلمات من الله منها: «وآمركم بالصلاة فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا ... ، الحديث (١٣٠/٤) وأخرجه أبو داود والنسائي ، باختلاف يسير في اللفظ.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي: لم أقف له على أصل؛ فسره المصنف بالقلب والجوارح

حده اي أجاب لمن شكره، ثم تردف ذلك بالسكر المتقافي للمزيد فتقول: وربنا لك الحمد وتكثر الحمد بقولك: ومل السبوات ومل الأرض، ثم تهوي إلى السجود وهو أعلى درجات الاستكانة فتمكن أعز أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب، وإن امكنك أن لا تجعل بينها حائلاً فتسجد على الأرض فافعل فإنه أجلب للخشوع وأدل على الذل، وإذا وضعت نفسك موضع الذل فاعلم أنك وضعتها موضعها ورددت الفرع إلى أصله، وأنك من التراب خلقت وإليه تعود، فعند هذا جدِّد على قلبك عظمة الله وقل: وسبحان ربي الأعلى وأكده بالتكرار فإن الكرة الواحدة ضعيفة الآثار، فإذا رق وظهر ذلك فلتصدق رجاءك في رحمة الله فإن رحمته تسارع إلى الضعف والذل لا إلى التكبر والبَطر، فارفع رأسك مكبراً وسائلاً حاجتك وقائلاً: وربِّ اغفر وارْحَمْ ثم أكد التواضع بالتكرار فعد إلى السجود ثانياً حاجلك وقائلاً:

وأما التشهد: فإذا جلست له فاجلس متأدباً وصرّح بأن جميع ما تدلي به من الصلوات والطيبات أي من الأخلاق الطاهرة لله، وكذلك الملك لله وهو معنى التحيات، وأحضِر في قلبك النبي عليه وقل: «سلامٌ عليك أيهًا النبي ورحمة الله ويركاتُه»، وليصدق أملك في أنه يبلغه ويردّ عليك ما هو أوفى منه، ثم تسلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين، ثم تأمل أن يردّ الله سبحانه عليك سلاماً وافياً بعدد عباده الصالحين، ثم تشهد له تعالى بالوحدانية «ولمحمد» نبيّه عليه بالرسالة بحدداً عهد الله سبحانه بإعادة كلمتي الشهادة ومستأنفاً للتحصن بها، ثم أدع في آخر صلاتك بالدعاء المأثور مع التواضع والخشوع والضراعة والابتهال وصدق الرجاء بالإجابة، وأشرك في دعائك أبويك وسائر المؤمنين. واقصد عند التسليم السلام على الملائكة والحاضرين، وانو ختم الصلاة به، واستشعر شكر الله سبحانه على توفيقه الملائكة والحاضرين، وانو ختم الصلاة به، واستشعر شكر الله سبحانه على توفيقه الإتمام هذه الطاعة، ثم أشعِرْ قلبك الوجل والحياء من التقصير في الصلاة، وخَفْ أنْ لا تُقبَلَ صلاتُك وأن تكون ممقوتاً بذنب ظاهرٍ أو باطن فتردّ صلاتُك في وجهك وترجو مم ذلك أن يقبلها بكرمه وفضله.

هذا تفصيل صلاة الخاشعين ﴿ الذّين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ ﴿ والذّين هم على صلاتهم دائمون ﴾ ﴿ والذّين هم على صلاتهم دائمون ﴾ والذين هم يناجون الله على قدر استطاعتهم في العبودية. فليعرض الإنسان نفسه على هذه الصلوات فبالقدر الذي يُشَرَ له منها ينبغي أن يفرح، وعلى ما يفوته

ينبغي أن يتحسَّر، وفي مداواة ذلك ينبغي أن يجتهد. وأما صلاة الغافلين فهي مخطرة إلا أن يتغمده الله برحمته. نسأله تعالى أن يتغمّدنا برحمته ومغفرته إذ لا وسيلة لنا إلا الاعتراف بالعجز عن القيام بطاعته.

ومفتاح مزيد الدرجات هي الصلوات، قال الله عز وجل: ﴿ قَدْ أَغَلَم اللهُ مِنُونَ الذين هم في صَلاَتهِمْ خاشِعُونَ ﴾ فمدحهم بعد الإيمان بصلاة مخصوصة وهي المقرونة بالخشوع، ثم ختم أوصاف المفلحين بالصلاة أيضاً فقال: ﴿ والذينَ هُمْ على صَلاَتهِمْ يُحَافِظُون ﴾ ثم قال تعالى في ثمرة تلك الصفات ﴿ أُولِئِكَ هَمْ الوارثُونَ الذِينَ يَرثُونَ الفِرْدَوْسَ هُمْ فيها خالدُون ﴾ فوصفهم بالفلاح أولاً وبوراثة الفردوس آخراً. وما عندي أن هذرمة اللسان مع غفلة القلب تنتهي إلى هذا الحد ولذلك قال الله عز وجل في أضدادهم: ﴿ ما سَلَكَكُمْ في سَقَر قَالُوا لم نكُ من المصلين ﴾ فالمصلون هم ورثة الفردوس وهم المشاهدون لنور الله تعالى والمتمتعون بقربه ودنوً من قلوبهم؛ فنسأل الله أن يجعلنا منهم.

#### الإمامة

على الإمام وظائف قبل الصلاة وفي القراءة وفي أركان الصلاة وبعد السلام، أما الوظائف التي هي قبل الصلاة فست:

أولها: أن لا يتقدم للإمامة على قوم يكرهونه، وأن لا يتقدم ووراءه من هو أفقه منه إلا إذا امتنع من هو أولى منه فله التقدم، ويكره عند ذلك المدافعة.

ثانيها: أن يراعي الإمام أوقات الصلوات فيصلي في أوائلها ليدرك رضوان الله تعالى، ففضل أوّل الوقت على آخره كفضل الآخرة على الأولى، ولا ينبغي أن يؤخر الصلاة لانتظار كثرة الجمع بل عليه المبادرة لحيازة فضيلة أوّل الوقت فهي أفضل من كثرة الجماعة ومن تطويل السورة، وقد تأخر رسول الله عن عن صلاة الفجر وكانوا في سفر وإنّما تأخر للطهارة فلم يُنتَظَر وقدم «عبد الرحمن بن عوف (۱)» فصلى بهم حتى فاتت رسول الله عن ركعة فقام يقضيها فأشفقوا من

<sup>(</sup>۱) أبو محمد الزهري القرشي (٤٤ ق. هــ٣٣ هـ) من السابقين الأولين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين سماهم الفاروق رضي الله عنه وجعل الخلافة بعده في واحد منهم لأن رسول الله يخلج توفي وهو عنهم راض. شهد المشاهد كلها. جمع ثروة كبيرة من التجارة وكان يعطي بسخاء. له في الصحيحين خمسة وستون حديثاً.

ذلك، فقال رسول الله ﷺ : أقد أُحْسَنْتُمْ هكذافَافعَلُوا(١) ووذهب مرة يصلح بين قوم فتأخر عن صلاة الظهر فقدموا أبا بكر رضي الله عنه حتى جاء صلوات الله عليه وهو في الصلاة فقام إلى جانبه. وليس على الإمام انتظار المؤذن وإنما على المؤذن انتظار الإمام.

ثالثها: أن يؤم مخلصاً لله عزّ وجلّ ومؤدياً أمانة الله تعالى في طهارته وجميع شروط صلاته، أما الإخلاص فبأن لا يأخذ عليها أجرة قال الشيخ: «تقي الدين ابن تيمية» عليه الرحمة (٢):

(مالهيؤخذ من بيت المال فليس عوضاً وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ والموصى به أو المنذور له ليسكالأجرة والجُعْل) انتهى. قال والحارثي، : (فالقائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف (٣)).

وأما الأمانة فهي الطهارة باطناً عن الفسق والكبائر والإصرار على الصغائر، فالمترشح للإمامة ينبغي أن يحترز عن ذلك بجهده فإنه كالوفد والشفيع للقوم فينبغي أن يكون خبر القوم. وكذا الطهارة ظاهراً عن الحدّث والخبّث فإنه لا يطلع عليه سواه، فإن تذكّر في أثناء صلاته حَدَثاً أو خرج منه ربح فلا ينبغي أن يستحي بل يأخذ بيد من يقرب منه ويستخلفه.

رابعها: أن لا يكبّر حتى تستوي الصفوف فَلْيَلْتَفِتْ بميناً وشمالاً فإن رأى خللاً أمر بالتسوية. قيل كانوا يتحاذون بالمناكب ويتضامون بالكعاب، ولا يكبّر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، والمؤذن يؤخر الإقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس للصلاة.

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان من حديث طويل للمغيرة بن شعبة ذكر فيه صحبته للرسول ﷺ في غزوة تبوك وكيفية وضوئه وتأخره وصلاة عبد الرحمن بن عوف بالناس. وأن الرسول قال لهم: «أحسنتم» أو قال: «قد أصبتم» الحديث (البخاري برقم: ١٤٥، ومسلم في كتاب الصلاة: ١٠٥ / ٢٧٤) وقد روى الشيخان صدر الحديث وكيفية وضوئه عليه السلام في كتاب الطهارة (البخاري: ١٤٥ مسلم ٧٧ / ٢٧٤).

 <sup>(</sup>٧) هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني، العالم المجاهد المنافع عن السنة المكافع للظلم. كان جريئاً في الحق، فصيح اللسان، بارع الحجة، سريم البديهة، رائع البيان. ألف كتبا كثيرة هي أمهات في أبوابها. سُجن أكثر من مرة وتوفي في قلعة دمشق عام (٧٧٨هـ) وشيعته المدينة بأسرها، وقبره فيها معادف.

<sup>(</sup>٣) ما بين الهلالين من النقل عن الإمام ابن تيمية رحمه الله من زيادتنا على الأصل اهـ جمال الدين القاسم...

خامسها: أن يرفع صوته بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات ولا يرفع المأموم صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه، وليؤخر المأموم تكبيره عن تكبيرة الإمام فيبتدىء بعد فراغه (١).

#### وأما وظائف القراءة فثلاث:

أولها: أن يسرّ بدعاء الاستفتاح والتعوّذ كالمنفرد ويجهر بالفاتحة والسورة بعدها في جميع الصبح وأولَقي العشاء والمغرب، وكذلك المنفرد، ويجهر بقوله آمين في الضلاة الجهرية، وكذا المأموم، ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معاً لا تعقيباً.

الثانية: أن يكون للإمام في القيام ثلاث سكتات أولاهن: إذا كبر لدعاء الاستفتاح. الثانية: إذا فرغ من الفاتحة. الثالثة: إذا فرغ من السورة قبل أن يركع وهي أخفها وذلك بقدر ما تنفصل القراءة عن التكبير فقد نئي عن التعجيل فيه، ولا يقرأ المأموم وراء الإمام إلا الفاتحة، وإن لم يسمع المأموم في الجهرية لبعده أو كان في السرية فلا بأس بقراءته السورة.

الثالثة: التخفيف أولى سيها إذا كثر الجمع لقوله على وإذا صَلَى أَحَدُكُمْ بالنّاس فَلْيُحَفَّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الضّعيفَ والْكَبَير وذَا الحاجةِ وَإِذَا صَلَى لِنَفْسه فَلْيُطَوِّلُ مَا شَاء (٢)، وقال صلوات الله عليه ولمعاذه: واقْرَأْ سُورةَ «سَبّع»: و والسَّماء والطّارِق، ووالشَّمْس وضُمحاها (٣)،

<sup>(</sup>١) ذكر المؤلف أن وظائف الإمام قبل الصلاة ست ولم يعدد منها إلا خس وظائف وقد ذكر الغزالي في الإحياء أن الوظيفة الثانية هي : إذا حير المريد بين الأذان والإمامة فينبغي أن يختار الإمامة فإن لكل واحد منها فضلاً ولكن الجمع مكروه، بل ينبغي أن يكون الإمام غير المؤذن، وإذا تعذّر الجمع فالإمامة أولى. قال بعض السلف: ليس بعد الأنبياء أفضل من العلماء، ولا يعد العلماء أفضل من الأثمة المصلّين، لأن هؤلاء قاموا بين يدي الله عز وجل وبين خلقه هذا بالنبوة وهذا بالعلم وهذا بعماد الدين.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (برقم: ٤٣٨) ومسلم (برقم: ٤٦٧) من حديث أبي هريرة باختلاف يسير في اللفظ كها رواه أصحاب السنن، وصاحب الموطأ (برقم: ٢٩٨) والإمام أحمد في عدة مواضع من مسنده (٢٠٦/٣، ٢٧١، ٢٠٠٠، ٢٠٥/٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من حديث جابر (رقم: ٤٦٥) أن معاذاً صلى العشاء بالناس فافتتح بسورة البقرة، فشكي إلى الرسول ﷺ فقال له: وأتريد أن تكون فتّاناً يا معاذ؟ إذا أعت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشىء كيا روى البخاري نحوه برقم: (٤٣٧).

#### وأما وظائف الأركان فثلاثة:

أَوْلِهَا: أَنْ يَخْفُفُ الرَّكُوعُ والسَّجُودُ فَلَا يَزِيدُ فِي التَّسْبِيحَاتُ عَلَى ثَلَاثُ.

الثانية: في المأموم ينبغي أن لا يسابق الإمام في الركوع والسجود بل يتأخر فلا يهوي للسجود إلا إذا وصلت جبهة الإمام إلى الأرض، ولا يهوي للركوع حتى يستوى الإمام راكعاً.

الثالثة : لا يزيد في دعاء التشهد على مقدار التشهد حذراً من التطويل ولا يخص نفسه بالدعاء بل يأتي بصيغة الجمع فيقول اللهم اغفر لنا.

#### وأما وظائف التحلل فثلاث:

أولها: أن ينوى بالتسليمتين السلام على القوم والملائكة.

الثانية: أن يثبت عقب السلام سيها إذا كان خلفه نسوة فلا يقوم حتى ينصرفن. الثالثة: إذا وثب فينبغي أن يقبل بوجهه على الناس.

#### فضل الجمعة وآدابها

اعلم أن هذا يوم عظيم عظم الله به الإسلام وخصّ به المسلمين قال الله تعالى ﴿ إِذَا نُودِي للصَّلَاةِ مِنْ يوم الجمعةِ فاسْعُوا إلى ذِكْرِ الله وَذَروا البَيعُ (١) ﴾ فحرم الاشتغال بأمور الدنيا وبكل صارف عن السعي إلى الجمعة وقال على : وخير يوم طلَعَت عليه الشمسُ يوم الجمعة (٢) وقال على : ومَنْ تَرَكَ الجمعة ثلاثاً مِن غير عُدرً طبّع الله على قلبه (٣) والعذر مثل المطر والوحل والفزع والمرض والتمريض إذا لم يكن للمريض قيم ونحوها. ويستحب الغسل فيه ولا بأس من تقريبه من الرواح ليكون أقرب عهدا بالنظافة، ويستحب فيه أخذ الشعر وقلم الظفر وقص الشارب وتطيب الرائحة ولبس أحسن الثياب، ويستحب البكور إلى الجامع وأن يكون في سهيه خاشعاً متواضعاً مبادراً إلى ندائه تعالى إلى الجمعة، وينبغي أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يحرّ بين أيديهم، والبكور يسهل عليه ذلك فقد ورد وعيد شديد في تخطي

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة: (٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة (برقم: ٨٥٤) ورواه أصحاب السنن، والإمام مالك
 في الموطأ من حديث طويل (برقم: ٢٣٨) كيا رواه الإمام أحمد في مواضع كثيره من مسنده: (٢٧٧/٢).
 (٣٧٧ ، ٤١٥ ، ١٩٥ ، ٥٤٠ ، ٢٩٦/٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي والنسائي من حديث أي الجعد الضمري، كما أخرجه مالك في الموطأ عن صفوان بن صليم وقال: لا أدري عن النبي (ص) أم لا. كما روى ابن ماجه نحوه عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة، ورواه أحمد في المسند من حديث سمرة بن جندب (٨/٥).

الرقاب، ومهما كان الصف الأول متروكاً خالياً فله أن يتخطى رقاب الناس لأنهم ضيعوا حقهم وتركوا مواضع الفضيلة. قال د الحسن البصري، رضى الله عنه : «تَخَطُّوا رقابَ الذين يقعدون على أبواب الجامع يوم الجمعة فإنه لا حُرمَةً لهم». وإذا دخل المسجد فليركع ركعتين وإن كان الإمام يخطب ولا يمر بين يدي الناس بل يجلس إلى أقرب أسطوانه أو حائط حتى لا يمرون(١) بين يديه أعني بين يدي المصلى فإن ذلك مَنهِي عنه، ومن اجتاز به فينبغي أن يدفعه، فإن لم يجد أسطوانه فلينصب بين يديه شيئاً طوله قدر ذراع ليكون ذلك علامة لحدّه. ويندب طلب الصف الأول فإن فضله كثير، والقرب من الخطيب ليستمع الخطبة، وتكره الصلاة في الأسواف والرحاب الخارجة عن المسجد. وعليه أن يقطع الكلام عند خروج الخطيب بل يشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبة، وقال ﷺ مَنْ قالَ لِصاحِبه وَالإمامُ يْخَطُّبُ: انْصِتْ فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا وَالإمامُ يُخَطُّبُ فَلَا جُمَّعَةً لَهُ (٢)، وهذا يدَل على أن الإسكات ينبغي أن يكون بإشارة أو رمي حصاة لا بالنطق. فإذا قُضِيت الصلاة فلَّيرجع إلى شأنَّه ذاكراً الله عزَّ وجل مفكراً في آلائه شاكراً الله تعالى على توفيقه خائفاً من تقصيره، وكان ﷺ يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ويستحب أن يكثر الصلاة على رسول الله ﷺ في هذا اليوم وفي ليلته، وأن يتصدق فيه إلّا على من سأل والإمام يخطب، قال وابن مسعود »: وإذا سأل الرجل في المسجد فقد استحق أن لا يُعطى» يعني هؤلاء السؤ ال في الجامع الذين يتخطون رقاب الناس إلا أن يسأل قائبًا أو قاعداً في مكانه من غير تخطٍ. وكره بعض السلف شراء الماء في المسجد من السقاء ليشربه أو يسبُّله حتى لا يكون مبتاعاً في المسجد فإن البيع والشراء في المسجد مكروه، وقالوا لا بأس لو أعطى الفضة خارج المسجد ثم شرب أو سبّل في المسجد. وينبغي أن يزيد في الجمعة في أنواع خيراته فإن الله سبحانه إذا أحب عبداً استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال.

<sup>(</sup>١) كذا وردت في الإحياء وفي الموعظة بإثبات النون على تقدير: حتى حرف ابتداء والفعل بعدها مرفوع. ووردت في المطبوع بحذف النون على تقدير الفعل منصوباً بـ «أن» المضمرة بعد دحتى». والأول هو الوجه.

 <sup>(</sup>٧) رواه الترمذي (برقم: ١٧٥) والإمام أحمد (٤٧٤/٢) من حديث سعيد بن المسبب عن أبي هريرة إلى قوله: وفقد لغاء مع اختلاف يسير في اللفظ، كيا رواه ابن ماجه (١٧٧/١) بلفظ: وإذا قلت . . فقد لغوت، وقد أخرجه أبو داود في باب الصلاة والنسائي في (الجمعة)

# مسائل متفرقة يحُتاج إلى معرفتها

#### مسألة:

الفعل القليل وإن كان لا يبطل الصلاة فهو مكروه إلا لحاجة، وذلك في دفع المارّ وقتل العقرب وحاجته إلى الحكّ الذي يشوش عليه الخشوع، ومهما تثاءب فلا بأس أن يضع يده على فيه، وإن عطسحَمِدَ الله عزّ وجل في نفسه ولم يحرّك لسانه، وإن تجشأ فينبغي أن لا يرفع رأسه إلى السماء.

#### مسألة:

يسنّ أن يقف الواحد عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلًا، والمرأة الواحدة تقف خلف الإمام، فإن كان معها رجل وقف الرجل عن يمين الإمام وهي خلف الرجل.

#### مسألة:

المسبوق إذا أدرك آخر صلاة الإمام فهو أوّل صلاته فليوافق الإمام وليبن عليه، وليقنت في الصبح في آخر صيلاة نفسه وإن قنت مع الإمام. وإن أدرك مع الإمام بعض القيام فلا يشتغل بالدعاء وليبدأ بالفاتحة وليخففها فإن ركع الإمام قبل تمامها وقدر على لحوقه في اعتداله عن الركوع فليتم، فإن عجز وافق الإمام وركع، وكان لبعض الفاتحة حكم جميعها فتسقط عنه بالسبق. وإن ركع الإمام وهو في السورة فليقطعها، وإن أدرك الإمام في السجود أو التشهد كبر للإحرام، ثم جلس ولم يكبر بخلاف ما إذا أدركه في الركوع فإنه يكبر ثانياً في الهويّ لأن ذلك انتقال محسوب له، ولا يكون مدركاً للركعة ما لم يطمئن راكعاً في الركوع والإمام بعد في حدّ الراكعين، فإن لم يتم طمأنينته إلا بعد مجاوزة الإمام حدّ الراكعين فاتته الركعة.

#### مسألة:

من فاتته الظهر إلى وقت العصر فليصلِّ الظهر أولاً ثم العصر، فإن وجد جماعة فليصلُّ العصر ثم ليصلُّ الظهر بعده فإن الجماعة بالأداء أولى.

#### مسالة:

من صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة فالأحب قضاء الصلاة ولا يلزمه، ولورأى

النجاسة في أثناء الصلاة رمى بالثوب وأتم؛ وأصل هذا قصة خلع النعلين حيث أخبر جبريل عليه السلام رسول الله ﷺ بأن عليهما نجاسة فخلعهما ولم يستأنف الصلاة.

#### مسألة:

من ترك التشهّد الأول أو شكّ فلم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً أخذ باليقين وسجد سجدي السهو قبل السلام فإن نسي فبعد السلام مهما تذكر على القرب.

#### مسألة:

الوسوسة في نيّة الصلاة سببها خبل في العقل أو جهل بالشرع، لأن امتئال أمر الله عزّ وجل مثل امتئال أمر غيره، وتعظيمه كتعظيم غيره في حق القصد، ومن دخل عليه عالم فقام له فلو قال نويت أن أنتصب قائيًا تعظيمًا للخول زيد الفاضل لأجل فضله متصلاً بدخوله مقبلاً عليه بوجهي كان سفيهاً عقله، بل كها يراه ويعلم فضله تنبعث داعية التعظيم فتقيمه ويكون معظمًا إلا إذا قام لشغل آخر أو في غفلة. واشتراط كون الصلاة ظهراً أداء فرضاً في كونه امتثالاً كاشتراط كون القيام مقروناً بالدخول مع الإقبال بالوجه على الداخل وانتفاء باعث آخر سواه وقصد التعظيم به ليكون تعظيمًا، فإنه لو قام مدبراً عنه أو صبر فقام بعد ذلك بمدة لم يكن معظمًا، ثم هذه الصفات لا بدّ وأن تكون معلومة وأن تكون مقصودة ثم لا يطول حضورها في النفس في لحظة واحدة، وإنما يطول نظم الألفاظ الدالة عليها إما تلفظاً باللسان وإما تفكراً بالقلب، فمن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجه فكأنه لم يفهم النية، فليس فيه إلا أنك دعيت إلى أن تصلي في وقت فأجبت وقمت فالوسوسة عض الجهل.

#### مسألة:

لا ينبغي أن يتقدم المأموم على الإمام في الركوع والسجود والرفع منها ولا في سائر الأعمال، ولا ينبغي أن يساويه بل يتبعه ويقفو أثره فهذا معنى الاقتداء، فإن تقدم عليه ففي بطلان صلاته خلاف، وقد شدّد رسول الله ﷺ النكير فيه وقال: وأمّا يُخشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ الله رَأْسَهُ رَأْس حِمَارٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان (البخاري برقم: ٤٣٧ ومسلم برقم: ٤٧٧) من حديث أبي هريرة مع اختلاف يسير في اللفظ، وأخرجه الترمذي (برقم: ٥٨٧) وابن حنبل في مسنده: ٢٧٠/، ٤٧٥، ٤٧١، بلفظ مشابه.

حقَّ على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة في صلاته أن يغيره وينكر عليه، وإن صدر من جاهل رفق بالجاهل وعلّمه، فمن ذلك الأمر بتسوية الصفوف ومنع المنفرد بالوقوف خارج الصف، والإنكار على من يرفع رأسه قبل الإمام إلى غير ذلك من الأمور. وعن «عمسر» رضي الله عنه قال: «تفقدوا إخوانكم في الصلاة فإذا فقد تموهم فإن كانوا مرضى فعودوهم وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم» والعتاب إنكارً على من ترك الجماعة، ولا ينبغي أن يُتساهل فيه، وقد كان الأولون يبالغون فيه.

## بيان نوافل العبادات

اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات يسمى نافلة وتطوعاً، فمنه ما يتعلق بأسباب كالكسوف والاستسقاء، ومنه ما يتعلق بأوقات كرواتب الصلاة ونحوها. فمن الثاني راتبة الصبح وهي ركعتان يدخل وقتها بطلوع الفجر فإن دخل المسجد وقد قامت الصلاة فليشتغل بالمكتوبة فإن رسول الله على قال: وإذا أقيمَتِ الصَّلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أنه المكتوبة قام إليهما وصلاهما. وراتبة الظهر صلاة إلا المكتوبة بلها وأربع بعدها وله الاقتصار على ركعتين قبل وبعد. وراتبة العصر وهي أربسع ركعات قبلها ولم تكن مواظبته صلوات الله عليه عليها كمواظبته على نافلة الظهر. وراتبة المغرب: وهما ركعتان بعد الفريضة، وأما ركعتان قبلها بين أذان المؤذن وإقامته على سبيل المبادرة فكان يفعله كثير من الصحب، وصبح أمر النبي صلوات الله عليه بها على سبيل التخيير. وراتبة العشاء: بعدها ركعتان أو أربع. وأما الوتر فوقته بعد العشاء وأكثره إحدى عشرة ركعة، وله أن يوتر بتسع وسبع وخمس وثلاث موصولة بتسليمة واحدة أو مفصولة بتسليمتين، وجعله بعد التهجد في آخر الليل أفضل. وأما صلاة الضحى: فأكثر ما نقل في عدد ركعاتها ثمان، وأقله ركعتان، أفضل، وأما صلاة العيدين: فهي سنة مؤكدة وشعان ووقتها بعد إشراق الشمس وارتفاعها. وأما صلاة العيدين: فهي سنة مؤكدة وشعار

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عطاء بن يسار عن أبي هريزة (برقم: ۷۱۰) كيا روى الترمذي نحوه (برقم: ٤٢١) كيا روى الترمذي نحوه (بوتم : ٤٢١) وقال حديث أبي هريرة حديث حسن . وروى أحمد بن حنبل نحوه (٣٩/٢٥) كيا رواه من حديث أبي تميم الزهري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت ٤.

من شعائر الدين، ويستحب يوم العيد الاغتسال والتزين والتطيب. وأما صلاة التراويح: فهي عشرون ركعة، وكيفيتها معروفة. وأما صلاة الخسوف: فركعتان ينادي لهم ويصلِّيهما الإمام بالناس جماعة في المسجد وفي كل منهما ركوعان وسجودان، ثم يخطب بعدهما ويأمر الناس بالصدقة والتوبة، ووقتها عند ابتداء الحسوف إلى تمام الانجلاء. وأما صلاة الاستسقاء: فإذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار فيستحب للإمام أن يأمر الناس أولاً بصيام ثلاثة أيام وما أطاقوا من الصدقة والخروج من المظالم والتوبة من المعاصي، ثم يخرج بهم اليوم الرابع، وبالعجائز والصبيان في ثياب بذلة واستكانة متواضعين، ولو خرج أهل الذمة أيضاً متميزين لم يمنعوا فإذا اجتمعوا في المصل الواسع من الصحراء نودي: الصلاة جامعة، فصلى بهم الإمام ركعتين مثل صلاة العيد بغير تكبير، ثم يخطب خطبتين ويكثر من الاستغفار والدعاء. وأما صلاة الجنائز: فكيفيتها معروفة وهي من فرائض الكفايات وإنما تصير نفلًا في حق من لم تتعين عليه بحضور غيره. وأما تحية المسجد: فركعتان وهي سنة مؤكدة وإن اشتغل بفرض أو قضاء تأدى به التحية وحصل الفضل إذ المقصود أن لا يخلو ابتداء دخوله عن العبادة الخاصة بالمسجد. وأما ركعتا الوضوء بعده فمستحبتان لأن الوضوء قربة ومقصودها الصلاة. وأما صلاة الاستخارة: فمن همّ بأمر فقد أمر النبيّ صلوات الله عليه أن يصلي ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكافرون ﴾، وفي الثانية الفَّاتحة و﴿ قل هو الله أحد ﴾، فإذا فرغ دعا وقال: «اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولأ أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علَّام الغيوب، اللهم إن كنتَ تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فقدّره لي ويارك لي فيه ثم يسّره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرّ لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقْدِر لي الخير حيث كان ثم رضّني به، ويُسمّي حاجته.

## الأوقات التي تكره فيها الصلاة

هي خسة: بعد العصر، وبعد الصبح، ووقت الزوال، ووقت الطلوع والغروب تكره فيها صلاة لا سبب لها، أما ما له سبب كقضاء راتبة وكسوف وجنازة فلا تكره فيها، وسر النهي التوقي من مضاهاة عبدة الشمس وبعث الداعية والنشاط، ففي تعطيل هذه الأوقات زيادة تحريض وبعث على انتظار قضاء الوقت.

ما يقضى من النوافل

رُوي أن رسول الله على صلى ركعتين بعد العصر فقيل له أما نهيتنا عن هذا فقال: وهما ركعتان كنت أصليها بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد (١٠) وقالت عائشة رضي الله عنها (٢) وكان رسول الله على إذا غلبه نوم أو مرض فلم يقم تلك الليلة صلى من أول النهار اثنتي عشرة ركعة، فمن كان له ورد فعاقه عن ذلك عذر فينبغي أن لا يرخص لنفسه في تركه بل يتداركه في وقت آخر حتى لا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهية، فتداركه حسن على سبيل مجاهدة النفس فيقصد به أن لا يفتر في دوام عمله.



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي عن ابن عباس (برقم: ١٨٤) كيا رواه الإمام أحد من حديث أم سلمة زوج الرسول (١) أخرجه الترمذي عن ابن عباس (برقم: ١٨٤) كيا رواه الإمان وزيد بن ثابت وهو حديث طويل وفيه أنه شغله شاغل عن ركعتين كانا يصليها بعد الظهر «فصلاهما بعد العصر لم لم يَعُدُ لها» (١٨٥/٥).

<sup>(</sup>٢) أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنها، أعلم النساء وأفقههن وأكثرهن أدباً ورواية للحديث. لها خطب مأثورة ومواقف مشهورة وشعر وحكم. شاركت في السياسة. لها عشرة ومثنان وألفان من الأحاديث. توفيت بالمدينة عام (٥٨)هـ عن سبعة وستين عاماً.

# كِنَّا مُلِّسَرِّالِ الزِكَاةِ

جعل الله تعالى الزكاة أحد مباني الإسلام وأردف بذكرها الصلاة التي هي أعلى الأعلام فقال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ﴾ وقال الله وأن الإسلام على خَمْس شهادة أن لا إله إلا الله وَأنَّ محمداً عَبدُهُ وَرَسُولُهُ وإقام الصَّلاةِ وَإِيتاء الزَّكاةِ وَصُّوم رَمَضَانَ وَحَجَّ البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبيلا (١)، وشدَّد الوعيد على المقصّرين فيها فقال: ﴿ وَالَّذِينَ يَكِنزونَ الذَّهَبَ والنِضَّةَ ولا يُنفِقُونها في سَبيل الله المقصّرين فيها فقال: ﴿ وَالَّذِينَ يَكِنزونَ الذَّهَبَ والنِضَّةَ ولا يُنفِقُونها في سَبيل الله فَبَشَرُهُمْ بِعَذَابِ اليم ، ومعنى الإنفاق في سبيل الله إخراج الزكاة، قال: «الأحنف بن قيس (١)»: «كنت في نفر من قريش فمرّ وأبو ذر (١)» فقال: «بشّر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي في أقفائهم يخرج من جنوبهم، وبكي في أقفائهم يخرج من جباههم ، ولكي في أقفائهم يخرج من جمات الدين الكشفُ عن أسرار الزكاة ومعانيها الظاهرة والباطنة، وفي ذلك فصول.

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر (البخاري برقم: ٨، ومسلم برقم: ١٦) وأخرجه الترمذي في باب ما جاء: بني الإسلام على خس: (برقم: ٢٦١٣).

<sup>(</sup>٢) أبو بحر سيد تميم وأحد الدهاة الفصحاء الفائمين. ولد في البصرة عام (٣ ق. هـ) ولم ير الرسول خاصت الفتنة يوم الجمل وشهد صفين مع علي كرم الله وجهه. يضرب بحلمه المثل. توفي عام (٧٧) هـ.

<sup>(</sup>٣) چندب بن جنادة الغفاري، من المسلمين الأولين وكبار الصحابة. كان مثالاً رائماً للصدق والتقشف والجرأة في إباحة أموال الأغنياء للفقراء لما جعل الله لهم من حق فيها، ولذا كثرت شكوى الأغنياء منه فاستدعي من دمشق إلى المدينة زمن عثمان (رضي الله عنه) ثم أخرج إلى إحدى قراها ولبث فيها إلى أن توفى عام (٣٧) هـ ولم يجدوا عنده ما يكفّن به.

#### أداء الزكاة وشروطها

اعلم أنه يجب على مؤدّي الزكاة مراعاة أمور:

الأول: البدار عقيب الحول، وفي زكاة الفطر لا يؤخرها عن يوم الفطر، ويدخل وقتُ وجوبها بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ووقتُ تعجيلها شهرُ رمضان كله، ومن أخرَّ زكاة ماله مع التمكن عصى ولم يسقط عنه بتلف ماله، وتمكنه بمصادفة المستحق، وتعجيل الزكاة جائز.

الثاني: أن لا ينقل الصدقة إلى بلد آخر فإن أعين المساكين في كل بلدة تمتد إلى أموالها، وفي النقل تخييب للظنون، فإن فعل ذلك أجزأه في قول، ولكنّ الخروج عن شبهة الخلاف أولى، فليخرج زكاة كل مال في تلك البلدة، ثم لا بأس أن يصرف إلى الغرباء في تلك البلدة.

الثالث: أن يقسم ماله بعدد الموجودين من الأصناف الثمانية في بلده، ويوجد في جميع البلاد أربعة أصناف: (الفقراء والمساكين والغارمون والمسافرون) أعنى أبناء السبيل وليس عليه التسوية بين آحاد الصنف.

#### سرّ كون الزكاة من مباني الإسلام

#### في ذلك ثلاثة معانٍ:

المعنى الأول: أن التلفظ بكلمتي الشهادة النزام للتوحيد وشهادة بإفراد المعبود، وشرط تمام الوفاء به أن لا يبقى للموحد محبوب سوى الواجد الفرد، فإن المحبة لا تقبل الشركة، والتوحيد باللسان قليل الجدوى، وإنما يمتحن به درجة الحب بمفارقة المحبوب، والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا، وبسببها يأنسون بهذا العالم وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء المحبوب، فامتُجنوا بتصديق دعواهم في المحبوب واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ المؤمنِينَ أَنفُسَهُمْ وَامُواهُم بِأَنْ هُم الجَنّة ﴾ وذلك بالجهاد وهو مساعة بالمهجة شوقاً إلى لقاء الله عزّ وجل، والمساعة بالمال أهون، ولما فهم هذا المعنى في بذل الأموال انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسمٌ صدقوا التوحيد ونزلوا عن جميع أموالهم فلم يدّخروا ديناراً ولا درهماً كها جاء وأبو بكر؛ رضي الله عنه ونزلوا عن جميع أموالهم فلم يدّخروا ديناراً ولا درهماً كها جاء وأبو بكر؛ رضي الله عنه

إلى رسول الله وهو بجميع أمواله. وقسم دون هؤلاء وهم المسكون أموالهم المراقبُون لمواقيت الحاجات ومواسم الخيرات؛ فيكون قصدهم في الأدخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر مها ظهر وجوهها، وهؤلاء لا يقتصرون على مقدار الزكاة. وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقاً سوى الزكاة «كالنخعي (١) والشعبي (٢) وعطاء (٣) ومجاهد (١) . قال: «الشعبي» بعد أن قيل له هل في المال حق سوى الزكاة قال: نعم أما سمعت قوله عز وجل: ﴿ وَمِمًا رَزَقْنَاكُم ﴿ وَالْفِقُوا مِمًا رَزَقْنَاكُم ﴾ فهو وجل: ﴿ وَمِمًا رَزَقْنَاكُم ﴾ فهو داخل في حق المسلم على المسلم، ومعناه أنه يجب على الموسر مهما وجد محتاجاً أن يزيل حاجته عدا مال الزكاة. والقسم الثالث الذين يقتصرون على أداء الوجوب فلا يزيدون عليه ولا ينتقصون منه وهي أقل الرتب، وقد اقتصر جميع العوام عليه لبخلهم بالمال وميلهم إليه وضعف حبهم للأخرة.

المعنى الثاني: التطهير من صفة البُخل فإنه من المهلكات، قال تعالى ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُعَّ نَفْسِهِ فَأُولِئِكَ هُمُ المُفْلِحُون ﴾ وإنحا تزول صفة البُخل بأن تتعوّد بذل المال، فَحُبُّ الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير اعتياداً، والزكاة بهذا المعنى طُهْرة، أي تطهر صاحبَها عن خبث البخل المهلك، وإنما طهارته بقدْرِ بذله وبقدْر فَرَحِه بإخراجه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن يزيد أبو عمران النخعي من كبار التابعين صلاحاً وصدقاً ورواية وحفظاً للحديث، كان فقيه العراق، ومات مختفياً من الحجاج عام (٩٦) هـ.

<sup>(</sup>٧) عامر بن شراحيل أو عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي، تابعي جليل، راوية يضرب المثل بحفظه وقوة ذاكرته، عُد من ثقات رجال الحديث، كان جليس عبد الملك بن مروان ونديمه، واستقضاه عمر ابن عبد العزيز. توفي عام (١٠٣) هـ عن أربعة وثمانين عاماً.

 <sup>(</sup>٣) عطاء بن أبي رباح (٧٧-١١٤هـ) تابعي من أجلاء الفقهاء، ولد باليمن وتشأ بمكة فكان مفتي أهلها ومحدثهم. توفي بمكة عام (١١٤هـ) على الأرجح.

<sup>(</sup>٤) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي (٢١-١٠٤) هـ تابعي جليل، كان مولى لبني مخزوم. أخذ التفسير عن ابن عباس، قرأه عليه ثلاث مرات عند كل آية يسأله: فيم نزلت وكيف كانت، قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. استقر بالكوفة وقيل: توفي وهو ساجد عام (١٠٤)هـ.

المعنى الثالث: شكر النعمة؛ فإن لله عزّ وجل على عبده نعمةً في نفسه وماله، فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن، والمالية شكر لنعمة المال، وما أُخسَّ من ينظر إلى الفقير وقد ضُيِّقَ عليه الرزقُ وأحوجَ إليه ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على إغنائه عن السؤال وإحواج غيره إليه بربع العشر أو العشر من ماله.

### وظائف المزكى

الأولى: التعجيل عن وقت الوجوب إظهاراً للرغبة في الامتثال بإيصال السرور إلى قلوب الفقراء، ومبادرةً لعوائق الزمان أن يعوق عن الخيرات، وعلمًا بأن في التأخير آفاتٍ مع ما يتعرض العبد له من العصيان لو أخر عن وقت الوجوب. ومها ظهرت داعية الخير من الباطن فينبغي أن يغتنم فإن ذلك لمة الملك وما أسرَع تَقَلَّبَ المؤمن والشيطانُ يَعدُكم الفقر وَيَامُرُ بالفَحْشاء والمنكر وله لمة عقيب لمة المملك فليغتنم الفرصة فيه.

الوظيفة الثانية: الإسرار فإن ذلك أبعدُ عن الرياء والسمعة، قال تعالى ﴿ وَإِن خَفُوهَا وَتَوْ تُوهَا الفقراء فَهُو خِيرٌ لَكُم ﴾ وقد بالغ في فضل الإخفاء جماعة حتى اجتهدوا أن لا يعرف القابض المعطي، فكان بعضهم يوصل إلى يد الفقير على يد غيره بحيث لا يعرف المعطي، وكان يستكتم المتوسط شأنه ويوصيه بأن لا يفشيه كل ذلك توصّلًا إلى رضاء الرب واحترازاً من الرياء والسمعة، ومها كانت الشهرة مقصودةً له حَبط عمله.

الثالثة: أن يظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغيباً للناس في الاقتداء ويحرس سرّه من داعية الرياء، فقد قال تعالى: ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصّدقَاتِ فَنِعاً هي. . ﴾ وذلك حيث يقتضي الحال الإبداء إما للاقتداء وإما لأن السائل إنما سأل على ملا من الناس فلا ينبغي أن يترك التصدق خيفة من الرياء في الإظهار، بل ينبغي أن يتصدّق ويحفظ صره عن الرياء بقدر الإمكان. وهذا لأن في الإظهار محذوراً ثالثاً سوى المنّ والرياء

وهو هتك ستر الفقير، فإنه ربما يتأذى بأن يُرى في صورة المحتاج، فمن أظهر السؤال فهو الذي هتك ستر نفسه فلا يحذر هذا المعنى في إظهاره، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْفَقُوا بِمَّا رَزَقْنَاهُم سِراً وَعَلانِيَةً ﴾ ندب إلى العلانية أيضاً لما فيها من فائدة الترغيب. فليكن العبد دقيق التأمل في وزن هذه الفائدة بالمحذور الذي فيها ، ومن عرف الفوائد والغوائل ولم ينظر بعين الشهوة اتضح له الأولى والأليق بكل حال.

الرابعة: أن لا يفسد صدقته بالمنّ والأذى، قال الله تعالى: ﴿ لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمنّ والأذَى ﴾ والمنّ أن يذكرها ويتحدث بها أو يستخدمه بالعطاء أو يتكبّر عليه لأجل عطائه، والأذى أن يظهرها أو يعيره بالفقر أو ينتهره أو يوبخه بالمسألة. وأصل المنّ أن يرى نفسه محسناً إلى الفقير ومنعيًا عليه، وحقه أن يرى الفقير محسناً إليه بقبول حق الله عزّ وجل منه الذي هو طُهرتُه ونجاته من النار، وأنه لو لم يقبله لبقي مرتهناً به، فحقه أن يتقلّد مِنَّة الفقير، الإيها عرف المعاني الثلاثة التي ذكرها في الفصل قبل لم ير نفسه محسناً إلا إلى نفسه إما ببذل ماله إظهاراً لحب الله تعالى أو تطهيراً لنفسه عن رذيلة البخل أو شكراً على نعمة المال طلباً للمزيد.

وأما الأذى فمنبعه رؤيته أنه خير من الفقير، وهذا جهل لأنه لو عرف فضل الفقر على الغنى وخطر الأغنياء لَما استحقَر الفقير بل تمنى درجته، كيف وقد جعله الله تعالى متجرة له حتى يخلصه من عهدته بقبوله منه.

الخامسة: أن يستصغر العطية فإنه إن استعظمها أُعجبَ بها، والعُجْبُ من المهلكات وهو عُبطً للأعمال قيل: لا يتم المعروف إلا بثلاث : تصغيره وتعجيله وستره.

السادسة: أن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه وأجلّه وأطيبه، فإن الله تعالى طيّب ولا يتقبل إلا طيباً، وإذا لم يكن المخرّج من جيّد المال فهو من سوء الأدب، إذ قد يمسك الجيد لنفسه أو لعبده أو أهله فيكون قد آثر على الله عزّ وجل غيره، ولو فعل

هذا بضيفه وقدم إليه أرداً طعام في بيته لأوغَرَ بذلك صدره، وقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتٍ مَا كَسَبْتُمْ ومِمَّا أخرجْنا لكُمْ مَنَ الأرضِ ولا تَيَمُّمُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بآخذيهِ إلا أَنْ تُغمِضُوا فيه ﴾ أي لا تأخذوه إلا مع كراهية وحياء وهو معنى الإغماض.

السابعة: أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة ولا يكتفي بأن يكون من عموم الأصناف الثمانية فإن في عمومهم خصوص صفاتٍ فَلْيُراعِ خصوصها وهي ستة:

الأولى: أن يطلب الأتقياء لأنهم يستعينون بالمال على التقوى فيكون شريكماً لهم في طاعتهم بإعانته إياهم.

الثانية: أن يكون من أهل العلم خاصة فإن ذلك إعانة له على العلم، والعلم أشرف العبادات مهما صحت فيه النية، وكان دابن المبارك ، يخصص بمعروفه أهل العلم فقيل له: لو عممت، فقال: إني لا أعرف بعد مقام النبوّة أفضلَ من مقام العلماء فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم فتفريغهم للعلم أفضل.

الثالثة: أن يكون صادقاً في تقواه وعلمه بالتوحيد، وتوحيده أنه إذا أخذ العطاء حمد الله عزّ وجل وشكره ورأى أن النعمة منه وأن الواسطة مسخر بتسخير الله إذ سلَّط عليه دواعي الفعل ويسر له الأسباب فأعطى، ومن لم يَصْفُ باطنه عن رؤية الوسائط إلا من حيث أنهم وسائط فكأنه لم ينفك عن الشرك الخفي، فليتق الله سبحانه في تصفية توحيده عن كدورات الشرك وشوائبه.

الرابعة: أن يكون غفياً حاجته لا يكثر البث والشكوى، أو يكون من أهل المروءة عمن ذهبت نعمته وبقيت عادته فهو يتعيش في جلباب التحمل، قال الله تعالى: ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اغْنياء منَ التَّعَفُّفِ تَعْرفُهُمْ بسيماهُمْ لا يَسالُونَ النَّاس

إلحافاً ﴾ أي لا يلحون في السؤال لأنهم أغنياء بيقينهم أعزة بصبرهم، وهذا ينبغي أن يُطلَب بالفحص عن أهل الدين في كُل محلة وبالكشف عن بواطن أحوال أهل الخير والتجمل، فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهرين بالسؤال.

الخامسة: أن يكون معيلاً أو محبوساً بمرض أو بسبب من الأسباب فيوجد فيه معنى قوله عزّ وجل: ﴿ لِلفُقَراء الذينَ أحصِرُوا في سَبيلِ الله ﴾ أي حبسوا في طريق الآخرة بعيلة أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب ﴿ لا يَسْتَطِيعون ضَرْباً في الأرض ﴾ لأنهم مقصوصو الجناح مقيدو الأطراف. فبهذه الأسباب كان «عمر» رضي الله عنه يعطي أهل البيت القطيع من الغنم العشرة فيا فوقها، وكان على العطاء على مقدار العيلة. وسئل «عمر» رضي الله عنه عن جهد البلاء فقال: كثرة العيال وقلة المال.

السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام فتكون صدقة وصلة رحم، وفي صلة الرحم من الثواب ما لا يحُصى قال وعلي (١) وضي الله عنه: ولأن أصِلَ أخاً من إخواني بدرهم أحب إلى من أن أتصدّق بعشرين درهماً». والأصدقاء وإخوان الخير أيضاً يُقدّمون على المعارف كها يتقدّم الأقارب على الأجانب، فليراع هذه الدقائق فهذه هي الصفات المطلوبة، وفي كل صفة درجات فينبغي أن يطلب أعلاها، فان وُجد مَنْ جَمَعَ جلة من هذه الصفات فهي الذخيرة الكبرى والغنيمة العظمى.

<sup>(</sup>١) أبو الحسن أمير المؤمنين وابن عم الرسول يشخ ورابع الخلفاء الراشدين، أول من أسلم من الصبيان وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وأحد الستة الذين جعل الفاروق عمر (رضي الله عنه) الخلافة فيهم ولد بمكة عام (٧٣) ق. هـ وَرُبِّيَ في حجر ابن عمه رسول الله يسج ولم يفارقه أبداً. ولي الخلافة بعد عثمان (رضي الله عنه) وثارت في عهده فتن كبيرة وخطيرة فقاتل المنشقين عليه في الجمل وصفين وغيرهما. قُتِل بيد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي في الكوفة في (١٧) رمضان عام (٤٠) هـ. كان رضي الله عنه شاعراً بليغاً وخطيباً مفوهاً وعالماً فذاً.

#### مضارف الزكاة وأصناف قابضيها:

اعلم أنه لا يستحق الزكاة إلا مسلم اتصف بصفة من صفات الأصناف الثمانية المذكورين في كتاب الله تعالى .

الصنف الأول: الفقراء، والفقير هو الذي ليس له مال ولا قدرة على الكسب. فمن قدر على كسب فإن ذلك يخرجه عن الفقر، وإن كان متفقها ويمنعه الاشتغال بالكسب عن التفقه فهو فقير ولا تعتبر قدرته، وإن كان متعبداً يمنعه الكسب من وظائف العبادات وأوراد الأوقات فليكتسب لأن الكسب أولى من ذلك.

الصنف الثاني: المساكين، والمسكين هو الذي لا يفي دخله بخرجه فقد يملك ألف درهم وهو مسكين، وقد لا يملك إلا فأساً وحبلًا وهو غني. والدُّويرة التي يسكنها والثوب الذي يستره على قدر حاله لا يسلبه اسم المسكين، وكذا أثاث البيت أعني ما يحتاج إليه وذلك ما يليق به، وكذا كتب الفقه لا تخرجه عن المسكنة فإنه عتاج إليها.

الصنف الثالث: العاملون، وهم السعاة الذين يجمعون الزكوات ويدخل فيه الكاتب والمستوفي والحافظ والنقال.

الصنف الرابع: المؤلّفة قلوبهم على الإسلام، وهو الشريف الذي أسلم وهو مطاع في قومه، وفي إعطائه تقريرُه على الإسلام وترغيب نظائره وأتباعه.

الصنف الخامس: الأرقاء، يدفع إلى السيد ما يفك به رقبة العبد، ويدفع للعبد أيضاً ما يفك به رقبته.

الصنف السادس: الغارمون، والغارم هو الذي استقرض في طاعة أو مباح وهو فقير، فإن استقرض في معصية فلا يُعطى إلّا إذا تاب، وإن كان غنياً لم يقض دينه إلا إذا كان قد استقرض لمصلحة وإطفاء فتنة.

الصنف السابع: الغزاة الذين لهم مرسوم في ديوان المرتزقة فيصرف إليهم سهم وإن كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو.

الصنف الثامن: ابن السبيل، وهو الذي شُخَصَ من بلده ليسافر في غير معصية أو اجتاز فيه فيُعطى إن كان فقيراً وإن كان له مال ببلد آخر أُعْطِي بقدر يُلْغَته.

## وظائف القابض وهي أربع

الأولى: أن يفهم أن الله عز وجل أوجب صرفه إليه ليكفى همه ويكون عوناً له على الطاعة، فإن استعان به على المعصية كان كافراً لأنعم الله عز وجل مستحقاً للبعد والمقت من الله سبحانه.

الثانية: أن يشكر المعطي ويدعو له ويثني عليه، ويكون شكره دعاؤه بحيث لا يخرج عن كونه واسطة ولكنه طريق وصول نعمة الله سبحانه إليه، وللطريق حق من حيث جعله الله طريقاً وواسطة، وذلك لا ينافي رؤية النعمة من الله سبحانه فقد قال على عباده قال على الله عن ألم يَشْكُر النّاسَ لَمْ يَشْكُر الله (١)» وقد أثنى الله عن وجل على عباده في مواضع على أعمالهم وهو خالقها نحو قوله تعالى: ﴿ نِعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ إلى غير ذلك، وقال على الله عن أسدى إليكم معروفاً فكافئوه فإنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فادْعُوا لله حتى تَعْلمُوا أنْ قد كافأتُموه (٢)» ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء إن كان فيه عيب ولا يحقره ولا يذمه ولا يعيره بالمنع إذا منع ويفخم عنده نفسه وعند الناس فيه عيب ولا يحقره ولا يذمه ولا يعيره بالمنع إذا منع ويفخم عنده نفسه وعند الناس عبد القيام بحقه، وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عزّ وجل، فإن من عبد القيام بحقه، وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عزّ وجل، فإن من عبد القيام بحقه، وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عزّ وجل، فإن من عبد القيام بحقه، والمطة فقد جهل، وإنما المنكر أن يرى الواسطة واسطة فقد جهل، وإنما المنكر أن يرى الواسطة أصلاً.

الثالثة: أن ينظر فيها يأخذه فإن لم يكن من حِلَّه تورَّع عنه، فلا يأخذ عمنُ أكثر كسبه من الحرام إلا إذا ضاق الأمر عليه، وكان ما يُسَلَّم له لا يَعرف له مالكاً معيناً فله أن يأخذ بقدر الحاجة، فإن فتوى الشرع في مثل هذا أن يتصدق به وذلك إذا عجز عن الحلال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي برقم (۱۹۵۵) من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: «من لا يشكر...» الحديث، وأبو داود في باب شكر المعروف (برقم ٤٨١١) بلفظ: «لا يشكر الله من...» الحديث، وروي من حديث أبي سعيد الخدري: «من لم يشكر...» (الترمذي: ١٩٥٦) ورواه الإمام أحمد في مواضع كثيرة من مسنده (٢٨٨/٠.. ٣٢/٣.. ٢٧٨/٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد من حديث طويل لمجاهد عن ابن عمر (۱۸/۲) بلفظ: «من أن إليكم معروفاً . . . » الحديث وفي (ص : ۹۹) : «من أهدى إليكم فكافئوه» ورواه كذلك في (۱۹/۲ ، ۹۹/۲).

الرابعة: أن يتوقى مواقع الريبة والاشتباه في مقدار ما يأخذه فلا يأخذ إلا المقدار المباح، ولا يأخذ إلا إذا تحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق، ثم إذا تحقق حاجته فلا يأخذن مالاً كثيراً بل ما يتمم كفايته من وقت أخذه إلى سنة، فهذا أقصى مايُرخص فيه من حيث أنّ رسول الله على الذخر لعياله قوت سنة. ومن العلماء من ذهب إلى أن للفقير أن يأخذ مقدار ما يشتري به ضبعة فيستغني به طول عمره أو يهيىء بضاعة ليتجر بها ويستغني لأن هذا هو الغنى، وقد قال «عمر» رضي الله عنه: إذا أعطيتم فأغنوا. حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله ولو عشرة آلاف درهم. ولما تبرع «أبو طلحة (١)» رضي الله عنه ببستانه قال له عشرة آلاف درهم. ولما تبرع «أبو طلحة (١)» رضي الله عنه ببستانه قال من تخل لرجلين كثير مُغني.

<sup>(</sup>١) زيد بن سهل النّجاري الأنصاريّ صحابيّ، من أبرع الأبطال في الرمي. كان جهير الصوت وقد جاء في الحديث: ولَصَوتُ أبي طَلَحة في الجيش خير من ألف رجل، قيل: توفي عام (٣٤) هـ وقيل: بل عاش بعد الرسول (義) أربعين سنة وتوفي عام (٥٠) أو (٥١) هـ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك (البخاري برقم ٧٧٦، ومسلم برقم: ٩٩٨) وفيه أن أبا . طلحة كان أكثر الأنصار مالا وكان أحب ماله لديه (بَيْرَحى) فلها نزل قوله تعالى: ﴿ لن تنالوا البرحق تنفقوا عما تحبون ﴾ (آل عمران: ٩٢) قال: إن أحب أموالي إلي وبيرحى، وإنها صدقة لله أرجو برها ودخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله ينه وبخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح ذلك مال رابح ذلك مال وابح قد سمّعتُ ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طلَحة في أقاربه وبني عمه. وفي رواية: واجعلها في قرابتك. فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. وأخرجه الترمذي (برقم: ٥٠٥٣).

<sup>(</sup>٣) حسانُ بن ثابت الخزرجيّ الأنصاري، شاعر الرسول (١٥٥) والمدافع عن الدعوة مخضرم عاش ستين عاماً في الجاهلية ومثلها في الإسلام. كان طويل اللسان مُرّ الهجاء.

<sup>(3)</sup> أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري شهد أحداً وما بعدها وكان يلقب بفارس رسول الله (震). توفي بالكوفة في خلافة علي (رضي الله عنه) عام (٣٨)هـ على خلاف. المشهور أن اسمه الحارث وقيل النعمان أو عمرو.

#### صدقة التطوع ونضلها وآداب أخذها وإعطائها

#### فضيلة الصدقة:

من الأخبار قوله ﷺ: «تَصدَّقُوا وَلَوْ بِسَمْرَة وَ وَقَل رَواية : «اتَّقُوا النَّامِ وَلَوْ بِسَمْرَة وَقِي رواية : «اتَّقُوا النَّامِ وَلَوْ بِشَقْ عُمَرَة فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيَّبَةٍ (١) » وقال ﷺ : «كُلُّ امْرِيء فِي ظِلُّ صَدَقَةُ السَّرُ تُطْفِي ء غَضَت الرَّبِّ عَزَّ وَجَلُ (٣) وسئل ﷺ أي الصدقة أفضل؟ قال : «أن تصدَّق وَأنْت صَحيحُ شَجيحٌ تَأمُلُ الغِنَى وَتَخشَى الفَاقَة وَلا تَمهِل حتَّى إذا بَلَغَتِ الحُلقوم قُلْت لِفُلان كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ (٤) » وقال ﷺ : «ليْسَ الْمِسكِينُ الَّذِي تَرُدُهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَانِ وَاللَّقْمَة وَاللَّهُمَانِ إِنَّمَا المِسْكِينُ المُتَعَفِّفُ (٥) ، إقْرَوُوا إنْ شِتْتُمْ ﴿ لا يَسَالُونَ النَّاسَ إلحافاً ﴾ وقال ﷺ : «ما مِنْ مُسْلم يَكُسُو مُسْلماً إلاّ كَانَ في حِفظِ

(١) أخرجه الشيخان من حديث عدي بن حاتم (البخاري برقم: ٧٥٣ ومسلم برقم: ١٠١٦) بالفاظ متقاربة و. . . فاتقوا النار ولو بشق تمرة وفمن لم يجد فبكلمة طيبة على رواه أصحاب السنن والإمام أحمد والدارمي بنحو ذلك.

(٢) أخرجه الإمام أحد من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ( الله الله على المرى في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: وبحكم بين الناس، المسند (١٤٧/٤) وأخرجه ابن حبانه والحاكم وصححه.

٣٩) أخرج ابن المبارك في الزهد من حديث عكرمة مرسلًا: «تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسدّ من الجائع وتطفى الخطيئة كإيطفى» الخطيئة كإيطفى» الحاملية كايطفى» المام الناره.

(\$) أخرجه الشيخان من حديث أبي زرعة عن أبي هويرة (البخاري برقم ٧٥٧ ومسلم برقم: ١٠٣٢) بلفظ: «تخشى الفقر وتأمل الغني، وفي رواية: «وتأمل البقاء، كما أخرجه ابن ماجه في أبواب الوصايا (٨١/٢) بلفظ ختلف قليلًا، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٣١/٢، ٢٥٠، ٤١٥).

(٥) أخرجه الشيخان من حديث عطاء بن يسار عن أي هريرة (البخاري برقم: ٧٨٨ ومسلم برقم: ٣٣٩) وأخرجه أبو داود والنسائي في باب الزكاة، وابن مالك في الموطأ (برقم: ١٩٧٠) وأخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود (٣٨٤/١) بنحو ذلك وأخرجه من حديث أبي هريرة في عمدة مواضع من مسنده (٢/ ٣١٠، ٣١٣، ٣٥٣، ٤٥٧). . . .

اللهِ عَزُّ وجَلُّ مَا دَامَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ رُقْعَةُ(١).

ومن الآثار قول عُروة (٢٠): ولقد تصدَّقت عائشة رضي الله عنها بخمسين ألفاً وإنَّ درعها لمرقع. وكان عمرُ رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل الفضل عند خيارنا لعلهم يعودون به على أولي الحاجة منا. وقال دابن أبي الجعد (٢٠)ه: وإن الصدقة لتدفع سبعِمَّائة بابٍ من السوء، وفضل سرها على علانيتها بسبعين ضعفاًه.

#### وجوب فضل إخفاء الصدقة

قال الله تعالى: ﴿ إِن تُبدُوا الصَّدقاتِ فَنِعِمًا هِيَ وَإِنْ تَخَفُّوها وَتَوْ تُوها الفُقَراء فَهُو خَيْرِ لَكُمْ ﴾ وفي الإخفاء خمسة معان:

الأول: أنه أبقى للستر على الآخذ، فإنَّ أخذَهُ ظاهراً هَتْكُ ستر المروءة وكشف عن الحاجة، وخروجٌ عن هيئة التعفف والتصوّن المحبوب الذي يحسب الجاهل أهله أغنياء من التعفف.

الثاني: أنه أسلم لقلوب الناس وألسنتهم فإنهم ربما يحسدون أو ينكرون عليه أخذه ويظنون أنه أخذ مع الاستغناء؛ والحسد وسوء الظن والغيبة من الذنوب الكبائر وصيانتهم عن هذه الجرائم أولى. قال «أيوب السختياني»: «إني لأترك لبس الثوب الجديد خشية أن يحدُثُ في جيراني حسد». وقال آخر: «خشية أن يقول إخواني من أين له هذا».

الثالث: إعانة المعطي على إسرار العمل فإن فضل السرَّ على الجهر في الإعطاء أكثر والإعانة على إتمام المعروف معروف. دفع رجل إلى بعض العلماء شيئاً ظاهراً

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس (برقم: ٢٤٨٦) بلفظ: ٥... كسا مسليًا ثوباً... من عليه خرقة) قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه الإمام أحمد في المسند: (١٤/٣) من حديث طويل عن أبي سعيد الخدري بلفظ: «وأيما مؤمن كسا مؤمناً ثوباً على عري كساه اقد من خضر الجنة» الحديث.

 <sup>(</sup>۲) عروة بن الزبير (۲۲-۹۳) هـ أبو عبد الله، أخو عبد الله بن الزبير، أحد الفقهاه المعدودين بالمدينة،
 كان كريماً صالحاً، لم يدخل في شيء من الفتن. توفي بالمدينة عام (۹۲) هـ.

 <sup>(</sup>٣) سالم بن أبي الجعد أحد ثقات التابعين، قال ابن حجر في الإصابة (٧/٠/١ الترجة: ٣٧٣٠) ذكره
 بعضهم في المخضرمين وهذا باطل فقد جزم أبو حاتم الرازي أنه لم يدرك ثوبان ولا أبا الدرداء.

فردَّه ودفع إليه شيئاً آخر في السر فقبل، فقيل له في ذلك، فقال: وإن هذا عمل بالأدب في إخفاء معروفه فقبلته وذاك أساء أدبه في عمله فرددته عليه». ورد بعضهم ما دفع إليه علانية وقال له: وإنك أشركت غير الله سبحانه فيما كان لله تعالى ولم تقنع بالله عز وجل فرددت عليك شركك».

الرابع: أن في إظهار الآخذ ذلاً وامتهاناً وليس للمؤمن أن يذل نفسه. المخامس: الاحتراز عن شبهة الشركة لحديث: «مْنْ أَهْدِيَ لهُ هَدِيةٌ وَعِنْدُهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فيها(١)». والأعمال بالنيات فينبغي للمخلص أن يكون مراقباً لنفسه حتى لا يتدلئ بحبل الغرور ولا ينخدع بمكر الشيطان.

نسأل الله الكريم حسن العون والتوفيق.



<sup>(</sup>١) أخرجه العقيلي وابن حبان في الضعفاء، والطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث ابن عباس. قال العقيلي: لا يصح في هذا المتن حديث.

# كِنَا <u>اُسْرَارا</u> لِصِيَّوم (۱)

اعظَمَ الله على عباده المنة بمادفَع عنهم كيد الشيطان وخيب ظنه، إذ لجعل الصوم حصناً لأوليائه وجُنّة، وقد جاء عنه ﷺ: «الصّومُ نِصْفُ الصّبرِ (٢)» قال تعالى: ﴿ إِنّما يُوفّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ فقد جاز ثواب الصوم قانونَ التقدير والحساب، وناهيك في معرفة فضله قوله ﷺ: «والّذي نَفْسِيَ بِيدِهِ لَخَلُوفُ فَم الصّائم أَطْيَبٌ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيح المسْكِ، يَقُولُ الله عزَّ وجلَّ: «إنّما يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ لأجلِي فالصّومُ لِي وأنا الذي أجزْي بِه (٣)» وهو موعود بلقاء الله يَعَالَى في جزاء صومه، قال ﷺ: «لِلصَّائِم فَرْحتَانِ: فَرْحةٌ عِنْدَ إِفْطارِه وَفَرْحةٌ عِنْدَ

<sup>(</sup>١) قال حكيم: صيام الأبد لا يُطاق، وجعله شهراً من السنة هو في نهاية الحسن؛ وأما كون هذا الشهر رمضان فلا يسأل عنه عند العقل، لأنه لو لم يكن هو لكان غيره، ولو سئل في غيره هذا السؤ ال لأدى إلى معاجزة للفكر يفزع لمثلها السوفسطائية ثم ان شكر المحسن الأعظم بجب أن لا نغفل عنه، ولا يذكرنا به شيء مثل العبادات المرتبة في الأوقات المعلومة على وجه موافق للطاقة وتتيسر به الطاعة. اهـ. جمال الدين.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي برقم (٢٥١٤) والإمام أحمد في مسئله (٢٦٠/٤) من حديث جري النهدي عن رجل
من بني سليم من حديث طويل فيه: «التسبيح نصف الميزان، والحمد لله بملؤه، والتكبير بملأ ما بين
السهاء والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان، واللفظ في الكتابين متقارب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة (البخاري, برقم: ٩٦١ ومسلم برقم: ١٦١) كما أخرجه أصحاب السنن وابن مالك في الموطأ والإمام أحمد في مواضع كثيرة من مسنده بروايات تختلف اختلافاً يسيراً في الطول والقصر والتقديم والتأخير، كما روي من حديث أبي سعيد الخدري نحو ذلك.

لِقَاء ربّه (١) وقيل في قوله تعالى: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أَخْفِي لَهُمْ مَنْ قُرّةِ اعْيُنِ جَزاء بما كانوا يَعمَلون ﴾ كان عملهم الصيام لأنه قال: ﴿ إِنّما يَوفّى الصّابِرونَ أَجْرَهُمْ بِغيرِ حسابٍ ﴾ ، فيفرغ للصائم جزاؤه إفراغاً ويُجازف جزافاً ، فلا يدخل تحت وهم وتقدير ، وجدير بأن يكونَ كذلك لأنّ الصوم إنما كان له ومُشرّفاً بالنسبة إليه ، وإن كانت العبادات كلها له ، لمعنيين:

أحدهما: أن الصوم كف وترك وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد، وجميع الطاعات بمشهد من الخلق ومرأى، والصوم لا يراه إلا الله عز وجل فإنه عمل في الباطن بالصبر المجرد.

والثاني: أنّه قهر لعدُو الله عزّ وجل فإنَّ وسيلة الشيطان الشهوات وإنما تَقُوى بالأكل والشرب، وفي قمع عدو الله نصرة الله سبحانَهُ، وناصر الله تعالى موقوف على النصرة له، قال تعالى: ﴿ إِنْ تَنصُرُوا الله يَنصُركُمْ ويُثَبَّتُ أَقدَامَكُمْ ﴾ فمن هذا الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جُنَّة ؛ وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الحد فلا بد من بيان شروطه الظاهرة والباطنة بذكر أركانه وسننه وشروطه الباطنة.

### الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بإفساده

#### أما الواجبات الظاهرة فستة:

الأول: مراقبة أول شهر رمضان وذلك برؤية الهلال فإن غمّ فاستكمال ثلاثب يوماً من شعبان، ونعني بالرؤية العلم، ويحصل بذلك قول عَدْل واحد. ولا يثبت هلال شوال إلا بقول عَدْلين احتياطاً للعبادة، ومن سمع عدلاً ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه لزمه الصوم وإن لم يقض القاضى به.

الثاني: النية، ولا بد لكل ليلة من نية معينة جازمة ينوي فريضة صوم رمضان لله تعالى .

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان وأصحاب السنن والإمام أحمد في الحديث السابق نفسه فليرجع إليه معه.

الثالث: الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمداً مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالأكل والشرب والسعوط والحقنة، ولا يفسد بالفصد والحجامة والاكتحال وإذخال الميل في الأذن والإحليل وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو ذبابة تسبق إلى جوفه، أو ما يسبق إلى جوفه في المضمضة فلا يفطر إلا إذا بالغ في المضمضة فيفطر لأنه مقصر، وهو الذي أردنا بقولنا عمداً. فأما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن الناسي فإنه لا يفطر.

الرابع: الإمساك عن الجماع، فإن جامع ناسياً لم يفطر، وإن جامع ليلًا أو احتلم فأصبح جنباً لم يفطر.

الخامس: الإمساك عن الاستمناء وهو إخراج المنّي قصداً بجماع أو بغير جماع فان ذلك يفطر، ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل لكن يكره ذلك إلا أن يكون شيخاً أو مالكاً لإرْبه فلا بأس بالتقبيل، وتركه أولى.

السادس: الإمساكَ عن إخراج القيء فالاستقاء يفسد الصوم، وإن ذرعه القيء لم يفسد صومه، وإذا ابتلع نخامة من حلقه أو صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به إلا أن يبتلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه يفطر عند ذلك.

## وأما لوازم الإفطار فأربعة:

القضاء، والكفارة، والفدية، وإمساك بقية النهار تشبها بالصائمين

أما القضاء فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر، فالحائض تقضي الصوم وكذا المرتد. أما الكافر والصبيّ والمجنون فلا قضاء عليهم.

ولا يشترط التتابع في قضاء رمضان ولكن يقضي كيف شاء متفرقاً وعجموعاً.

وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع، وما عداه لا تجب به كفارة، والكفارة عتق رقبة فإن أعسر فصوم شهرين متتابعين، وإن عجز فإطعام ستين مسكيناً مُداً مُداً.

وأما إمساك بقية النهار فيجب على من عصى بالفطر أو قصَّر فيه. ويجب الإمساك إذا شهد بالهلال عَدْل واحد يوم الشك. والصوم في السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم يُطِق.

وأما الفدية فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديها لكل يوم مدُّ حنطة لمسكين واحد مع القضاء، والشيخ الهرم إذا لم يصم تصدَّق عن كل يوم مداً.

#### سنن الصيام

تأخير السحور، تعجيل الفطر بالتمر أو الماء قبل الصلاة، الجود في شهر رمضان، مدارسة القرآن، الاعتكاف في العشر الأخير، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة الإنسان. ولا بأس في المسجد بالطيب وعقد النكاح وبالأكل والنوم وغسل اليد في الطست فكل ذلك قد يحتاج إليه.

## أنواع الصوم ودرجاته

اعلم أن الصوم ثلاث درجات: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. أما صوم العموم: فهو كفُّ البطن والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق، وأما صوم الخصوص: فهو كفُّ السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الأثام، وأما صوم خصوص الخصوص: فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية.

## أسرار الصوم وشروطه الباطنة :

#### هي ستة أمور:

الأول: غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله تعالى.

الثاني: حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء.

الثالث: كفُّ السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه لأن كل ما حُرَّم قُوله حُرِم الإصغاء إليه ولذلك سوى الله عزّ وجل بين السمع وأكل السُّحت فقال تعالى: ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾.

الرابع: كفُّ بقية الجوارح من اليد والرجل عن الأثام وعن المكاره، وكفّ البطن عن الشبهات وقت الإفطار فلا معنى للصوم عن الطعام الحلال ثم الإفطار على الحرام، فمثال هذا الصائم مثال مَنْ يبني قصراً ويهدم مصراً، وقد قال ﷺ: وكُم مِنْ صَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إلا الجُوعُ والعَطَشُ (١)، فقيل: وهو الذي يفطر على

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع (٢٦٦/١ باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم) ورواه الإمام أحمد في مسند أبي هريرة بلفظ «رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش» (٣٧٣/٢).

الحرام»، وقيل: «هو الذي يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام»، وقيل: «هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام».

الخامس: أن لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يمتلئ في ما من وعاء أبغض إلى الله عزّ وجل من بطن مُلىء من حلال، وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة نهاره، وربحا بزيد عليه في ألوان الطعام، حتى استمرت العادات أن يدخر جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الطعام فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر، ومعلوم أن مقصود الصوم الخوّاء وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى، وإذا دفعت المعدة من ضحوة نهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت من اللذات وأشبعت زادت لذتها، وتضاعفت قوتها وانبعث من الشهوات ما عساها كانت راكدة لو تركت على عادتها، فروح الصوم وسرّه تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العود الطعام فهو عن الملكوت محجوب.

السادس: أن يكون قلبه بعد الإفطار مضطرباً بين الخوف والرجاء إذ ليس يدري أيقبل صومه فهو من المقربين أو يُرَدُّ عليه فهو من الممقوتين، وليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها.

#### التطوع بالصيام

اعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة، وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة، وبعضها يوجد في كل شهر، وبعضها في كل أسبوع. أما السنة فبعد أيام رمضان يوم عرفة ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة. وكان على معرف صوم شعبان. وفي الخبر: وأفضل الصّيام بعد شَهْر رَمَضَانَ شَهرُ الله المحرم (١٠) لانه ابتداء السنة فبناؤها على الخير أحب وأرجى لدوام بركته. وفي الخبر: وإذا كانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة (برقم ١١٦٣) كيا أخرجه الترمذي (برقم ٧٤٠) وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن، وأخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد في مسند أبي هريرة (٣٤٧/٣، ٢٤٤٤)...

النَّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلا صَوْمَ حتى رَمضانَ (١) ولهذا يستحب أن يفطر قبل رمضان أياماً ، فإن وصل شعبان برمضان فجائز ، ولا يجوز أن يقصد استقبال رمضان بيومين أو ثلاثة إلا أن يوافق ورداً له . وكره بعض الصحابة أن يصام رجب كله حتى لا يضاهى بشهر رمضان .

وأما ما يتكرر في الشهر فأول الشهر وأوسطه وآخره، ووسطه الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

وأما في الأسبوع فالاثنين والخميس والجمعة فيستحب فيها الصيام وتكثير الخيرات لتضاعف أجورها ببركه هذه الأوقات.

وإذا ظهرت أوقات الفضيلة فالكمال في أن يفهم الإنسان معنى الصوم وأن سرَّه تصفيه القلب وتفريغ الهمّ الله عزّ وجل.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من حديث أي هريرة (برقم: ٧٣٨) بلفظ: وإذا بقي نصف من شعبان فلا تصومواه وأخرجه الترمذي من جديث أي النهي أن يتقدم رمضان بصوم (١٠/ ٢٦) والإمام أحمد في مسند أي هريرة بلفظ: وإذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون ومضانه (٤٤٢/٢).

# كأ السرارانج

جعل الله البيت العتيق مثابة للناس وأمناً، وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً وتحصيناً ومناً، وجعل زيارته والطواف به حجاباً بين العبد وبين العذاب ومجناً. والحج من بين أركان الإسلام ومبانيه عبادة العمر وتمام الإسلام وكمال الدين، وأجدر بها أن تصرف العناية إلى شرحها وتفصيل أركانها وسننها وآدابها وفضائلها وأسرارها.

## فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة وشدُّ الرِّحال إلى المساجد

قال الله عزّ وجل: ﴿ وَأَذُنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلْ ضَامِر يَاتِينَ مَنْ كُلُّ فَج عَمِيقٍ ﴾ قال «قتادة»: لما أمر الله عزّ وجل «إبراهيم» عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج نادى: «يا أيها الناس إن الله عزّ وجل بنى بيتاً فحجوه وقال في الناس بالحج نادى: «يا أيها الناس إن الله عزّ وجل بنى بيتاً فحجوه وقال في الله عنه وقال في الله عنه الله عنه أمّ الله ويورى: «إن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة، وكُل من حَجُها متعلق باستارها يسعون حولها حتى تدخل الجنة. وعن «الحسن البصري» رضي الله عنه أن صَدَقة دِرهم فيها بمئة ألف، وكذلك كُل حسنة بمئة ألف. ويُقال إن السيئات تضاعف بها كما تُضاعف الحسنات. ولما عاد رسول الله يَلِيُهُ إلى مكة استقبل الكعبة وقال: «إنّك لَخيرُ أرْضِ الله عزّ وجلّ وأحبُ بلاد الله يَلِهُ إلى مكة استقبل الكعبة وقال: «إنّك لَخيرُ أرْضِ الله عزّ وجلّ وأحبُ بلاد الله يَعالى إلمَّ ولُولًا أنَّ الكعبة وقال: «إنّك لَخيرُ أرْضِ الله عزّ وجلّ وأحبُ بلاد الله يَعالى إلمَّ ولُولًا أنَّ منها البيت...» وفي رواية: «من حج فلم يرفث...» الحديث أبي هريرة بلفظ: «من أن هذا البيت...» وفي رواية: «من حج فلم يرفث...» الحديث وأخرجه الترمذي (برقم: ١١٨) وابن ماجه في المناسك، والإمام أحد في المسند (٢٧٩/٢٠) ١٤٠٠٠).

أُخْرَجْتُ مَنْكِ لَمَا خَرَجْتُ (١).

وما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله على فالأعمال فيها أيضاً مضاعفة، قال على وصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام (٣)ع. وبعد مدينته الأرض المقدسة فإن الصلاة فيها بخمسمائة صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وما بعد هذه البقاع الثلاث فالمواضع فيها متساوية إلا الثغور فإن المقام بها للمرابطة فيها فيه فضل عظيم، ولذلك قال على الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى (٣)ع لان المساجد بعد المسجد الثلاثة متماثلة، ولا بلد إلا وفيه مسجد فلا معنى للرحلة إلى مسجد آخر.

## شروط وجوب الحج وصحة أركانه وواجباته ومحظوراته

أما الشرائط: فشرط صحة الحج اثنان: الوقت والإسلام، فيصح حج الصبيّ ويحرم بنفسه إن كان مميزاً، ويحرم عنه وليّه إن كان صغيراً، ويفعل به ما يفعل في الحج من الطواف والسعي وغيره. وأما الوقت فهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن أحرم بالحج في غير هذه المدة فهي عمرة، وجميع السنة وقت العمرة. وأما شروط وقوعه عن حجة الإسلام فالبلوغ والعقل والوقت.

وأما شرط لزومه: فالاستطاعة وهي نوعان:

أحدهما: المباشرة وذلك له أسباب:

أمًّا في نفسه فبالصحة، وأما في الطريق فبأن تكون خصبة آمنة بلا بحر مخطر

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من حديث أي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حراء الزهري (برقم: ٣٩٢١) بلفظ قريب. كما أخرجه من حديث سعيد بن جبيروأي الطفيل عن ابن عباس بنحو ذلك (رقم: ٣٩٢٢). (٣) أخرجه البخاري (برقم: ٦٤٦) ومسلم (برقم: ١٣٩٤) من حديث أبي هريرة، كما رواه مسلم من حديث نافع عن ابن عمر (برقم: ١٣٩٥)، ورواه أصحاب السنن وابن مالك في الموطأ (برقم:

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (برقم: ٦٤٥) ومسلم برقم (١٣٩٧) من حديث أبي هريرة بلفظ: «ومسجدِ الحرام ومسجدِ الأقصى، ورواه مسلم من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة بلفظ «تشد الرحال. . . . كما أخرجه أصحاب السنن ما عدا ابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة (٢٣٤/ ٢٧٨) كما أخرجه في حديث طويل لأبي سعيد الخدري (٧/٣، ٢٤٤٠٠).

ولا عدوً قاهر، وأما في المال فبأن يجد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه، وأن يملك نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدة، وأن يجلك ما يقضي به ديونه، وأن يقدر على راحلة أو كرائها بمحمل أو زاملة إن استمسك على الزاملة

وأما النوع الثاني: فاستطاعة المعضوب بماله وهو أن يستأجر من يجج عنه بعد فراغ الأجير عن حجة الإسلام لنفسه، ومن استطاع لزمة الحج وله التأخير ولكنه فيه على خطر، فإن تيسر له ولو في آخر عمره سقط عنه، وإن مات قبل الحج لقي الله عز وجل عاصياً بترك الحج، وكان الحج في تركته يحج عنه وإن لم يوص كسائر ديونه، ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى؛ قال «عمر» رضي الله عنه: لقد همتُ أن أكتب في الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه سبيلاً. وعن «سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس »: لو علمتُ رجلاً غنياً وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يُحج ما صلّيتُ عليه. وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصلّ عليه.

وأما الأركان التي لا يصح الحج دونها فخمسة: الإحرام، والطواف، والسعي بعده، والوقوف بعرفة، والحلق على قول. وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف.

وأما وجوه أداء الحج والعمرة فثلاثة:

الأول: الإفراد وذلك أن يقدم الحج وحده فإذا فرغ خرج إلى الحِلُّ فأَحْرَمُ واعتمر.

الثاني: القِرانُ وهو أن يجمع فيقول لبّيك بحجة وعمرة فيصير محرماً بهما ويكفيه أعمال الحج وتندرج العمرة تحت الحج وعلى القارن دم شاة إلا المكي.

الثالث: التمتع وهو أن يجاوز الميقات عرماً بعمرة ويتحلل بحكة ويتمتع بمحظورات الإخرام إلى وقت الحج ثم يحرم بالحج، ويلزمه دم شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعة، وسبعة إذا رجع إلى الوطن.

وأما محظورات الحج والعمرة فستة:

الأول: اللبس للقميص والسراويل والخف والعمامة، بل ينبغي أن يلبس إزاراً ورداء ونعلين، ولا بأس بالمنطقة والاستظلال في المحمل ولكن لا ينبغي أن يغطّي رأسه، وللمرأة أن تلبس كل غيط بعد أن لا تستر وجهها بما يماسه فإن إحرامها في وجهها.

الثاني: الطيب فليتجنب كل ما يعده العقلاء طيباً، فإن تطيب أو لبس فعليه دم شاة.

الثالث: الحلق والقلم وفيهما الفدية أعني دم شاة، ولا بأس بالكحل ودخول الحمام والفصد والحجامة وترجيل الشعر.

الرابع: الجماع، وهو مفسد قبل التحلل الأول وفيه بدنه أو بقرة أو سبع شياه، وإن كان بعد التحلل الأول لزمه البدنة ولم يفسد حجه.

الخامس: مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة فهو محرَّم وفيه شاة، ويحرم النكاح والإنكاح ولا دم فيه لأنه لم ينعقد.

السادس: قتل صيد البرّ أعني ما يؤكل، فإن قتل صيداً فعليه مثله من النعم يراعني فيه التقارب في الخلقة، وصيد البحر حلال ولا جزاء فيه.

## ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع

#### وهي عشر جمل:

الجملة الأولى في السير: من أوّل الخروج إلى الإحرام. وفيها مسائل:
الأولى في المال: ينبغي أن يبدأ بالتوبة وردّ المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة
لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويردّ ما عنده من الودائع، ويستصحب من
المال الحلال الطيب ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير بل على وجه يمكنه معه
التوسع في الزّاد والرّفق بالضعفاء والفقراء، ويتصدق بشيء قبل خروجه، فإن
اكترى فليظهر للمكاري كل ما يريد أن يحمله من قليل أو كثير ليحصل رضاه فيه.

الثانية في الرفيق: ينبغي أن يلتمس رفيقاً صالحاً محباً للخير معيناً عليه، إن نسى ذكّره، وإن ذكر أعانه، وإن جبن شجعه، وإن عجز قوّاه، وإن ضاق صدره صبره، ويودع رفقاءه المقيمين وإخوانه وجيرانه، فيودّعهم ويلتمس أدعيتهم. والسنّة في الوداع أن يقول: «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك(١)». وكان يقول لمن أراد السفر: «في حِفظِ اللهِ وكنّفِهِ، زَوّدَك الله التقوّى وغَفَر ذَنّبَكَ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في باب الدعوات (برقم: ٣٤٣٨) بلفظ:«وآخر عملك»كما رواه أبو داود من جديث ابن عمر (برقم ٢٦٠٠). وأخرجه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم كما في الجامع الصغير.

وَوَجْهَكَ الْخَبْرِ أَيْنَا كُنْتُ(١).

الثالثة في الخروج من الدار: ينبغي إذا هم بالخروج أن يصلي ركعتين، فإذا فرغ رفع يديه ودعا الله عن إخلاص وقال: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد والأصحاب احفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة، اللهم إنا نسألك في مسيرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضي، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد.

الرابعة إذا حصل على باب الدار قال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، رَبُّ أعود بِكَ أن أضِل أو أُضَل أو أُذِل أو أُذَل أو أُظلِم أو أُظلِم أو أُظلِم أو أُجهل أو يُجهل عليّ، اللهم إنيّ لم أخرج أُشَراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة نبيك (٢).

سبب الخامسة في الركوب: فإذا ركِبَ قال: ﴿ سُبحان الذي سخّر لنا هذا وما كُنّا له مقرنين، وإنّا إلى ربّنا لمنقلبون ﴾

## الجملة الثانية في آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة

الأدب الأول: أن يغتسل وينوي به غسل الإحرام، أعني إذا انتهى إلى الميقات الذي يحرم الناس منه، ويتمم غسله بالتنظيف، ويسرح لحيته ورأسه ويقلم أظفاره ويقص شاربه ويستكمل النظافة التي ذكرناها في الطهارة.

الثاني: أن يفارق الثياب المخيطة ويلبس ثوبي الإحرام فيرتدي ويتزر بثوبين أبيضين، ويتطيب في ثيابه وبدنه.

<sup>(</sup>١) أخرج الترمذي (برقم: ٣٤٤) من حديث أنس قال: وجاء رجل إلى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله إني أريد سفراً فزودني، قال: زويدك الله التقوى، قال: زدني، قال: وغفر ذنبك، قال: زدني بأبي أنت وأمي، قال: ويسر لك الخير حيثها كنت، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۳٤٢٣). من حديث أم سلمة بلفظ: . . . إنا نعوذ بك. . . . كها أخرجه أبو
 داود (۶۰۹ه) في باب الأدب وابن ماجه (۳۸۸۶) والإمام أحمد (۳٬۲۰۳).

الثالث: أن يصبر بعد لبس الثياب حتى تنبعث به راحلته إن كان راكباً أو يبدأ بالسير إن كان راجلًا، فعند ذلك ينوي الإحرام بالحج أو بالعمرة قراناً أو إفراداً كها أراد ويقول: ولبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شويك لكه، ليك محمد وعلى آل محمد».

الرابع: يستحب تجديد التلبية في دوام الإحرام خصوصاً عند اصطدام الرفاق وعند اجتماع الناس وعند كل صعود وهبوط وعند كل ركوب ونزول رافعاً بها صوته بحيث لا يبع حلقه فإنه لا ينادي أصم ولا غائباً كها ورد في الخبر(١) ؛وكان إذا أعجبه شهيء قال: ولَبَيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الأَخِرَةِ(٢)».

## الجملة الثالثة في آداب دخول مكة إلى الطواف:

يستحب ان يغتسل بذي طُوى، وإذا وقع بصره على البيت فليقل: لا إله إلا الله والله أكبر، اللهم أنت السلام ومنك السلام ودارك دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم هذا بينك عظمته وكرّمته وشرّفته اللهم فزده تعظيها، وزده تشريفاً وتكريماً، وزده مهابة، وزد مَنْ حجّه برأ وكرامة، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني جنتك وأعذني من الشيطان الرجيم. ثم لا يعرج على شيء دون الطواف وهو طواف القدوم - إلا أن يجد الناس في المكتوبة فيصلي معهم ثم يطوف.

#### الجملة الرابعة في الطواف:

فإذا أراد افتتاح الطواف إما للقدوم وإما لغيره فينبغي أن يراعي أموراً ستة:
الأول: أن يراعي شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث في الثوب والبدن
والمطاف وستر العورة، فالطواف بالبيت صلاة ولكن الله سبحانه أباح فيه الكلام،
وليضطبع قبل ابتداء الطواف وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه اليمني ويجمع
طرفيه على منكبه الأيسر فيرخي طرفاً وراء ظهره وطرفاً على صدره، ويقطع التلبية
عند ابتداء الطواف ويشتغل بالأدعية المروية.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (برقم: ١٤٢٣) ومسلم (برقم ٤٠٧٤) من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ، . . .
 إنكم ليس تدعون أصم ولا غائباً وأخرجه الإمام أحمد (٣٩٤/٤) بزيادة: «إنه معكم» . .

المسلم على المحادي (١٨٧٠، ١٣٥٨) ومسلم (١٨٠٤، ١٨٠٥) من حديث سهل بن سعد وأنس بن مالك، كما أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

الثاني: إذا فرغ من الاضطباع فليجعل البيت على يساره وليقف عند الحجر الأسود، وليتنع عنه قليلًا ليكون الحجر قدامه فيمّر بجميع الحجر بجميع بدنه في إبتداء طوافه، وليجعل بينه وبين البيت قدر ثلاث خطوات ليكون قريباً من البيت فإنه أفضل.

الثالث: أن يقول قبل مجاوزة الحجر بل في ابتداء الطواف وبسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد على المعلوف.

الرابع: أن يرمل في ثلاثة أشواط ويمشي في الأربعة الأخر على الهيئة المعتادة، ومعنى الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطأ، وهو دون العدو وفوق المشي المعتاد، والمقصود منه ومن الاضطباع إظهار الشطارة والجلادة والقوة، هكذا كان القصد أوّلاً قطعاً لطمع الكفار وبقيت تلك السنة، والأفضل الرمل مع الدنو من البيت فإن لم يمكنه للزحمة فالرمل مع البعد أفضل، فليخرج إلى حاشية المطاف وليرمل ثلاثة، ثم ليقرب إلى البيت في المزدحم وليمش أربعة، وإن أمكنه استلام الحجر في كل شوط فهو الأحب، وإن منعه الزحمة أشار باليد وقبًل، وكذلك استلام الركن اليماني يستحب من سائر الأركان.

الخامس: إذا تم الطواف سبعة فَلْيَا تِ الملتزَم وهو بين الحجر والباب وهو موضع استجابة الدُّعوة وليلزق بالبيت وليتعلق بالأستار وليلصق بطنه بالبيت وليضع عليه خدّه الأيمن وليبسط عليه ذراعيه وكفيه وليقل: «اللهم يا رب البيت العتيق أعتق رقبتي من النار، اللهم هذا مقام العائذ بك من النار». وَلْيَدْعُ بحواثجه الخاصة ويستغفر من ذنوبه.

السادس: إذا فرغ من ذلك ينبغي أن يصليّ خلف المقام ركعتين وهما ركعتا الطواف، وَلْيَدع بعد ركعتي الطواف وليقل: «اللّهم يسَّر لي اليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الأخرى والأولى».

### الجملة الخامسة في السعي:

فإذا فرغ من الطواف فليخرج من باب الصفا فإذا انتهى إلى الصفا وهو جبل فيرقى فيه درجاً في حضيض الجهل ثم يسعى بينه وبين المروة سبع مرات. والطهارة مستحبة للسعي وليست بواجبة بخلاف الطواف.

## الجملة السادسة في الوقوف وما قبله:

الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى عرفات فلا يتفرّغ لطواف لقدوم ودخول مكة قبل الوقوف، وإذا وصل قبل ذلك بأيام فطاف طواف القدوم فيمكث عُرماً إلى اليوم السابع من ذي الحجة، فيخطب الإمام بمكة خطبة بعد الظهر عند الكعبة ويأمر الناس بالاستعداد للخروج إلى منى يوم التروية والمبيت بها، وبالغدو منها إلى عرفة لإقامة فرض الوقوف بعد الزوال، إذ وقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر. فينبغي أن يخرج إلى منى ملبياً ويمكث هذه الليلة بمنى، فإذا أصبح يوم عرفة صلى الصبح، فإذا طلعت الشمس على ثبير وجبل سار إلى عرفات، وليغتسل للوقوف ويجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وقصر الصلاة، وليكثر من أنواع التحميد والتسبيح والتهليل والثناء على الله عزّ وجل والدعاء والتوبة، ولا يصوم في هذا اليوم ليقوى على المواظبة على الدعاء، ولا يقطع التلبية يوم عرفة بل يصوم في هذا اليوم ليقوى على المواظبة على الدعاء أخرى، وليدع بما بدا له، وليستغفر له الأحب أن يلبي تارة ويكبّ على الدعاء أخرى، وليدع بما بدا له، وليستغفر له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وليلحّ في الدعاء وليعظم المسألة فإن الله وليتعاظمه شيء.

## الجملة السابعة في بقية أعمال الحج:

إذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فينبغي أن يكون على السكينة والوقار، فإذا بلغ المزدلفة جع بين المغرب والعشاء قاصراً لها بأذان وإقامتين، ثم يكث تلك الليلة بجزدلفة، ويتزود الحصى منها ففيها أحجار رخوة، فيأخذ سبعين حصاة فإنها بقدر الحاجة. ثم ليُغلَّسُ بصلاة الصبح وليأخذ في المسير حتى إذا انتهى إلى المشعر الحرام - وهو آخر المزدلفة - فيقف ويدعو إلى الإسفار، ثم يدفع منها قبل طلوع الشمس حتى ينتهي إلى موضع يقال له وادي عسر فيستحب له أن يحرّك ذابته حتى يقطع عرض الوادي، وإن كان راجلاً أسرع في المشي. ثم إذا أصبح يوم النحر خلط التلبية بالتكبير فياتي تارة ويكبر أخرى، فينتهي إلى مِنى ومواضع الجمرات وهي ثلاثة، فيتجاوز الأولى والثانية فلا شغل له معها يوم النحر حتى ينتهي الى جرة العقبة، ويرمي بعد طلوع الشمس سبع حصيات رافعاً يده مستقبلا القبلة أو الجمرة قائلاً مع كل حصاة: والله أكبر على طاعة الرحمن ورغم الشيطان، اللهم تصديقاً بكتابك واتباعاً لسنة نبيك، ثم ليذبح المَدْيَ إن كان معه - والأولى ان

قبل الوقوف، وإذا وصل قبل ذلك بايام فطاف طواف القدوم فيمكث عرما إلى اليوم السابع من ذي الحجة، فيخطب الإمام بمكة خطبة بعد الظهر عند الكعبة ويأمر أفضل من المعز، والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء. وليأكل منه إن كان من هَذي التطوع. ولا يضحين بالعرجاء والجدعاء والعجفاء ثم ليحلق بعد ذلك. ومها حلق بعد رمي الجمرة فقد حصل له التحلّل الأول وحلّ له كل المحظورات إلا النساء والصيد. ثم يُفيض إلى مكة ويطوف كها وصفناه، وهذا الطواف طواف ركن في الحج ويُسمّى طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف الليل منْ ليلة النحر، وأفضل وقته يوم النحر، ولا تحل له النساء إلى أن يطوف فإذا طاف تمّ التحلل وحل الجماع وارتفع الإحرام بالكلية. ولم يبق إلا رمي أيام التشريق والمبيت بمنى. وهي واجبات بعد زوال الإحرام على صبيل الإتباع للحج.

وأسباب التحلل ثلاثة: الرمي، والحلق، والطواف الذي هوركن، ومهما أن باثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين. ولا حرج عليه في التقديم والتأخير بهذه الثلاثة مع الذبح. ولكن الأحسن أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف.

ثم إذا فرغ من الطواف عاد إلى منى للمبيت والرمي، فيبيت تلك الليلة بمنى، فإذا أصبح اليوم الثاني من العيد وزالت الشمس اغتسل للرمي وقصد الجمرة الأولى ورمى إليها بسبع حصيات، فإذا تعداها وقف مستقبل القبلة وحد الله تعالى وهلل وكبر ودعا مع حضور القلب وخشوع الجوارح. ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويرمي كما رمى الأولى ويقف كما وقف للأولى. ثم يتقدم إلى جمرة العقبة ويرمي سبعاً. ويرجع إلى منزله ويبيت تلك الليلة بمنى ويصبح فإذا صلى الظهر في اليوم الثاني من أيام التشريق رمى في هذا اليوم إحدى وعشرين حصاة كاليوم الذي قبله. ثم هو غير بين المقام بمنى وبين العودة إلى مكة. فإن خرج من منى قبل غروب الشمس فلا شيء عليه وإن صبر إلى الليل فلا يجوز له الخروج بل لزمه المبيت حتى يرمي يوم النفر الثاني واحداً وعشرين حجراً كما مبتى. وفي ترك المبيت والرمي إراقة دم. وله أن يزور واحداً وعشرين حجراً كما مبتى. وفي ترك المبيت والرمي إراقة دم. وله أن يزور المبيت في ليالي منى بشرط أن لا يبيت إلا بمنى. ولا يتركن حضور الفرائض مع الإمام المبيت في ليالي منى بشرط أن لا يبيت إلا بمنى. ولا يتركن حضور الفرائض مع الإمام في مسجد الخيف فإن فضله عظيم.

الجملة الثامنة في صفة العُمرة وما بعدها إلى طواف الوداع: من أراد أن يعتمر قبل حجه أو بعده فليغتسل ويلبس ثياب الإحرام كها سبق في الحج ويحرم بالعمرة من ميقاتها، وينوي العمرة ويلبّي ويصلي ركعتين ويدعو بما شاء، ثم يعود إلى مكة وهو يلبّي حتى يدخل المسجد الحرام، فإذا دخل المسجد ترك التلبية وطاف سبعاً وسعى سبعاً كها وصفنا، فإذا فرغ حلق رأسه وقد تمت عمرته. والمقيم بمكة ينبغي أن يكثر الاعتمار والطواف. وليكثر شرب ماء زمزم وليرتوحتى يتضلّع

# الجملة التاسعة في طواف الوداع:

مهاعن له الرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من إتمام الحج والعمرة فلينجز أولاً أشغاله وليشد رحاله وليجعل آخر أشغاله وداع البيت؛ ووداعه بأن يطوف به سبعاً كما سبق ولكن من غير رَمَل واضطباع. فإذا فرغ منه صلى ركعتين خلف المقام وشرب من ماء زمزم، ثم يًاتي الملتزم ويدعو ويتضرع قائلاً: «اللهم أصحبني العافية في بدني والعِصْمة في ديني، وأحسِنْ مُنْقلبي، وارْزُقني طاعتك أبداً ما أبقيتني، واجمع لي خير الدنيا والاخرة إنك على كل شيء قديره.

# الجملة العاشرة في زيارة المدينة وآدابها:

من قصد زيارة المدينة فليُصلُ على رسول الله على طريقه كثيراً، وليغتسل قبل الدخول، وليتطيّب وليلبس أنظف ثيابه، فإذا دخلها فليدخلها متواضعاً معظماً ويقصد المسجد ويصلي فيه بجنب المنبر ركعتين، ثم يأتي قبر النبي على فيقف عند وجهه، وذلك بأن يستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو من أربعة أذرع من السارية التي في زاوية جدار القبر، وليس من السنة أن يمس الجدار ولا أن يقبله فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود، بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام، فيقف ويقول: «السلام عليك يا رسولَ الله، السلام عليك يا نبيّ الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا صغوة الله، السلام عليك يا رسولَ الله، السلام عليك يا حابم السلام عليك يا خاتم السلام عليك يا رسولَ ربّ العالمين، السلام عليك يا قائدَ الخير، السلام عليك يا فاتح البر، السلام عليك يا نبيّ الرحمة، السلام عليك يا هادي الأمة، عليك يا فاتح البر، السلام عليك يا نبيّ الرحمة، السلام عليك يا هادي الأمة،

السلام عليك وعلى أهل بيتك وأصحابك الطيبين، جزاك الله عنا أفضَلَ ما جزى نبياً عن قومه ورسولًا عن أمته، وصلى عليك أفضل الصلاة وأكمل ما صلى على أحد من خلقه كما استنقَذَنَا بك من الضلالة وبَصَّرنَا بكَ منْ العماية وهدانا بك من الجهالة. أشهد أنك بلُّغت الرسالة وأدّيت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت عدوّك وهديت أمتك وعبدتَ ربُّك حتى أتاك اليقين، فصلىَّ الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسَلَّم وشرّف وكرّم وعظم» .ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على «أبي بكر الصديق» رضي الله عنه، ثم يتأخر قدر ذراع أيضاً ويسلم على «الفاروق عمر»رضي الله عنه ويقول: «السلام عليكما يا وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعاونين له على القيام بالدين ما دام حياً والقائِمِينُ في أمته بعده بأمور الدين، تتبعان في ذَلك آثاره، وتعملان بسنته، فجزاكما الله خير ما جَزَى وزيري نبي عن دينه إلمه يأتي الروضة فيصلي فيها ركعتين ويكثر من الدعاء ما استطاع ويُسْتَحَبُّ له أن يأتي أُخَّداً ويزور قبورَ الشهداء، وأن يأتي البقيع ويزور خياره وأن يأتي قُبَّاء في كل سبت ويصلي فيه. وإن أمكنه الإقامة بالمدينة مع مراعاة الخدمة فلها فضل عظيم. ثم إذا عزم على الخروج من المدينة فيستحب أن يأتي القبر الشريف ويعيد دعاء الزيارة ويسأل الله تعالى أنَّ يرزقه العودة إليه، ثم يصلِّي ركعتين في الروضة فإذا خرج فَلْيُخْرِجُ رجله اليسرى ثم اليمني وليتصدّق على جيران رسول الله ﷺ بما قدر عليه.

## سنن الرجوع من السفر

يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول: ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ، فإذا أشرف على مدينته يحرك الدابة ويرسل إلى أهله من يجبرهم بقدومه كيلا يقدم عليهم بغتة ، ولا ينبغي أن يطرق أهله ليلا ، وإذا دخل البلد فليقصد المسجد أوّلاً وليصل ركعتين ، وإذا استقر في منزله فلا ينبغي أن ينسى ما أنعم الله به عليه من زيارة حرمه وقبر نبيه على فيكفر تلك النعمة بأن يعود إلى الغفلة واللهو والخوض في المعاصي فها ذلك علامة الحج المبرور ، بل علامته أن يعود راغباً في الأخرة متاهباً للقاء رب البيت بعد لقاء البيت .

# الباب الثالث في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة

دقائق الآداب ـ وهي سبعة

الأول: أن تكون النفقة حلالاً والهم مجرداً لله تعالى وتعظيم شعائره، وَمَنْ حجّ عن غيره فينبغي أن يكون قصده زيارة بيت الله تعالى ومعاونة أخيه المسلم بإسقاط الفرض عنه لا أن يتخذ ذلك مكسبه ومتجره ليتوصل بالدين إلى الدنيا فيطلب الدنيا بعمل الأخرة، بل ليتوصل بالدنيا إلى الدين أي التمكن من الحج والزيارة فيه.

الثاني: التوسع في الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق من غير تقتير ولا إسراف بل على الاقتصاد، وبذل الزاد في طريق الحج نفقة في سبيل الله عزّ وجل. قال «ابن عمر»: مِنْ كَرم ِ الرجل طيبُ زاده في سفره.

الثالث: ترك الرَّفث والفسوق والجدال كها نطق به القرآن «والرفث» اسم جامع لكل لغو وفحش من الكلام، ويدخل فيه مغازلة النساء ومداعبتهن والتحدث بشأن الجماع ومقدماته فإن ذلك يهيج داعية الجماع المحظور والداعي إلى المحظور عظور. «والفسق» اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عزّ وجل. «والجدل» هو المبالغة في الخصومة والمماراة بما يورث الضغائن ويناقض حسن الخلق، فلا ينبغي أن يكون كثير الاعتراض على رفيقه وجماله وعلى غيرهم من أصحابه، بل يلين جانبه ويخفض جناحه للسائرين إلى بيت الله عزّ وجل، ويلزم حسن الخلق، وليس حسن الخلق كف الأذى بل احتمال الأذى.

الرابع: أن يجتنب زيّ المترفين المتكبرين فلا يميل إلى أسباب التفاخر والتكاثر فيكتب في ديوان المتكبرين ويخرج عن حزب الصالحين، وفي الحديث: وإنما الحاجُ الشَّعِثُ التَّفِثُ (١)، يقول الله تعالى: ﴿ ثُمُّ لَيَقْضُوا تَفْتُهُم ﴾ والتفث: الشعث والأغبرار، وقضاؤه بالحلق وقصّ الشارب والأظفار.

الحامس: أن يرفق بالدابة فلا يُحَمَّلُها ما لا تطيق ولا يقف عليها الوقوف الطويل، وينزل أحياناً عنها إحساناً إليها.

السادس: أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن واجباً عليه ويجتهد أن يكون من سمين النعم ونفيسه وليأكل منه إن كان تطوعاً، وليس المقصود اللحم إنما المقصود

تزكية النفس وتطهيرها عن صفة البخل وتزيينها بجمال التعظم لله عزَّ وجل: ﴿ لَنْ يَنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمْ ﴾.

السابع: أن يكون طيب النفس بما أنفقه من نفقة وهَدْي وبما أصابه من خسران ومصيبة في مال أو بدن إن أصابه ذلك، فله بكل أذى احتمله وخسران أصابه ثواب، فلا يضيع منه شيء عند الله عز وجل. ويقال : «من علامة قَبول الحج تركُ ما كان عليه من المعاصي، وأن يتبدّل بإخوانه البطالين إخواناً صالحين، وبمجالس اللهو والعفلة عالس الذكر واليقظة».

# طريق الاعتبار بأعمال الحبج الباطنة والتذكر لأسرارها ومعانيها

في كل واحد من أعمال المناسك تذكره للمتذكّر وعبرة للمعتبر إذا انفتح بابها انكشف لكل خارج من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وغزارة فهمه، وقد شرَّفَ الله البيتَ العتيق بالإضافة إلى نفسه، ونصبه مقصداً لعباده، وجعل ما حواليه حرماً لبيته تفخيرًا الأمره، وأكَّدَ حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره، ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده الزوّار من كل فجّ عميق ومن كل أوْب سحيق شُعْثاً غُبْرا متواضعين لرب البيت خضرعاً لجلاله، مع الاعتراف بتنزيهه عن أن يحويه بيت أو يكتنفه بلد ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم وأتم في إذعانهم وانقيادهم. وفي الإحرام والتلبية إجابة نداء الله عزّ وجل، وفي دخول مكة تذكر الانتهاء إلى حرم الله، فَلْيُخْشَ أَن لا يكون أهلًا للقرب وليرجُ الرحمة. وفي مشاهدة البيت إحضارُ عظمة البيت في القلب وتقدير مشاهدته لرب البيت لشدة تعظيمه إياه، وفي الطواف بالبيت تشبه بالملاثكة المقربين الحافين حول العرش الطائفين حوله، وما القصد طواف الجسم بل طوافُ القلب بذكر الرب، وفي التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم طلب القرب حباً وشوقاً للبيت ولرب البيت وتبركاً بالماسة والإلحاح في طلب المغفرة وسؤال الأمان كالمذنب المتعلق بثياب من أذنب إليه المتضرع إليه في عفوه عنه المظهر له أنه لا ملجاً له منه إلا إليه وأنه لا يفارق ذيله إلا بالعفوعنه. وفي السعي بين الصفا والمروة مضاهاة تردد العبد بفناء الملك جاثياً وذاهباً مرّة بعد أخرى إظهاراً للخلوص في الحدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة كالذي دخل على الملك وخرج وهو لا يدري ما الذي يقضي به الملك في حقه من قبول أورد، فلا يزال يتردد على فناء الدار مرة

بعد أخرى يرجو أن يُرحَمّ في الثانية إن لم يُرحم في الأولى. وفي الوقوف بعرفة ورؤية ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات باختلاف اللغات تذكّر اجتماع الأمم في عَرَضَات القيامة، وتحيرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول، وفي تذكر ذلك إلزام القلب الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل، ورجاء الحشر في زمرة الفائزين المرحومين وتحقيق الرجاء بالإجابة فالموقف شريف، والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلوب النقية، ولا ينفك الموقف عن طبقات من الصالحين وأرباب القلوب، فإذا اجتمعت هممهم وتجرّدت للضراعة والابتهال قلوبهم وارتفعت إلى الله سبحانه أيديهم وامتدت إليه أعناقهم وشخصت نحو السهاء أبصارهم مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة فلا تَظُنُّنُ أَنه يُخَيُّبُ الملَّهم ويضيعُ سعيَّهُم وَيَدُّخِرُ عنهم رحمة تغمرهم. وفي رمي الجمار انقياد للأمر إظهاراً للرق والعبودية وقصد رمي وجه الشيطان وقصم ظهره. وفي زيارة المدينة ومشاهدتها تذكّر أنها البلدة التي اختارها الله عزَّ وجل لنبيه ﷺ وجعل إليها هجرته، وأنها داره التي شرع فيها فرائض ربه عز وجل وسننه وجاهد عدوه وأظهر بها دينه إلى أن توفاه الله عزَّ وجل، وأنها العرصة التي اختارها الله سبحانه لنبيه ولأول المسلمين وأفضلهم عصابة، وأن فرائض الله سبحانه أول ما أقيمت في تلك العرصة وأنها جعت أفضل خلق الله حياً وميتاً ﷺ وشرّف وكرم.

# كُنِّا لَيْكِ للوَة القِرَانَ

قد امتن الله على عباده بنبيه المرسل، وكتابه المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حتى اتسع على أهل الافتكار طريق الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار، واتضح به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم، بما فصل فيه من الأحكام، وفرق بين الحلال والحرام، فهو الضياء والنور، وبه النجاة من الغرور، وفيه شفاء ئلا في الصدور، مَنْ تمسك به فقد هُدِي، ومن عمل به فقد فاز. قال تعالى: ﴿ إنا نحنُ نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظُون ﴾. ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته والمواظبة على دراسته مع القيام بآدابه وشروطه، والمحافظة على ما فيه من الأعمال الباطنة والآداب الظاهرة، وذلك ما لا بدّ من بيانه وتفصيله.

# فضل القرآن وأهله وذم المقصّرين في تلاوته:

قال ﷺ: دمن قرأ القُرآنَ ثمّ رَأَى أحداً أُوتِيَ أَفْضَل ممَّا أُوتِيَ فَقدِ استَصغَرَ ما عظمه الله تعالى (١)، وقال ﷺ: دأَفْضَلُ عِبَادَةِ أَمَّتِي تلاوةُ القرآنِ (٣)، وقال

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نميم في فضائل القرآن من حديث النعمان بن بشير وأنس وإسنادهما ضعيف.

#: وخيرُكم من تعلّم القرآنَ وَعلّمهُ(١)ع وقال وابن مسعوده : وإذا أردتم العلم فانثروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين، وقال وعمرو بن العاص، (٣)ومن قرأ القرآن فقد أدرجت النبوّةُ بين جنبيه إلا أنه لا يُوحى إليه».

وقد جاء في ذم تلاوة الغافلين قوله ﷺ: «ما آمَنَ بالقرآن مَنِ استحَلَّ مَحارِمَهُ (٢)» وقوله ﷺ: «إقرآ القرآن ما نهاك فإنْ لمْ يَنْهَكَ فَلَستَ تقرَوُه (٤)» وقال وأنس» (٥): «رُبّ تال للقرآن والقرآن يلعنه وقال دابن مسعود»: « أنزِل القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملاً ، إن أحدهم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفاً وقد أسقط العمل به ». وقال بعض العلماء إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم يقول: «ألا لعنة الله على الظالمين » وهو ظالم نفسه ألا: «لعنة الله على الكاذبين » وهو منهم .

ظاهر آداب التلاوة

الأدب الأوّل في حال القارىء: وهو أن يكون على الوضوء واقفاً على هيئة الأدب والسكون إما قائماً وإما جالساً، مستقبل القبلة مطرقاً رأسه غير متربع ولا متكئ ولا جالس على هيئة التكبر، فإنْ قرأ على غير وُضُوء أو كان مضطجعاً في الفراش فله أيضاً فضل ولكنه دون ذلك، قال الله تعالى: ﴿ الّذينَ يَذكُرونَ الله قِياماً وقُعوداً وعلى جُنوبِهم وَيَتَفَكّرُون في خَلْقِ السّمَوَاتِ والأرضِ ﴾ فاثنى على

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من حديث عثمان بن عفان (٢٩٠٩) وأخرج نحوه من حديث علي بن أبي طالب(٢٩١١) كما أخرجه البخاري من حديث عثمان في فضائل القرآن .

 <sup>(</sup>٢) عمرو بن العاص (٥٠ق. هــ ٤٣ هـ) أحد كبار القواد الدهاة، أسلم في هدنة الحديبية، وولاه الرسول (ﷺ) إمرة الجيش وكان من أمراء الجيوش في الشام زمن عمر، وافتتح مصر. انحاز إلى معاوية في نزاعه مع علي رضي الله عنه فولاه مصر. توفي بالقاهرة عام (٤٣) هـ.

<sup>(</sup>٣) تفرد الترمذي بإخراجه من حديث صهيب (برقم: ٢٩١٩) وقال: ليس إسناده بالقوي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٥) أنس بن مالك النجاري الأنصاري صاحب رسول الله على وخادمه ، أسلم صغيراً ولزم الرسول في إلى أن قُبض . . ثم رحل فاستقر بالبصرة حتى مات عام (٩٣هـ ) . روى عنه البخاري ومسلم ستة وثمانين ومئتين وألفين من الأحاديث .

الكل ولكن قدّم القيام في الذكر ثم القعود ثم الذكر مضطجعاً.

الثاني في مقدار القراءة: وللقرّاء عادات مختلفة في الاستكثار والاختصار، والمأثور عن دعثمان وزيد بن ثابت(١) وابن مسعود وأبي بن كعب(٢)، رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون القرآن في كل جمعة يقسمونه سبعة أحزاب.

الثالث الترتيل: هو المستحب في هيئة القرآن لأنّا سنبينُ أن المقصود من القراءة التفكر، والترتيل مُعين عليه، ولذلك نعتت وأم سلمة (٣)، رضي الله عنها قراءة رسول الله ﷺ فإذا هي تنعت قراءته مفسرة حرفاً حرفاً. قال وابن عباس ورضي الله عنها: ولأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلها وأتدبرهما أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله هذرمة وجلي أن الترتيل والتؤدة أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيراً في القلب من الهذرمة والاستعجال.

الرابع البكاء: وهو مستحب مع القراءة، ومنشؤه الحزن وذلك أن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره فيحزن لا محالة ويبكى.

الخامس: أن يراعي حق الآيات فإذا مرَّ بآية سجدة سجد، وكذلك إذا سمع من غيره سجدة سجد إذا سجد التالي، ولا يسجد إلا إذا كان على طهارة؛ وقد قيل في كمالها: إنه يكبّر رافعاً يديه لتحريمه ثم يُكبّر للهويّ للسجود ثم يكبر للارتفاع ثم يسلّم

السادس: أن يقول في مبتدأ قراءته: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وفي أثناء القراءة إذا مر بآية تسبيح سبّع وكبّر، وإذا مر بآية دعاء واستغفار دعا واستغفر، وإن مرّ بمرجوسال، أو بمَخُوفِ استعاذ، يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه.

السابع: الإسرار بالقراءة أبعد عن الرياء والتصنع فهو أفضل في حق من يخاف ذلك على نفسه، فإن لم يخف ولم يكن في الجهر ما يشوش على مصل فالجهر

<sup>(</sup>١) هو أبو خارجة، كان كاتب الوحي، نشأ بمكة وهاجر مع الرسول يطلا. من كبار الصحابة في العلم والفقه والفضاء والفتوى. توفي عام (٤٥هـ) فقال أبو هريرة: اليوم مات حبر هذه الأمة وعسى الله أن. يجعل في ابن عبّاس منه خلفاً. له في الصحيحين اثنان وتسعون حديثاً.

 <sup>(</sup>٢) أبيً بن كعب الخزرجي الأنصاري، من كتّاب الوحي، شهد بدراً وأحداً والخندق. قال فيه الرسول
 (٣) أفراً أمتي أبيّ، له في الصحيحين ثلاثة وستون ومئة من الأحاديث. توفي بالمدينة المنورة عام (٢١) أو (٢٢) هـ.

<sup>(</sup>٣) أم سلمة هند بنت سهيل القرشية المخزومية، من أمهات المؤمنين، تزوج منها الرسول عَلَيْة في السنة الرابعة للهجرة بعد وفاة زوجها أبي سلمة. كانت من أكمل النساء عقلًا وخلقاً. روت ثمانية وسبمين وثلاثمئة من الأحاديث. توفيك عام (١٣هـ) وقيل غير ذلك.

أفضل لأن العمل فيه أكثر، ولأنه يوقظ قلب القارى و يجمع همه إلى الفكر فيه، ولأنه يطرد النوم في رفع الصوت ويزيد في نشاطه للقراءة ويقلل من كسله، فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل.

الثامن: تحسين القراءة وترتيبها من غير تمطيط مفرط يغير النظم فذلك سنة، وفي الحديث: وزَيَّنُوا القرآنَ بِأَصُواتِكُمْ ( وفي آخر: دليس منّا مَنْ لَم يَتَغَنَّ بِالقرآنِ (٢) فقيل أراد به الاستغناء وقيل أراد به الترنّم وترديد الألحان به وهو أقرب عند أهل اللغة، واستمع ﷺ إلى قراءة «أبي موسى» (٢) فقال: ولَقد أُوتِي هذا منْ مزامير آل داود (٤) ويُروى أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن.

## أعمال الباطن في التلاوة وهي سبعة :

الأول: فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في إيصال كلامه إلى أفهام خلقه.

الثاني: التعظيم للمتكلم، فالقارى، عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر، ولن تحضره عظمة المتكلم ما لم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله، فإذا حضر بباله العرش والكرسي والسموات والأرض وما بينها من الجن والإنس والدواب والأشجار، وعلم أن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها واحد، وأن الكل في قبضة قدرته مترددون

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٤٦٨) في الصلاة (باب: استحباب الترتيل في القراءة) وابن ماجه (١٣٤٢) من حديث البراء بن عازب، ورواه الإمام أحمد من حديث البراء (٤٨٠/٤)...).

<sup>(</sup>٧) انتوجه أبو داود من حديث أبي لبابة (٤٧١) ورواه البخاري من حديث أبي هريرة في التوحيد في باب قوله تعالى دواسِرُوا قُوْلَكُم أوِ اجهَرُوا به . . . ، الآية والإمام أحمد في المسند (١٧٧/١) من حديث سعد ابن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن قيس (٢١ ق. هـ ٤٤ هـ) من بني الأشعر، قحطاني من اليمن، قدم مكة حين ظهور الإسلام فأسلم وهاجر إلى الحبشة، ولاه عمر (رضي الله عنه) البصرة، وتولى الكوفة زمن حثمان وعلي رضي الله عنهما. كان أحد الحكمين في معركة صفين. شارك في الجهاد وافتتح أصبهان والأهواز زمن ابن الخطاب. كان أحسن الصحابة صوتاً في التلاوة، له في الصحيحين خمسة وخمسون وثلاثمئة من الأحاديث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان في صحيحيهما (البخاري: ٢٠٩٧ ومسلم: ٧٩٣) من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ مختلف قليلًا، كما أخرجه مسلم من حديث بريدة بن الحصيب، ورواه الترمذي (٣٨٥٤) وابن ماجه والنسائي والإمام أحمد بنحو ذلك.

بين فضله ررحمته، وبين نقمته وسطوته، إن أنعم فبفضله، وإن عاقب فبعدله، فبالتفكر في أمثال هذا يحضر تعظيم المتكلم ثم تعظيم الكلام.

الثالث: حضور القلب وترك حديث النفس والتجرّد له عند قراءته وصرف الهمّ إليه عن غيره، كان بعض السلف إذا قرأ سورةً لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية، وهذه الصفة تتولّد عما قبلها من التعظيم، فإن المعظّم للكلام الذي يتلوه ويستبشر به ويستأنس لا يغفل عنه، وفي القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالي أهلًا له فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره.

الرابع التدبر: وهو وراء حضور القلب فإنه قد لا يتفكر في غير القرآن ولكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبره، والمقصود من القراءة التدبر، ولذلك سن فيه الترتيل، لأن الترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن، قال «علي» رضي الله عنه: «لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها»، وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد إلا أن يكون خلف إمام، وروي أن النبي على قام ليلة بآية يرددها.

الخاس: التفهم وهو أن يستوضح عن كل آية ما يليق بها، إذ القرآن يشتمل على ذِكْر صَفَات الله عزّ وجل وذكْر أفعاله، وذكر أحوال الأنبياء وأحوال المكذبين لهم، وأنهم كيف أهلكوا، وذكْر أوامره وزواجره، وذكر الجنة والنار. أما صفات الله عزّ وجل فكقوله: ﴿ لِيْسَ كَمِئْلِهِ شَيُّ وهو السَّميعُ البِصير ﴾ وكقوله تعالى: ﴿ المَلِكُ القُدُوسُ السّلامُ المُؤْمِنُ المهيْمنُ العزيزُ الجبارُ المتكبر ﴾ فليتامل معانى هذه الأسهاء والصفات لينكشف له أسرارها.

وأما أفعاله تعالى فكذكره خلق السموات والأرض وغيرها، فليفهم التالي منها صفات الله عزّ وجلّ وجلاله إذ الفعل يدل على الفاعل فتدل عظمته على عظمته ،فينبغي أن يشهد في الفعل الفاعل دون الفعل،فمن عرف الحق رآه في كل شيء ولهذا ينبغي إذا قوا التالي قوله عزّ وجل: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحَرَثُونَ ﴾ ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحَرَثُونَ ﴾ ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ فلا يقصر نظره على الماء والنار والحرث والمني بل يتأمل في المني وهو نطفة متشابهة الأجزاء، ثم ينظر في كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب، وكيفية تشكل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس واليد والرجل والكبد والقلب

وغيرها، ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة من السمع والبصر والعقل وغيرها، ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات المذمومة من الغضب والشهوة والكبر والجهل والتكذيب والمجادلة كما قال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَ الإنسانُ أَنَّا حَلَقناهُ مِنْ نَطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينَ ﴾ فيتأمل هذه العجائب ليترقى منها إلى أعجب العجائب وهو الصنعة التي منها صدرت هذه الأعاجيب، فلا يزال ينظر إلى الصنعة ويرى الصانع. وأما أحوال الأنبياء عليهم السلام فإذا سمع منها أنهم كُذّبوا وضُرِبوا وقبُل بعضُهم ثم سمع نُصْرَتَهُمْ في آخر الأمر فَهِمَ قدرة الله عز وجل وإرادته لنصرة ولحق وأما أحوال المكذّبين كعاد وثمود وما جرى عليهم فليكن فهمه منه استشعار الخوف من سطوته ونقمته، وليكن حظه منه الإعتبار في نفسه.

السادس: التخليّ عن موانع الفهم فإن أكثر الناس مُنعوا عن فهم القرآن . لأسباب وحُجُب أسدلها الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن . ومِنْ حُجُب الفهم أن يكون الهم منصرفاً إلى تحقيق الحروف بإخراجها عن خارجها وهذا يتولى حفظه شيطان وُكُل بالقرّاء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله عزّ وجل ، فلا يزال يحملهم على ترديد الحروف يخيل إليهم أنه لم يخرج من خرجه ، فهذا يكون تأمله مقصوراً على خارج الحروف فأن تنكشف له المعاني ، وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعاً لمثل هذا التلبيس .

السابع التخصيص: وهو أن يقدّر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن، فإن سمع أمراً أو نهياً قدّر أنه المنهيّ والمأمور، وإن سمع وعداً أو وعيداً فكذلك، وإن سمع قصص الأوّلين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود وإنما المقصود أن تعتبر به وتأخذ من بضاعته ما تحتاج إليه، فها من قصة في القرآن إلا وسياقها لفائدة في حق النبيّ على وأمته، ولذلك قال تعالى: ﴿ مَا نُثَبّتُ بِهِ فُوْ اَذَكَ ﴾ فَلْيقدّر العبد أن الله ثبّت فؤاده بما يقصه عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين لانتظار نصر الله تعالى. وكيف لا يقدر هذا والقرآن ما أنزل على رسول الله يلا الله خاصة بل هو شفاء وهدى ورحمة ونور للعالمين، ولذلك أمر الله تعالى الكافة بشكر نعمة الكتاب فقال تعالى: ﴿ واذكرُوا نِعمةَ الله عليكم وما أنزلَ عليكم من الكِتاب والحكمة يَعِظُكم به ﴾ وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد عليكم من الكِتاب والحكمة يَعِظُكم به ﴾ وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد قصد الأحاد كما قال تعالى: ﴿ لأن ذِرَكُمْ بِهِ ومَنْ بَلَغَ ﴾ قال «عمد علمه بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه، علمه بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه،

ولذلك قال بعض العلماء: «هذا القرآن رسائل أتتنا من قِبَل ِ ربّنا عزّ وجل بعهوده نتدبرها في الصلوات وننفذها في الطاعات».

الثامن التأثر: وهو أن يتأثر قلبه بآثار غتلفة بحسب اختلاف الآيات فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره، ومهما تمت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه فان التضييق غالب على آيات القرآن، فلا ترى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقروناً بشروط يقصر العارف عن نيلها كقوله عزَّ وجل: ﴿ وَإِنَّ لَغَفَّارَ ﴾ ثم أتبع ذلك بأربعة شروط ﴿لِمَنْ تَابِّ وَآمَنَ وعمل صالحاً ثمَّ اهْسَدَى، وقوله تعالى: ﴿ وَالْعَصِرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرِ إِلَّا الَّذِينَ آمنُوا وعمِلوا الصَّالحاتِ وتُواصَوًّا بالحقّ وتواصُّوا بَالصُّبر ﴿ ﴾ ذَكَّر أربعةُ شروط، وحيث اقتصر ذكر شرطاً جامعاً فقال تعالى : ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ الله قريبٌ مِنَ المحسنين ﴾ فالإحسان يجمع الكلِّ، وهكذا من يتصفّح القرآن من أوله إلى آخره. ومن فهم ذلك فجدير بأن يكون حاله الخشية والحزن، وإلا كان حظه من التلاوة حركة اللسان مع صريح اللعن على نفسه في قوله تعالى: ﴿ أَلَا لَعْنَةُ الله على الظَّالِمِن ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ كُبُرُ مَقتاً عِندَ الله أن تقولوا ما لا تَفعَلون ﴿ وَفِي قُولُه : ﴿ فَأَعْرَضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَن ذَكَّرْنَا وَلِم يُرِدُّ إِلَّا الحِياةَ الدُّنيا ﴿ وَفِي قُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن لَم يَتُب فأولئك هُمُ الظَّالمونَ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات، فالقرآن يراد للعمل به، وأما مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى وتلاوة القرآن حَقَّ تلاوته هو أن يشترك فيه اللسانُ والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل تفسير المعاني، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار، فاللسان يرتّل والعقل يترجم والقلب يتعظ.

# 

سن الآيات قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَاذْكُرُونِي اَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وقُعُوداً تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُوا اللهَ قِياماً وقُعُوداً وعلى جُنوبهم ﴾ وقال تعالى: ﴿ اللّذِينَ يَذَكُرُوا اللهَ قِياماً وقعوداً وعلى جُنوبهم ﴾ وقال تعالى: ﴿ فإذا قَضِيتُمُ الصَّلاة فاذكُرُوا اللهُ قياماً وقعوداً وعلى جُنوبهم ﴾ قال دابن عباس، : دأي بالليل والنهار في البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسّر والعَلانية، وقال تعالى: ﴿ واذْكُر رَبّك في نفسِكَ تضرُّعاً وخيفَةُ ودونَ الجهرِ منَ القوْلِ بالغدُو والأصال ولا تكنْ من الفافلين ﴾ وقال تعالى في ذم المنافقين: ﴿ ولا يَذكرُون الله إلا قليلا ﴾.

ومن الأخبار قوله ﷺ: ديقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ: أنا مَعَ عبدي ما ذكرَني وتحرَّكت بي شَفتاه (١)، وقال ﷺ: دمَنْ أحبُّ أن يَرتَع في رياض الجنَّة فليُكثُّر ذِكرَ الله عزَّ وجلَّ (١)، وسُئل ﷺ أيَّ الأعمال أفضل؟ فقال: «أن تَمُوتَ وَلِسَائُكَ رَطْبُ بذكر الله عزّ وجلَّ (٢)، وشال ﷺ: وقال اللهُ تبارك وتعالى: إذا ذكرني عَبْدِي في نفسه ذكرتُهُ في مَلاْ خيرِ منْ مَليْهِ وإذا تقرَّب مني شبراً ذكرتُهُ في مَلاْ خيرِ منْ مَليْهِ وإذا تقرَّب مني شبراً

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٧/٠٤٠) من حديث أم الدرداء عن أبي هريرة، كيا أخرجه البيهقي وابن حبان من حديث أبي هريرة، والحاكم من حديث أبي الدرداء قال: صحيح الإسناد.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني من حديث معاذ بسند ضعيف، ورواه الطبراني في الدعاء من حديث أنس.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث معاذ بن جبل قال: «آخر كذمة فارقت عليها رسول الله (東京) قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله عز وجل»، قال: «أن تموت...»
 الحديث.

تقرُّبتُ منه ذراعاً (١)، الحديث.

ومن الآثار قول الحسن : «الذكر ذكران ذكر الله عزّ وجل بين نفسك وبين الله عزّ وجل ما أحسنه وأعظم أجره، وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عند ما حرّم الله عزّ وجل،

فضيلة مجالس الذكر

قال رسول الله ﷺ ما جَلسَ قومٌ مجلِساً يذكُرُونَ الله عزّ وجلَ إلاّ حَفَّتْ بهمُ الملائكةُ وغشِيتُهُمُ الرّحمةُ وذكرَهُم اللهُ تعالى فيمنْ عندَهُ (٢)،

فضيلة التهليل

قال ﷺ: وأفضَلُ ما قلتُ أنا والنبيُّونَ مِنْ قَبْلِي لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحدَهُ لا شريكَ له اللهُ أَللك ولهُ الحمدُ وهوَ الهُ كل شيء قَديرٌ كل يوم مائة مرَّة كانت لهُ عِدْلَ عَشْر رقابٍ وكُتبتْ لهُ مئة حسنة ومُحيّث عنه مئة سيئة (٤) ، الحديث.

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان (البخاري: ٢٥٩٩، مسلم: ٢٦٧٥) من حديث أبي هريرة بزيادة: وأنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. . . وإنْ أتاني يمشي أتيته هرولة، الحديث كيا أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد (٢٥١/٧ -٣١٦. . . ٣٥٥) كيا رواه على وجه آخر من حديث أبي ذر (١٦٩/٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۲۹۹) من حديث طويل لأبي هريرة كيا رواه بطوله ابن ماجه في المقدمة (برقم ۲۲۰)،
 وأخرج الترمذي بعضه (برقم: ۱٤۲٥) ورواه مسلم (۲۷۰۰) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الحدري مختصراً.
 ورواه الإمام أحمد بطوله في (۲۷۷/۲) ومواضع أخرى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان (البخاري: ١٥٥٥ و ٢٤٠٦ ومسلم: ٢٦٩١) من حديث أبي هريرة بزيادة دوكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي . . . ه الحديث وأخرجه الترمذي وابن ماجه وابن مالك (الموطأ برقم: ٤٨٨) والإمام أحمد (٢٧٥/٢).

#### فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار

قال صلى عليه وسلم: «مَنْ سبّع دُبُرَ كلّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثينَ وجَدَ ثلاثاً وثلاثينَ وجَدَ ثلاثاً وثلاثينَ وكَبّرَ ثلاثاً وثلاثينَ وخَتَمَ المئة بلا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له له ألملكُ وله الحمدُ وهوَ على كل شيء قديرٌ غُفِرَتْ ذُنُوبهُ (١)» وقالُ ﷺ: «مَنْ قالَ سبحانَ الله وبحمدِه في اليوم مئة مرَّة حُطَّتْ خطاياهُ (٢)» وقالِ ﷺ: «أحبُ الكلام إلى الله تعالى أربع : سُبحان الله والحمدُ لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر لا يضرُّك بأيّهنَ بدأت (١)» وقال ﷺ: «كلِمتان خفيفتان على اللّسان ثقيلتانِ في الميزان حبيبتانِ إلى الرحمنِ: مسبحانَ الله وبحمده سبحان الله العظيم (٤)»

## سرٌ فضيلة الذكر

إن قلت: ما بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب فيه صار أفضل وأنفع من جملة العبادات مع كثرة المشقة فيها؟ فاعلم أن تحقيق هذا لا يليق إلا بعلم المكاشفة، والقدر الذي يُسمَحُ بذكره في عِلْم المعاملة أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضور القلب، فأما الذكر باللسان والقلب لا فهو قليل الجدوى، بل حضور القلب مع الله تعالى على الدوام أو في أكثر الأوقات هو المقدم على العبادات بل به تشرف سائر العبادات وهو غاية ثمرة العبادات العملية، وللذكر أول وآخر: فأوله يوجب الأنس والحب، وآخره يوجب الأنس والحب ويصدر عنه، والمطلوب ذلك الأنس والحب.

<sup>(</sup>۱) رواه الشيخان وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة بزيادة يسيرة واختلاف في اللفظ قليل (مسلم: ٥٩٧، الترمذي: ٣٤١٠) وقد رواه الترمذي من حديث زيد بن ثابت قال: وأمرنا أن نسبّع...ه الحديث وروي في المسند بنحو ما في الصحيحين: (٣٧١/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة (٣٤٦٢) بزيادة: «وإن كانت مثل زَبَد البحر» ورُوي نحوه في الصحيحين وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم من حديث سَمُرة بن جندب (٢١٣٧) من حديث طويل في باب كراهة النسمية بالأسهاء القبيحة.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في باب الدعوات من حديث أبي هريرة (٣٤٦٣) والإمام أحمد (٢٣٢/٢) وروي في
 فضل سبحان الله والحمد لله أحاديث عدة في الصحيحين وكتب السنن.

#### فضيلة الدعاء

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعَوَة الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فليستَجيبُوا لِي ﴾ وقال تعالى: ﴿ ادعُو ربَّكُمْ تضرَّعاً وخُفية إِنَّهُ لا يُحُبُ المُعْتَدِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وقال رَبُّكم ادعوني أستَجِبُ لكم ﴾ وقال تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا الله أو الدَّعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَلاَعُوا قلهُ الأسماء الحُسنى ﴾ وقال قَلْمُ: «الدَّعاء مُخُ العبادةِ ، وقال عَلَى : «سلُوا الله تعالى مَنْ فضلِهِ فإنهُ تعالى يحبُ أَنْ يُسألَ وأفضلُ العبادةِ انتظارُ الفرج (١٠)».

#### أداب الدعاء

الأول: أن يترصَّد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة ورمضان من الأشهر ويوم الجمعة من الأسبوع ووقت السَّحَرِ من الليل، قال تعالى: ﴿ وَبِالأَسْحَارِ مُنْ يَسْتَغَفِّرُونَ ۚ ﴾ .

الثاني: أن يغتنم الأحوال الشريفة كحال زحف الصفوف في سبيل الله تعالى وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلوات المكتوبة وخلف الصلوات وبين الأذان والإقامة وحالة السجود. وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضاً إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات. ويوم عرفة ويوم الجمعة وقت اجتماع الهم وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله عز وجل. الثالث: أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه، ثم ينبغي أن يمسح بها وجهه في آخر الدعاء. قال «عمر» رضي الله عنه: وكان رسول ينبغي أن يمسح بها وجهه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بها وجهه وقال «ابن عباس»: وكان يجه في الدعاء لم يردهما على وجهه فهذه هيئات اليد، عباس»: وكان يخت بصره إلى السهاء.

الرابع: خفض الصوت بين المخافتة والجهر، قالت عائشة في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَجْهَرُ بِصِلاتِكُ وَلا تَخُافِتُ بِها ﴾ أي بدعائك، وقد أثنى تعالى على نبيه زكريًا عليه السلام حيث قال: ﴿ إِذْ نادَى رَبَّهُ نِدَاءٌ خَفِياً ﴾ وقال تعالى: ﴿ ادعوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفيَة ﴾ .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في باب: انتظار الفرج (٣٥٦٦) وتفرد به جذا اللفظ.

الخامس: أن لا يتكلَّف السجع في الدعاء، والأولى أن لا يجاوز الدعوات الماثورة فانه قد يعتدي في دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته، فها كل أحد يحسن الدعاء.

السادس: التضرع والخشوع والرغبة والرهبة، قال تعالى: ﴿ ادَّعُوا رَبُّكُم تَضَرُّعاً وخُفْية ﴾.

السابع: أن يجزَم الدعاء ويُوقن بالإجابة ويصدّق رجاء فيه قال على الله المحدّكم إذا دعا: اللهم اغْفِرْ لي إنْ شِئْتَ اللهم ارحمنِي إنْ شِئْتَ، ليَعْزِم المسألة فإنَّه لا مُكْرة لهُ(١)، وقال على وقال المحدّد المسألة فإنَّه لا مُكرة لهُ(١)، وقال الله وأنتم موقِنون بالإجابة واعلموا أنَّ الله عزّ وجلً لا يستَجيبُ دعَاء منْ قلب غافل (٣)،

الثامن: أن يلحُّ في الدعاء ويكّرره ثلاثاً وأن لا يستبطىء الإجابة.

التاسع: أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى ولا يبدأ بالسؤال ثم يصلّي على النبيّ على ويختم بها أيضاً.

العاشر: وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة: التوبة وردُّ المظالم والإقبال على الله عزَّ وجلَّ بكنه الهمة، فذلك هو السبب القريب في الإجابة.

## فضيلة الصلاة على النبي ﷺ

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الله وملائكتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا صلُّوا عليه وسلَّمُوا تسليمه ﴾ وقال ﷺ : «مَنْ صلَّى عَلَيٌّ مِنْ أُمتِي كُتِبَ لَهُ عَشْرُ

<sup>(</sup>۱) رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك وأبي هريرة (البخاري: ۲۳۹۷، ۲۳۹۸، مسلم: ۲۲۷۸، ۲۲۷۸، مسلم: ۲۲۷۸، ۲۲۷۸، رواه ابن مالك من حديث أبي هريرة (٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة السابق أن رسول الله (金数) قال: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة، وليعظّم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه». (مسلم: ٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمدي من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة (٣٤٧٤) بزيادة: وقلب غافل لاه، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواه الحاكم وقال: مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد البصرة، قال الحافظ العراقي: لكنه ضعيف في الجديث.

حَسنات (١)، وقيل: «يا رسول الله كيف نصلَّى عليك، ؟ فقال قولوا: واللهمُّ صل على مُحمّد عبدِكَ وعلى آلِه وأزواجهِ وذُرّيته كما صلَّيْتَ على إبرَاهِيم وآل إبراهيم وبارك على محمدٍ وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ إنَّكَ حَميدٌ مجيد (٢)، ورُوي أنَّ «عمر» رضى الله عنه سمع بعد موت رسول الله عنه يبكي ويقول: «بأبي أنت وأميّ يا رسولَ الله لقد بلغ من فضيلَتك عند ربّك أن جعل طاعتك طاعته فقال عزُّ وجلُّ : ﴿ مَنْ يُطِعِ الرُّسُولُ فقد أَطَاعَ الله ﴿ ﴾ . بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلنغ من فضيلتك عِنده أن أخبرك بالعفو عنك قبل أن يخبرك بالذنب فقال تعالى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴿ ﴾. بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا قد أطاعوك وهم بين أطباقها يعذَّبون يقولون: ﴿ يَالَيْنَنَا أَظَعْنَا اللَّهِ وَأَطْعَنَا الرَّسُولُ ﴿ هُبَابِي أَنْتُ وأَمَى يَا رسول الله لئن كان موسى أعطاه الله حجراً تتفجُّر منه الأنهار فماذًا بأعجب من أصابعك حين نبع منها الماء صلّى الله عليك: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لئن كان سليمان أعطاه الله الريح غدُّوها شهر ورواحها شهر فماذا بأعجَب مِن البراق حين سرتَ عليه إلى السماء السابعة ثم صليت الصبح من ليلتك بالأبطح صلى الله عليك. بأبي أنت وأمي لئن كانَ «عيسى بن مريم» أعطاه الله إحياء الموتى فماذا بأعجب من الشاة المسمومة حين كلَّمتك وهي مشوية فقالت الذراع لا تَأْكُلْنَى فَإِنِّي مُسْمُومَةً . بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد اتبعك في قلة سنك وقصر عمرك ما لم يتبع نوحاً في كثرة سنه وطول عمره، ولقد آمن بك الكثير وما آمن معةً إلَّا القليل ﴿. ولقد لبست الصوف، وركبتُ الحمار، وأردفت خلفَك ووضعتُ طعامك على الأرض، ولعقت أصابعك تواضعاً منك فصلى الله عليك وسلم.

<sup>(</sup>١) رواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة بلفظ: دمن صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراً عال أبو . عيسى : حديث حسن صحيح، وقال الترمذي : وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب. ورواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر بزيادة (١٧٢/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حديث أي مسعود الأنصاري (٤٠٥) كما رواه الشيخان من حديث كعب بن عجرة (البخاري: ١٩٩١، ومسلم: ٤٠٠) بلفظ: «قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلّ على محمد الحديث كما رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وصاحب الموطأ بنحو ذلك.

#### فضيلة الاستغفار

قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا تَعْلُوا فَاحِشَةً أَو ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُ وَالِذُنوبِهِم ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِر الله عَفُوراً رَحِيما ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغَفِرهُ إِنّهُ كَانَ الله يَجْدِ الله غَفُوراً رَحِيما ﴾ وقال تعالى: ﴿ كَانُوا قليلا مَن اللّيلِ مَا يَهْجَعُونَ وبالأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرون ﴾ . وكان تلخ يكثر أن يقول: ﴿ سُبِحانك اللّهم وبحمدك اللّهم اغفر لي إنّك أنْت التّوابُ الرّحيمُ (١) ﴾ وقال عن : ﴿ وَاللّهم وبحمدك اللّهم وقال عن الله الله من كلّ هم فرَجًا ومن كلّ ضِيقِ وقال عن الدوم سبعين مرّةً (١٠) ﴿ وَاللّه يقول في الاستغفار: ﴿ اللّهم اغفر لي ما المؤخّر وأنت على كل شيء قدير (٤) ﴾ وعن ﴿ الفضيل (٥) ﴾ وحمه الله : استغفر المؤخّر وأنت على كل شيء قدير (٤) ﴾ وعن ﴿ الفضيل (٥) ﴾ وحمه الله : استغفر المؤخّر وأنت على كل شيء قدير (٤) ﴾ وعن ﴿ الفضيل (٥) ﴾ وحمه الله : استغفر المؤخّر وأنت على كل شيء قدير (٤) ﴾ وعن ﴿ الفضيل (٥) ﴾ ومن المؤخّر وأنت على كل شيء قدير (٤) ﴾ وعن ﴿ الفضيل (١٠) ﴾ وانت على كل شيء قدير (١٠) ﴾ وعن ﴿ الفضيل (١٠) ﴾ وانت على كل شيء قدير (١٠) ﴾ وعن ﴿ الفضيل (١٠) ﴾ وانت على كل شيء قدير (١٤) ﴾ وعن ﴿ الفضيل (١٠) ﴾ وانت على كل شيء قدير (١٤) ﴾ وعن ﴿ الفضيا وانت على كل شيء قدير (١٤) ﴾ وعن ﴿ الفضيا وانت على كل شيء قدير (١٤) ﴾ وعن ﴿ الفضيا وانت على كل شيء قدير (١٤) ﴾ وعن ﴿ الفضيا وانت على كل شيء قدير (١٤) ﴾ وعن ﴿ الفضيا وانت على كل شيء قدير (١٤) ﴾ وعن ﴿ المُنْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وانت على كل شيء قدير (١٤) ﴾ وعن ﴿ المُنْتُ المُنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُه

<sup>(</sup>١) وراه البخاري (٤٨١) ومسلم (٤٨٤) من حديث عائشة أم المؤمنين بلفظ: «كان رسول الله ( ﷺ) يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم اغفره وروي عن عائشة أيف بلفظ: «كان رسول الله ( ﷺ) يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك ويحمدك أستغفرك وأتوب المفظ: «كان رسول الله ( ﷺ) يكثر كتب الحديث المتمدة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٤٨/١) من حديث عبد الله بن عباس.

<sup>(</sup>٣) روى مسلم من حديث الأغر المزني (٢٧٠٧) قال: قال رسول الله ﷺ: ديا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة، وفي رواية عن الأعز كذلك بلفظ وإنه ليُغان على قلبي، وإن لأستغفر الله في اليوم مئة مرة، ورواه الإمام أحمد (٢١١/٤، ٢٦٠) وأبو داود (١٥١٥) في الصلاة بنحو ذلك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب في حديث طويل في وصف صلاة الرسول (ﷺ) (٧٧١) بلفظ د. . . ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : اللهم اغفر لي ما قدمت . . . ٤ الحديث وكذلك رواه الترمذي (٣٤١٧ و٣٤١٨) قال : هذا حديث حسن صحيح . وروي نحوه في الكتب المعتمدة .

 <sup>(</sup>٥) القُضَيل بن عِياض (١٠٥\_١٨٧) هـ أبو على التميمي اليربوعي شيخ الحرم المكي ، من أكابر العلماء العبّاد الصالحين، ولد في سمرقند وانتهى به المطاف إلى مكة فأقام بها إلى أن توفي عام (١٨٧) هـ .
 أخذ العلم عن خلق كثير منهم الإمام الشافعي . من أقواله َ مَنْ غَوف الناس استراح .

بلا إقلاع توبة الكذّابين. وعن «رابعة العدوية (١) » رحمها الله: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير.

وأما أوراد الصباح والمساء وخلف الصلوات وفي السَّحَر فلنا فيها كتاب مستقلٌ فليرجع إليه من أحبٌ ذلك

#### آداب النوم

الأول: الطهارة والسواك.

الثاني: أن يعد طهوره وسواكه وينوي القيام للعبادة عند التيقظ.

الثالث: أن لا يبيت من له وصية إلا ووصيته مكتوبه عند رأسه فانه لا يأمن القبض من النوم.

الرابع: أن ينام تائباً من كل ذنب سليم القلب لجميع المسلمين لا يحدّث نفسه بظلم أحد ولا يعزم على معصية إن استيقظ.

الخامس: أن يقتصد في تمهيد الفرش الناعمة.

السادس: أن لا ينام ما لم يغلبه النوم ولا يتكلّف استجلابه إلا إذا قصد به الاستعانة على القيام في آخر الليل.

السابع: أن ينام مستقبل القبلة.

الثامن: الدعاء عند النوم بما ورد ومنه قراءة الإخلاص والمعودّتين وينفث بهن في يديه ويمسح بهما وجهه وسائر جسده وآية الكرسي والتسبيح ثلاثاً وثلاثين والتحميد كذلك والتكبير كذلك.

التاسع: أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع وفاة والتيقظ نوع بعث وليتحقق أنه يُتَوَفِّى على ما هو الغالب عليه من حبّ الله وحبّ لقائه أو حبّ الدنيا ويحشر على ما يتوفِّى عليه.

العاشر: الدعاء عند التنبه وليقل أوّلًا: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ثم ليقرأ خواتم «آل عمران» ـ «إنّ في خلق السموات والأرض»

<sup>(</sup>١) رابعة بنت اسماعيل العدوية أم الخير، صالحة مشهورة من أهل البصرة، أخبارها في النسك والعبادة والمناجاة مأثورة مشهورة. توفيت بالقدس عام (١٣٥)هـ وقيل (١٨٥)هـ من أقوالها: «اكتموا حسناتكم كيا تكتمون سيئاتكم».

الآيات ، وليسبّح عشراً وليحمد كذلك وليكبر كذلك وليهنّل كذلك، قالت عائشة رضي الله عنها: كان يَتِلِثُ إذا قام من الليل افتتح صلاته قال: واللّهم رَبّ جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطِر السّموات والأرض عالم الغيبوالشّهادة أنت تحكّم بين عبادك فيها كانوا فيه يُختلفُون اهدني لما اختُلِفَ فيه من الحقّ بإذنيك إنّك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم (١)»، ثم يفتتح الصلاة ويصلّي ركعتين خفيفتين ثميصلّي مثنى من تيسر له ويختم بالوتر إن لم يكن قد صلى الوتر. وكان ربما جهر بالقراءة وربما أسرّ. وأكثر ما صح عنه في قيام الليل ثلاث عشرة ركعة.

#### بيان أن الأوراد للمتجرد للعبادة

اعلم أن الأوراد والأذكار المروية والوظائف الليلية والنهارية إنما تستحب للمتجرد للعبادة الذي لا شغل له غيرها أصلاً بحيث لو ترك العبادة لجلس بطالاً، وأما العالم الذي ينفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو بمصيف فترتيبه الأوراد يخالف ترتيب العابد، فإنه يحتاج إلى المطالعة للكتب وإلى التصنيف والإفادة ويحتاج إلى مدة لها لا محالة، فإن أمكنه استغراق الأوقات فيه فهو أفضل ما يُشْتَغَلُ به بعد المكتوبات ورواتبها، ويدل على ذلك ما ذكرناه في فضيلة التعليم والتعلم في كتاب العلم ، وكيف لا يكون كذلك وفي العلم المواظبة على ذكر الله تعالى، وتأمل ما قال الله تعالى وتأمل ما قال الله تعالى وقال رسوله، وفيه منفعة الخلق وهدايتهم إلى طريق الأخرة، وربّ مسألة واحدة يتعلمها لكان سعيه ضائعاً. وأما العامي والمتعلم فحضوره مجالس العلم والوعظ أفضل من اشتغاله ضائعاً. وأما العامي والمتعلم فحضوره مجالس العلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد، وكذلك المحترف الذي يحتاج إلى الكسب لعياله فليس له أن يضيع العيال ويستغرق الأوقات في العبادات بل ورده في وقت الصناعة حضور السوق والاشتغال بالكسب، ولكن ينبغي أن لا ينسى ذكر الله تعالى في صناعته.

<sup>(</sup>١). رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عوف عن عائشة (رضي الله عنها) (٧٧٠) ورواه الترمذي من حديث أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين (٣٤١٣) وقد رواه بنحو ذلك أصحاب السنن.

فضيلة قيام الليل

من الآيات قوله تعالى: ﴿ تَتَجافَىٰ جُنوبُهُم عَنِ الْمَضَاجِع يَدْعُون رَبَّهُم خَوْفاً وطعماً وممًّا رَزَقناهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَمَّنْ هو قانتُ آناءاللَّيل ﴾ وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَالّذِين يَبِيتُونَ لربّهمْ سُجَّداً وقياماً ﴾ وقوله سبحانه ﴿ كَانُوا قليلًا من اللَّيْل ما يَهْجَعُونَ وبالأسحارِ هُمْ يَستغفِرُونَ وفي أَمُوالهم حَقُّ للسَّائلِ والمحرُوم ﴾. ومن الأخبار قول ﷺ : «ركعتان يَركمُهُما العبدُ في جوف اللَّيل خيرُ من الدُّنيا وما فيها(١) ، وقوله ﷺ : «إنّ من اللَّيل ساعةً لا يُوافقُها عبد مسلمٌ يسألُ الله تعالى خيراً إلا أعطاهُ إيّاهُ(١) ، وقوله صلوات الله عليه : «عليكُمْ بقيام الليل فإنهُ دأبُ الصَّالحين قبلكُمْ ") ،

## الأسباب المسهلة لقيام الليل

منها أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام، ومنها أن لا يترك القيلولة بالنهار فانها سنة الاستعانة على قيام الليل، ومنها أن يعرف فضل قيام الليل بسماع هذه الآيات والأخبار حتى يستحكم به رجاؤه وشوقه إلى ثوابه فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في درجات الجنان، ومنها، وهو أشرف البواعث، الحبّ وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج به ربّه وهو مطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه، وأن تلك الخطرات من الله تعالى خطاب معه، فإذا أحبّ الله تعالى أحبّ لا محالة الخلوة به وتَلَذّذَ بالمناجاة، فتحمله لذة المناجاة بالحبيب على طول القيام.

<sup>(</sup>١) روى الترمذي في باب ما جاء في حرمة الصلاة (٢٦١٩) وابن ماجه في باب الفتن (٢٤٦/٣) من حديث طويل لمعاذ بن جبل أنه سأل الرسول (ﷺ) عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فقال: ولقد سألت عظيمًا وإنه ليسير على من يسره الله عليه. . . وصلاة الرجل من جوف الليل . . ٥ الجديث وروى الترمذي من حديث أي هريرة (٤٣٨) . . «وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل».

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الصلاة (برقم ٧٥٧) من حديث جابر بن عبد الله بزيادة: «من أمر الدنيا والأخرة.
 وذلك كل ليلة وأخرجه الإمام أحمد (٣١٣/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي وتفرد به دون سائر أصحاب الكتب الستة من حديث أبي إدريس الخولاني عن بلال (٣٥٤٣) كما أخرجه من حديث أبي أمامة عن الرسول (ﷺ) بلفظ مختلف قليلاً (٤٥٤٣) ورواه من هذا الوجه البيهقي في السنن والحاكم وفي الروايات زيادة: هو قربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسدي أو نحو ذلك.

بيان لذة المناجاة عقلًا ونقلًا

لا ينبغي أن تستبعد هذه اللذة إذ يشهد لها العقل والنقل؛ فأما العقل فليعتبر حال المحبِّ لشخص بسبب جماله أو لملك بسبب إنعامه وأمواله أنه كيف يتلذذ به في الخلوة ومناجاته حتى لا يأتيه النوم طول ليله. فإن قلت: إن الجميل يتلذذ بالنظر إليه وإن الله تعالى لا يُرَى، فاعلم أنه لو كان الجميل المحبوب وراء ستر أو كان في بيت مظلم لكان المحبّ يتلذذ بمجاورته المجردة دون النظر ودون الطمع في أمر آخر سواه، وكان يتنعم بإظهار حبه عليه وذكره بلسانه بمسمع منه وإن كان ذلك أيضاً معلوماً عنده . فإن قلت : إنه ينتظر جوابه فيتلذذ بسماع جوابه وليس يسمع كلام الله تعالى ، فاعلم أنه إن كان يعلم أنه لا يجيبه ويسكت عنه فقد بقيت أيضاً لذة في عرض أحواله عليه ورفع سريرته إليه، كيف والموقن يسمع من الله تعالى كل ما يرد على خاطره في أثناء مناجاته فيتلذَّذ به ، وكذا الذي يخلو بالملك ويعرض عليه حاجاته في جنح الليل يتلذذ به في رجاء إنعامه، والرجاء في حق الله تعالى أصدق وما عند الله أبقى وأنفع مما عند غيره، وكيف لا يتلذذ بعرض الحاجات عليه في الخلوات. وأما النقل فيشهد له أحوال قوّام الليل في تلذذهم بقيام الليل واستقصارهم له كها يستقصر المحب ليلة وصال الحبيب، حتى قيل لبعضهم : كيف أنت والليل؟ قال ما راعيته قط يريني وجهه ثم ينصرف وما تأملته بعد، وقال دعلِّي بن بكار (١٠): «منذ أربعين سنة مَّا أحزنني شيء عنوى طلوع الفجره، وقال والفضيل بن عياض (٢)، وإذا غربت الشمس فرحتُ بالظلام لخلوتي بربّي وإذا طلعت حزنت لدخول الناس علَّى، وقال وأبو سليمان (٣) : وأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم بولولا الليل ما احببت البقاء في الدنياء، وقال بعضهم: وليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة»، وقال بعضهم: «لذة المناجاة ليست من الدنيا إنما هي من الجنة أظهرها الله تعالى لأوليائه لا يجدها

<sup>(</sup>١) على بن بكار قال أبو نعيم في الحلية (٣١٧/٩) المرابط الصبار المجاهد الكرار رحمه الله تعالى. سكن المصيصة مرابطاً صحبة إبراهم بن أدهم و. . و. . وروي أن صديقاً له سأله عام (٢٠٩) عن مكان إقامته فقال: المصيصة! قيل: كان يصلي الغداة بوضوء العتمة، قال ابن سعد: كان عالماً فقيهاً توفي بالمصيصة عام (٢٠٨) هـ.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجته ،

 <sup>(</sup>٣) أبو سليمان الداراني عبد الرحمن بن أحمد العنسي المذحجي زاهد مشهور من أهل داريا بغوطة دمشق.
 توفي في بلده عام (٧١٥) هـ كان من كبار المتصوفين.

سواهم»، وقال «ابن المنكدر(١)»: «ما بقي من لذات الدنيا إلاّ ثلاث: قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة في الجماعة»، وقيل لبعضهم: «كيف الليل عليك»؟ فقال: «ساعة أنا فيها بين حالتين أفرح بظلمته إذا جاء واغتمّ بفجره إذا طلع ما تم فرحى به قط ».

#### طرق القسمة لأجزاء الليل

إحياء الليل له سبع مراتب:

الأولى: إحياء كل الليل وهو شأن الأقوياء الذين تجردوا لعبادة الله تعالى وتلذذوا بمناجاته وصار ذلك غذاء لهم وحياة لقلوبهم فلم يتعبوا بطول القيام وردوا المنام إلى النهار؛ اشتهر ذلك عن أربعين من التابعين.

الثانية: أن يقوم نصف الليل.

الثالثة: أن يقوم ثلث الليل من النصف الأخير.

الرابعة: أن يقوم سدس الليل الأخير أو خمسه.

الخامسة: أن لا يراعي التقدير فينام ويقوم في أجزاء الليل مطلقاً.

السادسة: أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين وحيث يتعذر عليه القيام في وسط الليل فلا ينبغي أن يهمل القيام قبل الصبح وقت السحر ولا يدركه الصبح نائماً، وهذه هي الرتبة السابعة.

وأما قيام رسول الله على من حيث المقدار فلم يكن على ترتيب واحد بل ربحا كان يقوم نصف الليل أو ثلثه أو تلثيه أو سدسه يختلف ذلك من الليالي، ودلّ عليه قوله تعالى في الموضعين: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعلمُ أَنْكَ تقومُ أَدْنَى مِن ثُلثِي اللّيل ونصفة وثُلُثهُ ﴾ فأدنى من ثلثي الليل كأنه نصفة ونصف سُدُسِه، فإن كُسِر قوله ﴿ ونصفه وثلثه ﴾ ،كان نصف الثلثين وثلثه فيقرب من الثلث والربع، وإن نُصِب كان نصف الليل وثلثه. وقالت، عائشة رضي الله عنها: «كان على يقوم إذا سمع الصارخ، يعني الديك، وهذا يكون السدس فها دونه.

<sup>(</sup>۱) محمد بن المنكدر القرشي (۵۶-۱۳۰)هـ زاهد، من رجال الحديث، أدرك بعض الصحابة وروى عنهم، له نحو مثني حديث. قال ابن عيينة: ابن المنكدر من معادن الصدق. في تاريخ ولادته ووفاته خلاف يسير.

# كِنَّا مُرَّادِاتِ الأَكِلِّ والدعوة والضيافة

إن الله تعالى أحسن تدبير الكائنات، فخلق الأرض والسموات وأنزل الماء الفرات من المُعْصِرَات، فأخرج به الحبّ والنبات، وقدّر الأرزاق والأقوات. وحفظ بالمأكولات قوى الحيوانات، وأعان على الطاعات والأعمال الصالحات بأكل الطيبات. فشكراً له على عمر الأوقات.

ولما كان مقصد ذوي الألباب لقاء الله تعالى في دار الثواب، ولا طريق إلى الوصول للقائه إلا بالعلم والعمل، ولا يمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة البدن، ولا تصغو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات والتناول منها بقدر الحاجة على تكرر الأوقات، فمن هذا الوجه قال بعض السلف: إن الأكل من الدين، وعليه نبه قوله تعالى: ﴿ كُلُوا مِنَ الطّيّباتِ وَاعْمَلُوا صَالَحًا ﴾ وها نحن نرشد إلى وظائف الدين في الأكل فرائضها وسننها وآدابها.

# بيان ما لا بد للأكل من مراعاته

## وهو ثلاثة أقسام:

القسم الأول في الأداب المتقدمة على الأكل وهي خسة:

الأول: أن يكون الطعام بعد كونه حلالاً في نفسه طيباً في جهة مكسبه موافقاً للسنة والورع، لم يكتسب بسبب مكروه في الشرع ولا بحكم هوى ومداهنة في دين، وقد أمر الله تعالى بأكل الطيب وهو الحلال، وقدم النهي عن الأكل بالباطل على القتل تفخياً لأمر الحرام وتعظيمًا لبركة الحلال فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أموالكُم بينكُمْ بالباطل ﴾ إلى قوله: ﴿ ولا تقتُلوا أَنْفُسكُمْ ﴾ فالأصل في الطعام كونّهُ طيباً وهو من الفرائض وأصول الدين .

الثاني: غسل اليد لأنها لا تخلوعن لُوثٍ في تعاطى الأعمال فغسلها أقرب إلى النظافة والنزاهة.

الثالث: أن ينوي بأكله أن يتقوى به على طاعة الله تعالى ليكون مطيعاً بالأكل، ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد اليد إلى الطعام إلا وهو جائع فيكون الجوع أحد ما لا بد من تقديمه على الأكل، ثم ينبغي أن يرفع اليد قبل الشبع، ومن فعل ذلك استغنى عن الطبيب.

الرابع: أن يرضى بالموجود من الرزق والحاضر من الطعام.

الخامس: أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده فإن خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي؛ وكان النبي ﷺ لا يأكل وحده.

# القسم الثاني في آدابه حالة الأكل:

يحمد الله في أواخرها ويسمى الله في أوائلها.

وهو أن يبدأ ببسم الله في أوّله، وبالحمد لله في آخره، ويجهر به ليذكّر غيره، ويأكل باليمني ويصغّر اللقمة ويجوّد مضغها، وما لم يبتلعها لا يمدّ اليد إلى الأخرى فإن ذلك عجلة في الأكل، وأن لا يذم مأكولًا. كان يخلخ لا يعيب مأكولًا، كان إذا أعجبه أكلةً وإلاّ تركه. وأن يأكل عما يليه إلا الفأكهة فله أن يجيل يده فيها، ولا يضع على الخبز قصعة ولا غيرها إلا ما يؤكل به، ولا يمسح يده بالخبز ولا ينفخ في الطعام الحار بل يصبر إلى أن يسهل أكله، ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق، ولا يجمع في كفه بل يضع النواة مِنْ فيه على ظهر كفه ثم يلقيها وكذا كل ما له عَجَمٌ وثُفُل، وأن لا يترك ما استرذله من الطعام ويطرحه في القصعة بل يتركه مع الثفل حتى لا يلتبس على غيره فيأكله، وأن لا يكثر الشرب في أثناء الطعام إلا إذا غصّ بلقمة أو صدق عطشه. وأما الشرب: فأدبه أن يأخذ الكوز بيمينه ويقول بسم الله ويشربه مصاً لا عبّا، ولا يشرب قائمًا ولا مضطجعاً، وينظر في الكوز قبل الشرب، ولا يتجشأ ولا يتنفس في الكوز بل ينحيه عن فمه بالحمد ويرده بالتسمية. والكوز وكل ما يدار على القوم يدار يمنة. وقد شرب رسول الله يخلخ لبناً وأبو بكر رضي الله عنه عن شماله وأعرابي عن يحينه فناول الأعرابي وقال: «الأيمن فالأيمن». ويشرب في ثلاثة أنفاس وأعرابي عن يحينه فناول الأعرابي وقال: «الأيمن فالأيمن». ويشرب في ثلاثة أنفاس

#### القسم الثالث ما يستحبّ بعد الطعام:

وهو أن يمسك قبل الشبع ثم يغسل يده ويتخلّل ويرمي المخرج بالخلال، وأن يشكر الله تعالى بقلبه على ما أطعمه فيرى الطعام نعمة منه، قال الله تعالى: ﴿ كُلُوا مَنْ طَيّبات ما رَزقناكُمْ وَاشكُرُوا لله ﴾ فإن أكل طعام الغير فليدع له وليقل: «اللّهم أكثر خيره وبارك له فيها رزقته واجعلنا وإياه من الشاكرين». وإن أفطر عند قوم فليقل: وأفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلّت عليكم الملائكة » وليكثر الاستغفار والحزن على ما أكل من شبهة. ويستحب عقيب الطعام أن يقول: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا».

#### آداب الاجتماع على الأكل وهي سبعة:

الأول: أن لا يبتدىء بالطعام ومعه مَنْ يستحق التقديم بكبر سنّ أو زيادة فضل إلا أن يكون هو المتبوع والمقتدى به فحينئذ ينبغي أن لا يطول عليهم الانتظار إذا اشرأبوا للأكل واجتمعوا له.

الثاني: أن لا يسكتوا على الطعام ولكن يتكلَّمون بالمعروف.

الثالث: أن يرفق برفيقه في القصعة فلا يقصد أن يأكل زيادة عما يأكله فإن ذلك حرام إن لم يكن موافقاً لرضا رفيقه مهما كان الطعام مشتركاً، بل ينبغي أن يقصد الإيثار ولا يأكل تمرتين في دفعة إلا إذا فعلوا ذلك أو استأذنهم، فإن قلل رفيقه نشطه ورغبة في الأكل وقال له: «كل» ولا يزيد في قوله: «كُلُ» على ثلاث فإن ذلك إلحاح وإضجار، فأما الحلف عليه بالأكل فممنوع. قال «الحسن بن على (١)» رضى الله عنهما: «الطعام أهون من أن يُحلَفَ عليه».

الرابع: أن لا يحوج رفيقه إلى أن يقول له: «كُلْ » أو يتفقد » في الأكل بل يحمل عن أخيه مؤنة ذلك. ولا ينبغي أن يدع شيئاً مما يشتهيه لأجل نظر الغير إليه فإن ذلك تصنّع بل يجري على المعتاد ولا ينقص من عادته شيئاً في الوحدة ، ولكن يعود نفسه حسن الأدب في الوحدة حتى لا يحتاج إلى التصنع عند الاجتماع. نعم لو قلل من أكله إيثاراً لإخوانه ونظراً لهم عند الحاجة إلى ذلك فهو حسن ، وإن زاد في الأكل على نية المساعدة وتحريك نشاط القوم في الأكل فهو حسن .

<sup>(</sup>١) سبَّط الرسول غلا وأكبر أولاد فاطمة الزهراء (رضي الله عنها) بويع بالخلافة بعد أبيه أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) فخلع نفسه ليجنَّب المسلمين الفتنة والقتال. كان عالماً حليماً محباً للخير فصيح اللسان سريع البديهة. توفي بالمدينة مسموماً عام (٥٠)م.

الخامس: أن غسل اليد في الطست لا بأس به ، قال أنس: وإذا أكرمك أخوك فاقبل كرامته ولا تردها وي أن وهارون الرشيد (١) وعا أبا معاوية الضرير فصب الرشيد على يده في الطست فلما فرغ قال: ويا أبا معاوية ، أتدري من صب على يدك و فقال: ولا ، قال: وصبّه أمير المؤمنين و فقال: ويا أمير المؤمنين إنما أكرمت العلم وأجللته فأجلك الله وأكرمك كما أجللت العلم وأهله وليصبّ صاحب المنزل بنفسه الماء على يد ضيفه هكذا فعل ومالك (٢) وبالشافعي وضي الله عنها في أول نزوله عليه وقال: ولا يروعك ما رأيت مني فخدمة الضيف فرض».

السادس: أن لا ينظر إلى أصحابه ولا يراقب أكلهم فيستحيون بل يغض بصره عنهم ويشتغل بنفسه، ولا يمسك قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون الأكل بعده بل يحد اليد ويقبضها ويتناول قليلاً قليلاً إلى أن يستوفوا، فإن امتنع لسبب فليعتذر اليهم دفعاً للخجلة عنهم.

السابع: أن لا يفعل ما يستقذره غيزه فلا ينفض يده في القصعة اوعاء الأكل ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه، وإذا أخرج شيئاً من فيه صرف وجهه عن الطعام وأخذ بيساره، ولا يغمس اللقمة الدسمة في الحل فقد يكرهه غيره، والخلقمة التي قطعها بسنه لا تغمس في المرقة والحل، ولا يتكلم بما يُذكر من المستقذرات.

فضل تقديم الطعام إلى الزائرين وآدابه

تقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثير، قال والحسن؛ وكل نفقة ينفقها الرجل يحاسب عليها إلا نفقته على إخوانه في الطعام فإن الله أكرم من أن يسأله عن ذلك، وقال دعلي، رضي الله عنه: ولأن أجم إخواني على صاعمن طعام أحبُ إليّ من أن أعتى رقبة،. وكان وابن عمر، رضي الله عنها يقول: ومن كرم المرء طيب زاده في

<sup>(</sup>١) هارون بن محمد بن المنصور العباسي، خامس الخلفاء العباسيين وأعظمهم، بويع بالخلافة بعد أخيه الهادي عام (١٧٢) هـ. كان تقياً سخياً شجاعاً يحج سنة ويغزو سنة. ازدهرت الدولة في مهده سباسياً وفكرياً. ارتبط اسمه بنكبة البرامكة. تبادل الهدايا مع شارلمان ملك فرنسا. توفي عام (١٩٣) هـ. (٣) أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك (٩٣-١٧٩) هـ إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المالكي. ولد وتوفي بالمدينة المنورة. كان صلباً في عقيدته ضُرب بالسياط حتى انخلعت كتفه. طلبه الرشيد فأبى وقال: العلم يؤتى، فجاء الرشيد منزله فاستقبله وحدّته. طلب إليه الرشيد وضع كتاب ليعمل به الناس فوضع كتاب والموطّاء وهو أشهر كته.

سفره وبذله لأصحابه. وكانوا رضي الله عنهم يجتمعون على قراءة القرآن ولا يتفرقون إلا عن ذواق.

وأما آدابه: فبعضها في الدخول، وبعضها في تقديم الطعام. أما الدخول فليس من السنة أن يقصد قوماً متربّصاً لوقت طعامهم فيدخل عليهم وقت الأكل فإن ذلك من المفاجأة وقد نئي عنه، قال الله تعالى: ﴿ لا تَدْخُلوا بيُوتَ النّبي إلاّ أنْ يُؤْذَن لكُم إلى طَعام غير ناظرين إناه ﴾ يعني منتظرين حينه ونضجه، أما إذا كان جائماً فقصد بعض إخوانه ليطعمه ولم يتربص به وقت أكله فلا بأس به، وفيه إعانة لأخيه على حيازة ثواب الإطعام وهي عادة السلف، فإن دخل ولم يجد صاحب الدار وكان واثقاً بصداقته عالماً بفرحه إذا أكل من طعامه فله أن يأكل بغير إذنه، إذ المراد من الإذن الرضاء لا سيها في الأطعمة وأمرها على السعة، فرب رجل يصرح بالإذن ويحلف وهو غير راض فأكل طعامه مكروه، ورب غائب لم يأذن وأكل طعامه بحبوب ويحلف وهو غير راض فأكل طعامه مكروه، ورب غائب لم يأذن وأكل طعامه بحبوب النفس واطمأن إليه القلبه. كان «محمد بن واسع » وأصحابه يدخلون منزل الخسن فيأكلون ما يجدون بغير إذن، فكان الحسن يدخل ويرى ذلك فيسر به ويقول: «مكذا كنا». ومثنى قوم إلى منزل «سفيان الثوري» وجعل يقول: «ذكرتموني ويقول: «مكذا كنا». ومثنى قوم إلى منزل «سفيان الثوري» وجعل يقول: «ذكرتموني الباب وأنزلوا السفرة وجعلوا يأكلون، فدخل الثوري وجعل يقول: «ذكرتموني أخلاق السلف هكذا كانوا».

وأما آداب التقديم: فترك التكلف أولاً وتقديم ما حضر، كان الفضيل يقول: وإنما تقاطع الناس بالتكلف يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع إليه، ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده فيجحف بعياله ويؤذي قلوبهم، قال بعضهم: ودخلنا على جابر(٢) رضي الله عنه فقدم لنا خبزاً وخلاً وقال: لولا أنا نهينا عن التكلف لتكلف لكمه.

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله سفيان بن سعيد المضري الثوري (٩٧- ١٦١) هـ لقب بأمير المؤمنين في الحديث، كان سيّد أهل زمانه في العلم والتقوى والورع والزهد. ولد ونشأ في الكوفة. أراده المنصور على الحكم فرفض وغادر الكوفة إلى مكة والمدينة، فطلبه المهدي فهرب إلى البصرة ومات فيها مستخفياً عام (١٦١) هـ. من أقواله: ما حفظت شيئاً فنسيته.

 <sup>(</sup>٧) جابر بن عبد الله صحابي جليل، خزرجي أنصاري، مكثر من الرواية عن الرسول(ﷺ)، له في الصحيحين أربعون وخسمته وألف من الأحاديث. اشترك في تسع عشرة غزوة. توفي عام (٧٨) هـ وقد تجاوز التسعين.

الأدب الثاني: وهو للزائر أن لا يقترح ولا يتحكم بشيء بعينه فربما يشق على المزور إحضاره، فإن خيره أخوه بين طعامين فليختر أيسرهما عليه، فإن علم أنه يسر باقتراحه ويتيسر عليه ذلك فلا يكره له الاقتراح. قال بعضهم: «الأكل على ثلاثة أنواع: مع الفقراء بالإيثار، ومع الإخوان بالانبساط، ومع أبناء الدنيا بالأدب.

الأدب الثالث: أن يشهّي المزور أخاه الزائر ويلتمس منه الاقتراح مهما كانت نفسه طيبة بفعل ما يفترح فذلك حسن وفيه أجر وفضل جزيل

الأدب الرابع: أن لا يقول له: «هل أقدم لك طعاماً»؟ بل ينبغي أن يقدم إن كان، فإن أكل وإلا فيرقعه.

#### مسائل

الأولى: رفع الطعام على المائدة فيه تيسير للأكل فلا كراهة فيه بل هومباح ما لم ينته إلى الكبر والتعاظم، وما يقال أنه بدعة فجوابه أنه ليس كل ما أبدع منهياً بل المنهيّ بدعة تضادُ سنةً ثابتةً وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علته، وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير الأكل ونحوه مما لا كراهة فيه.

الثانية: الأكيل والشرب متكتاً مكروه مضر للمعدة ومثله الأكل مضطجعاً ومنبطحاً.

الثالثة: السنة البدّاءة بالطعام قبل الصلاة، وفي الحديث: «إذا حَضَرَ العَشاء والعِشاء فابدؤ وا بالعَشاء »، وكان «ابن عمر» رضي الله عنهما ربما سمع قراءة الإمام ولا يقوم من عَشائه؛ نعم إن كانت النفس لا تتوق إلى الطعام ولم يكن في تأخير الطعام ضرر فالأولى تقديم الصلاة.

## بيان ما يخص الدعوة والضيافة فضيلة الضيافة

قال ﷺ «مَنْ كَانَ يُؤْمَنُ بَالله واليوم الآخِرِ فَلَيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وفي أثر: ﴿لا خيرِ فَلَيْكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وفي أثر: ﴿لا خيرِ فَيمَنَ لا يَضِيفُ ، وسئل رسول الله ﷺ: مَا الإيمان قال: ﴿إِظْمَامُ الطَّمَامِ وَبِذُلُ

السَّلَامِ (٢٠)، وقال ﷺ في الكفارات والدرجات وإطَّعامُ الطَّعامِ والصَّلَاةُ باللَّيلِ والنَّاسُ نِيامُ (٢٠)».

أما الدّوق: فينبغي للداعي أن يعمد بدعوته الأتقياء دون الفساق، قال الدّواكلُ طعامكُ الأبرارُ (٢) وفي أثر: ولا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي (٤) ولا يقتصر على الأغنياء خاصة بل يضم معهم الفقراء، قال الشهر الطعام طعام الوليمة يُدعى إليها الأغنياء ويُحرمُ منها الفقراء (٥) وينبغي أن لا يهمل أقاربه في ضيافته فإن إهمالهم إيحاش وقطع رحم، وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه فإن في تخصيص البعض إيحاشاً لقلوب الباقين، وينبغي أن لا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر بل استمالة قلوب الإخوان وإدخال السرور على قلوب المؤمنين، وينبغي أن لا يدعو من يعلم أنه يشقّ عليه الإجابة وإذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب، وينبغي أن لا يدعو إلا من يحب إجابته.

وأما الإجابة: فهي سنة مؤكدة، وقد قيل بوجوبها في بعض المواضع ولها خمسة آداب:

الأوّل: أن لا يميز الغنيّ بالإجابة عن الفقير فذلك هو التكبر المنهيّ عنه. الثانيّ: أن لا يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة كما لا يمتنع لفقر الداعي وعدم جاهه، بل كل مسافة يمكن احتمالها في العادة لا ينبغي أن يمتنع لأجلها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري من حليث أبي هريرة في الإنجان: باب إطعام الطعام من الإسلام، كيا روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلًا سأل الرسول ( على الإسلام خير؟ قال: وتطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، (برقم: ٦٣).

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي من حديث أبي قلابة عن أبن عباس في حديث طويل تحدث فيه الرسول (義) عن الكفارات والمدرجات قال: «... والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام (٣٢٧٠) ورواه الإمام أحمد بنحو ذلك (٣٦٨/١، ٣٦٠٤...)

<sup>(</sup>٣) روى ابن ماجه في أبواب العيام (باب في ثواب من فطر صائبًا (١ / ٢٧٣) أمن حديث عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله (ﷺ) عند سعد بن معاذ فقال: وأفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة».

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٣٩٧) والإمام أحمد (٣٨/٣) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقيء (في الترمذي: لا تصاحب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢١٣١) ومسلم (١٤٣٢) من حديث أبي هريرة بلفظ: «بئس الطعام. . . يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ورواه ابن مالك (١١٤٩) والإمام أحد (٢٤١/٣، ٢٩٧، ٥٠٤. . . ، بنحو ذلك.

الثالث: أن لا يمتنع لكونه صائماً بل يحضر فإن كان يَسُرُّ أخاه إفطارُهُ فليفطر، وليحتسب في إفطاره بنية إدخال السرور على قلب أخيه ما يحتسب في الصوم وأفضل، وذلك في صوم التطوع وإن تحقق أنه متكلف فليتعلل، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: دمن أفضل الحسنات إكرام الجلساء بالإفطار، فالإفطار عبادة بهذه النية وحسن خلق فثوابه فوق ثواب الصوم، ومهما لم يفطر فضيافته الطيب والمجمرة والحديث الطيب.

الرابع: أن يمتنع عن الإجابة إن كان الطعام طعام شبهة أو كان يقام في الموضع منكر أو كان الداعي ظالماً أو فاسقاً أو متكلفاً طلباً للمباهاة والفخر.

المخامس: أن لا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن فيكون عاملاً في أبواب الدنيا، بل يحسن نيته ليصير بالإجابة عاملاً للآخرة فينوي الاقتداء بسنة رسول الله على أخيه المؤمن وزيارته ليكونا من المتحابين في الله، وينوي صيانة نفسه عن أن يُساء به الظن في امتناعه ويُطلق اللسان فيه بأن يحمل على تكبر أو سوء خلق أو استحقار أخ مسلم أو ما يجري مجراه. وكان بعض السلف يقول: أنا أحب أن يكون لي في كل عمل نية حتى في الطعام والشراب فإن المباح يلتحق بوجوه الخيرات بالنية.

وأما المحضور: فادبه أن يدخل الدار ولا يتصدر فيأخذ أحسن الأماكن بل يتواضع ولا يطوّل الانتظار عليهم، ولا يعجّل بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعداد، ولا يضيق المكان على الحاضرين بالزحمة، بل إن أشار إليه صاحب المكان بموضع لا يخالفه البتة فإنه قد يكون رتب في نفسه موضع كل واحد فمخالفته تشوش عليه، ولا يجلس في مقابلة باب الحجرة الذي للنساء وسترهم، ولا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام فإنه دليل على الشره، ويخص بالتحية والسؤال من يقرب منه إذا جلس، وإذا دخل ضيف للمبيت فليعرفه صاحب المنزل يده قبل عند دخوله القبلة وبيت الماء وموضع الوضوء، وأن يغسل صاحب المنزل يده قبل القوم وقبل الطعام لأنه يدعو الناس إلى كرمه، ويتأخر في آخر الطعام عنهم، وعلى الضيف إذا دخل فرأى منكراً أن يغيّره إن قدر وإلا أنكر بلسانه وانصرف.

### وأما إحضار الطعام فله آداب خمسة:

الأول: تعجيل الطعام فذلك من إكرام الضيف، ومها حضر الأكثرون وغاب واحد أو اثنان وتأخروا عن الوقت الموعود فحق الحاضرين في التعجيل أولى من حق أولئك في التأخير. وأحد المعنين في قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيفِ ابراهيم المكرمين ﴾ أنهم أكرموا بتعجيل الطعام إليهم، دل عليه قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَبَثُ أَنْ جَاء بِعِجْلِ صَمِينٍ ﴾ والروغان: جاء بِعِجْلٍ حنيدٍ ﴾ وقوله: ﴿ فَراغَ إلى أهله فَجَاء بعجل سمينٍ ﴾ والروغان: الذهاب بسرعة وقيل في خفية. قال دحاتم الأصم (١٠): (العجلة من الشيطان إلا في خمسة فإنها من سنة رسول الله وقيد : إطعام المضيف، وتجهيز الميت، وتزويج البكر، وقضاء الدين، والتوبة من الذنب).

الثاني: ترتيب لأطعمة بتقديم الفاكهة أولاً إن كانت فذلك أوفق في الطب فإنها أسرع استحالة فينبغي أن تقع في أسفل المعدة، وفي القرآن تنبيه على تقديم الفاكهة في قوله تعالى: ﴿ وَفَاكَهَة مَمّا يَتَخَيّرُونَ ﴾ ثم قال: ﴿ وَلحم طير ممّا يشتهُونَ ﴾ ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم والثريد، فإن جمع إليه حلاوة بعده فقد جمع العليبات، ودل على حصول الإكرام باللحم قوله تعالى في ضيف وإبراهيم إذ أحضر العجل الحنيذ أي المحنوذ وهو الذي أجيد نضجه، وهو أحد معني الإكرام أعني تقديم اللحم، قال وأبو سليمان الداراني ، وضي الله عنه: وأكل الطيبات يورث الزضاء عن الله ، وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد، وصب الماء الفاتر على اليد عند الغسل. قال: والمأمون (٢٠): وشرب الماء بثلج يخلص الشكر ، وقال بعضهم: والحلاوة بعد الطعام خير من كثرة اللوان، والتمكن على المائدة خير من زيادة لونين ، وتزيين المائدة بالبقول مستحب أيضاً.

<sup>(</sup>١) حاتم بن عنوان، زاهد اشتهر بالورع والتقشّف. اجتمع بأحمد بن حنبل في بغداد وشهد بعض الفتوح. توفي عام (٧٣٧)هـ. قيل فيه: حاتم الأصم لقمان هذه الأمة.

<sup>(</sup>۲) هو أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد (۱۷۰-۲۱۸) هـ سابع خلفاء بني العباس وأحد أعاظم الملوك. لم تزدهر دوة بني العباس في العلم والأدب والفلسفة وحرية الكلام واتساع الرقعة كها ازدهرت في أيامه. مال إلى علم الكلام وانتصر لمذهب المعتزلة وتولى كثيراً من المناظرات بنفسه. شجع العلماء على ترجمة كثير من الكتب. تولى الخلافة عام (۱۹۸) هـ وتوفي عن ثمانية وأربعين عاماً.

الثالث: أن يقدم من الألوان ألطفها حتى يستوفي منها من يريد ولا يكثر الأكل بعده. وعادة المترفين تقديم الغليظ ليستأنف حركة الشهوة بمصادفة اللطيف بعده وهو خلاف السنة فإنه حيلة في استكثار الأكل . ويستحب أن يقدم جميع الألوان دفعة أو يخبر بما عنده .

الرابع: أن لا يبادر إلى رفع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا الأيدي عنها فلعل منهم من يكون بقية ذلك اللون أشهى عنده مما استحضروه أو بقيت فيه حاجة إلى الأكل فيتنغص عليه بالمبادرة.

المخامس: أن يقدم من الطعام قدر الكفاية فإن التقليل عن الكفاية نقص في المروءة والزيادة عليه تصنّع، قال دابن مسعود » رضي الله عنه: دنهينا أن نجيب دعوة من يباهي بطعامه، وكره جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة. وينبغي أن يعزل أولاً نصيب أهل البيت حتى لا تكون أعينهم طامحة إلى رجوع شيء منه فلعله لا يرجع فتضيق صدورهم، وتنطلق في الضيفان ألسنتهم.

فأما الانصراف فله ثلاثة آداب: الأول. أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار وهو سنة وذلك من إكرام الضيف،

الدول. أن يحرج مع الصيف إلى باب الدار وهو سنه ودلك من إدرام الصيف، وتمام الإكرام طلاقة الوجة وطيب الحديث عند الدخول والخروج وحلى المائدة.

الثاني: أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير فذلك من حسن الخلق والتواضع.

الثالث: أن لا يخرج إلا برضاء صاحب المنزل وإذنه، ويراعي قلبه في قدر الإقاعة. وإذا نزل ضيفاً فلا يزيد على ثلاثة أيام فربما يتبرّم به ويحتاج إلى إخراجه. نعم لو الح رب البيت عليه عن خلوص قلب فله المقام إذ ذاك. ويستحب أن يكون عنده فواش لضيف ينزل به.

#### آداب متفرقة:

الأوّل: حُكي عن «إبراهيم النخعي» أنه قال: «الأكل في السوق دناءة» ونقل عن بعض السلف فعله، ووجه الجمع أنه يختلف بعادات البلاد وأحوال الأشخاص، فمن لا يليق ذاك به لحاله أو عادة بلاده كان شرهاً وقلة مروءة ي ومن لا فلا حرج.

الثاني: قال بعض الأطباء: ولا تنكع من النساء إلا فتاة، ولا تأكُلُ من اللحم إلا فتياً، ولا تأكل من اللحم ولا تشربن دواء إلا من علة، ولا تأكل من الفاكهة إلا نضيجها، ولا تأكل طعاماً إلا أجدت مضغه، ولا تشربن فوق الطعام، ولا تحبس البول والغائط، وإذا أكلت بالنهار فَنَمْ ،وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مئة خطوة.

الثالث: يستحب أن يحمل الطعام إلى أهل الميت، ولما جاء نعي دجعفر بن أبي طالب(١)، قال عليه الصلاة والسلام «إن آل جعفر شُغِلُوا بميتهم عَنْ صُنع طُعامِهم فَاحْمِلُوا إليهم ما يأكلون (٢)، فذلك سنة، وإذا قدم ذلك إلى الجمع حل الأكل منه.

الرابع: لا ينبغي أن يحضر طعام ظالم فإن أكره فليقلل الأكل.

#### تتمسة:

حُكي أن بعضهم كان يمتنع عن إجابة الدعوة ويقول: «انتظار المرقة ذل»، وقال آخر: «إذا وضعتُ يدي في قصعة غيري فقد ذلّت له رقبتي». وقد أنكر بعضهم هذا الكلام وقال: «هذا خلاف السنة». قال «الغزالي»: «وليس كذلك فإنه ذلّ إذا كان الداعي لا يفرح بالإجابة ولا يتقلّد بها منة، وكان يرى ذلك يداً له على المدعو، ورسول الله يَثِينُ كان يحضر لعلمه أن الداعي له يتقلّد مِنةٌ ويرى ذلك شرفاً وذخراً لنفسه في الدنيا والأخوة، فهذا يختلف باختلاف الحال، فَمَنْ ظُنَّ به أنه يستثقل الإطعام وأنه يفعل ذلك مباهاة أو تكلفاً فليس من السنة إجابته بل الأولى التعلل، ولذلك قال بعض الصوفية: «لا تُجبُ إلا دعوة مَنْ يرى أنك أكلت رزقك وأنه سلم اليك وديعة كانت لك عنده، ويرى لك الفضل عليه في قبول تلك الوديعة منه، فإذا علم المدعو أنه لا مِنةً في ذلك فلا ينبغي أن يرد».

<sup>(</sup>١) صحابيّ من شجمان بني هاشم، كان أكبر من أخيه علي (رضي الله عنه) بعشر سنين. من السابقين الأولين إلى الإسلام. حمل راية المسلمين يوم مؤتة فقطعت يمينه ثم يساره فاحتضنها إلى صدره إلى أن وقع شهيداً عام (٨) هـ، وقد ورد أن الله عوضه عن يديه جناحين يطير بهما في الجنة ولذا لقب بجعفر الطيّار.

 <sup>(</sup>٣) أخرج الترمذي من حديث عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال النبي ( السيرة) المنعوا الآل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم، (٩٩٨) وأخرجه أبو داود (٣١٣٣) وابن ماجه.

# كِنَا آدابُ السّنكاح

#### (الترخيب فيه)

قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْآيَامَى مِنْكُم ﴾ وهذا أمر، وقال تعالى: ﴿ فلا تَعْشُلُوهُنَّ انْ يَنكِعْنَ أَزُواجَهًنّ ﴾ وهذا منع من العضل ونهي عنه، وقال تعالى في وصف الرسل ومدحهم: ﴿ ولقد أرسلنا رُسُلا مِنْ قَبلِك وجعلنا لهمْ أَزُواجاً وَذُرّيّة ﴾ فذكر ذلك في معرض الامتنان وإظهار الفضل، ومدح أولياءه بسؤ الذك في الدعاء فقال: ﴿ والذينَ يقولُونَ رَبّنا هَبْ لنا مِنْ أَزُوَاجِنا وَذُرّيّاتِنا قُرّة أَعَيْن بِهِ الآية. وأما الأخبار فقوله ﷺ \* النّكاحُ سُنتي فمن رَغِب عَنْ سُنتي فقد رَغِب عنْ سُنتي فقد رَغِب عنْ سُنتي فقد للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنّه له وجاء (١) عها الدل على أن سبب للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنّه له وجاء (١) على الله على أن سبب الترغيب فيه خوف الفساد في العين والقرج. والوجاء هو عبارة عن رض الخصيتين النخص عن الوقاع بالصوم. وقال ﷺ وإذا النّح مَنْ ترضَوْنْ دينَه وأمانَته فزوّجوه، إلّا تفعلوه تَكُنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم من حديث أنس أن نفراً من أصحاب الرسول قال بعضهم: ولا أتزوج النساه، وقال بعضهم: ولا أتزوج النساه، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتام على فراش، فحمد الرسول الله وأثنى عليه ثم قال: وما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساه، فمن رضب عن سنتي فليس مني و (۱۹۸۱) (البخاري: ۹۹۰۹) وروى الإمام أحد من حديث عبد الله بن عمرو حديثاً طويلاً بهذا المني (۱۹۸/۲).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الشيخان وأصحاب السنن من حديث عبد الله بن مسعود في أبواب النكاح والصيام (الميخاري: ٩٦٧، مسلم: ١٤٠٠) وأخرجه الإمامُ أحمد (٣٧٨/١، ٣٧٤، ١٠) الباءة: ما يقتضيه الزواج من القوة في الجسم والقدرة في النفقة، والوجاء: الوقاية وقطع أسباب الشهوة.

كبير(١)»، وهذا أيضاً تعليل الترغيب لخوف الفساد. وقال ﷺ: «كلَّ عمل ابن آدَم يَنْقَطِعُ إلا ثلاثُ ولدٌ صالحٌ يدعو له » الحديث ولا يوصل إلى هذا إلا بالنكاح. وأما الآثار: فقال «ابن عباس» رضي الله عنه: «لا يتم نسك الناسك حتى يتزوّج» يحتمل أنه جعله من النسك أو تتمة له أو أراد أنه لا يسلم قلبه لغلبة الشهوة إلا بالتزوج ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب، وكان يجمع غلمانه لما أدركوا ويقول: «إن أردتم النكاح أنكحتكم فإن العبد إذا زنى نزع الإيمان من قلبه».

وأما فوائد النكاح: فخمسة: الولد، وكسر الشهوة، وتدبير المنزل، وكثرة العشيرة، وعجاهدة النفس بالقيام بهنّ.

## ما يراعى من أحوال المرأة

الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده ثمان: الدين، والخلق، والحسن، وخفة المهر، والولادة والبكارة، والنسب، وأن لا تكون قرابة قريبة.

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة في باب النكاح (١٠٨٤) بلفظ: «إذا خطب إليكم . . وقساد عريض»
 وفي رواية من حديث أبي حاتم المزني «إذا جاءكم . . . فأنكحوه . . ع الحديث .

<sup>(</sup>٧) رواه الشيخان (البخاري: ٣١٠٧، مسلم: ١٤٦٦) من حديث أبي هريرة بلفظ: تنكع المرأة لأربع . . . فاظفر بذات الدين . .) الحديث، ورواه الترمذي من حديث عطاء عن جابر: وإن المرأة تنكع على دينها ومالها وجالها فعليك بذات الدين . (١٠٨٦) وقد روى سائر أصحاب السنن وابن مالك والإمام أحمد نحو ذلك .

الثانية: حسن الحلق فإنها إذا كانت سليطة بذيئة اللسان كافرة للنعم كان الضرر منها أكثر من النفع، والصبر على لسان النساء عما يمتحن به الأولياء.

الثالثة: حسن الوجه فذلك أيضاً مطلوب إذ به بحصل التحصن، والطبع لا يكتفي بالدّميمة غالباً، وما نقلناه من الحث على الدين ليس زجراً عن رعاية الجمال بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع الفساد في الدين، فإن الجمال وحده في غالب الأمر يرغب في النكاح ويهون أمر الدين، ويدل على الالتفات إلى معنى الجمال أن الإلف والمودة تحصل به غالباً، وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة ولذلك استحب النظر فقال: وإذا أوقع الله في نَفْس أحدكُم مِنْ أمراة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يُؤدّه بينها "الله وكان بعض الورعين لا ينكحون كراثمهم الابعد النظر احترازاً من الغرور، وقال والأعمش (٢) عن «كل تزويج يقع على غير نظر فأخره هم وغم». وروي أن رجلاً تزوج على عهد وعمر، وضي الله عنه وكان قد خصب فنصل خضابه فاستعدى عليه أهل الرأة إلى «عمر» وقالوا: وحسبناه شاباً وفيحمه وعمر، ضرباً وقال: «غررت القوم»، والغرور يقع في الجمال والخلق جيعاً فيستحب إزالة الغرور في الجمال بالنظر، وفي الخلق بالوصف والاستيصاف، ولا فيستحب إزالة الغرور في الجمال بالنظر، وفي الخلق بالوصف والاستيصاف، ولا يُستَوصَفُ في أخلاقها وجالها إلا مَنْ هو بصير صادق خبير بالظاهر والباطن لا يميل اليها فيفرط في الثناء، ولا يحسدها فيقصر. وقلً من يصدق فيه بل الخداع والإغراء إليها فيفرط في الثناء، ولا يحسدها فيقصر. وقلً من يصدق فيه بل الخداع والإغراء أغلب والاحتياط فيه مهم.

الرابعة: أن تكون خفيفة المهر فقد نهي عن المغالاة في المهر. وتزوج بعض الصحابة على نواة من ذهب يقال قبمتها خسة دراهم. وزوَّج «سعيد بن المسيب<sup>(۲)</sup>» ابنته من «أبي هويرة» رضي الله عنه على درهمين ثم حملها هو إليه ليلاً فأدخلها من

<sup>(</sup>١) روى الترمذي والإمام أحمد من حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له الرسول 總:

« أنظرت إليها؟ قال لا، قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، (الترمذي ١٠٨٧، المسند.
٤ / ٢٤٥، ٢٤٦) وروى نحو ذلك في سنن النسائي وابن ماجه وغيرهما.

 <sup>(</sup>٢) هو سليمان بن مهران الأسدي بالولاء، من التابعين، كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض. روى نحو ألف وثلاثمثة حديث. قال الذهبي: كان رأساً في العلم النافع والعمل الصالح. توفي عام (١٤٨) هـ.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن المسيّب المخزومي القرشي (١٣-٩٤)هـ سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. كان عالمًا تقياً ورعاً يعيش من تجارة المزيت ولا يقبل عطاء من أحد.

الباب ثم انصرف، ثم جاءها بعد سبعة أيام فسلم عليها وفي خبر ومن بركة المرأة سرعةً تزويجها وسرعةً رحمها أي الولادة ويُسرُ مهرها(١)، وكها تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل، ولا ينبغي أن ينكح طمعاً في المال، وإذا أهدى إليهم فلا ينبغي أن يهدي ليضطرهم إلى المقابلة بأكثر منه، وكذلك إذا أهدوا إليه فنية طلب الزيادة نيه فاسدة وداخل في قوله تعالى: ﴿ ولا تَمنَّنُ تَستكِرُ مُن عَملى لتطلب أكثر.

الخامسة: أن تكون المرأة ولوداً فإن عُرفت بالعقر فليمتنع عن تزويجها.

السادسة: أن تكون بكراً، قال عليه السلام «لجابر» وقد نكح ثيباً «هَلاّ بِكراً تُلاعبُها وتُلاعبُك (٢)».

السابعة: أن تكون نسيبة، أعني ر تكون من أهل بيت الدين والصلاح فإنها ستربي بناتها وبنيها، فإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن التأديب والتربية، وفي خبر «تَخَيَّرُوا لِنُطَفَكُمْ فإنَّ العرق نزّاع(٢٠).

الثامنة: أن لا تكون من القرابة القريبة فإن ذلك يقلل الشهوة. فهذه هي الخصال المرغبة في النساء.

ويجب على الولي أيضاً أن يراعي خصال الزوج ولينظر لكريمته فلا يزوجها ممن ساء خُلقه أو خَلْقُه أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها أو كان لا يكافئها في نسبها، ومهما زوَّج ابنته ظالماً أو فاسقاً أو مبتدعاً أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار. قال رجل للحسن: «قد خطب

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبيهقي من حديث عائشة بلفظ: ومن بمن المرأة أن تتيسر بحطبتها وأن يتيسّر صداقها وأن يتيسر رحمها، قال عروة: يعني الولادة وإستاده جيد.

 <sup>(</sup>٢) رُوي هذا الحديث في الصحيحين وكتب السنن والمسند عن جابر بن عبد الله بألفاظ متقاربة
 (البخساري: ٢٩٢، مسلم: ٢٦٤/١٤٦٦، الترمسذي. ١١٠٠، المسند ٢٩٤/٣. ، وفي رواية: وفاين أنت من العذاري ولعاجاه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه من حديث عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله ( ﷺ) تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم، (٣٠/ ٣١٠ مات الأكفاء) وروي من حديث أسن «تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق دساس، فإن العرق دساس، ومن حديث عبد الله بن عمر «وانظر في أي نصاب تصع ولدك فإن العرق دساس، وكلاهما صعيف

ابنتي جماعة فممن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله فإن أحبها أكسرمها، وإن أبغضها لم يظلمها».

> آداب المعاشرة بعد العقد إلى الغراق والنظر فيها على الزوج والزوجة.

أما الزوج: فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمراً، في الوليمة، والمعاشرة، والدعابة، والسياسة، والغيرة، والنفقة، والتعليم، والقسم، والتأديب في النشوز، والوقاع، والولادة، والمفارقة بالطلاق.

الأدب الأول: الوليمة وهي مستحبة، قال «أنس» رضي الله عنه: رأى رسول الله على على دعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه أثر صفرة فقال: ما هذا؟ فقال: وتزوّجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: وبارك الله لك أولِم ولو بشاة (١). وأولم رسول الله على على دصفية (٣)» بتمر وسويق. وتستحب تهنئته فيقول من دخل على الزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ويستحب إظهار النكاح، قال عليه السلام: «فصلُ ما بين الحلال والحرام الذَّفُ والصّوت (٣)».

الأدب الثاني: حسن الخلق معهن، واحتمال الأذى منهن ترحمًا عليهن. قال تعالى: ﴿ وَمَاشُرُوهُنَّ بِالْمُعرُوفَ ﴾ وقال في تعظيم حقهن ﴿ وَاحْدُنَ مَنكُمْ مَيثَاقاً عَلَيظاً ﴾ وقال: «والصَّاحِب بالجُنْب » قيل: هي المرأة. وليس حسن الخلق معها كفّ الأذى عنها بل احتمال الأذى منها والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول الله عند كانت أزواجة يراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن يوماً إلى الليل.

الثالث: أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزح والملاعبة فهي التي تطيب قلوب النساء، وقد كان رسول الله على يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق. وأرى دعائشة، لعب الحبشة بالمسجد واستوقفته طويلاً وهو

<sup>(</sup>۱) رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك (البخاري: ١٠٣٥، مسلم: ١٤٢٧) في قصة زواج عبد الرحمن بن عوف كها رواه أصحاب السنن (الترمذي: ١٠٩٤٠، ، والموطأ (١١٤٦) كها روى الإمام أحمد نحوه في مؤاخاة الرسول (ﷺ) بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع (١٠٩/٣) . ٢٧١٠).

 <sup>(</sup>٣) صفية بنت حُبي الحزرجية، كانت في الجاهلية من بيت شرف وعزة تدين باليهودية، قُتل زوجها كنانة بن الربيع النضري يوم خيبر، فأسلمت وتزوج منها رسول الله (١٩٤٥). توفيت بالمدينة المنورة عام (٥٠)هـ. لها في الصحيحين عشرة أحاديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١٠٨٨ باب ما جاء في إعلان النكاح) من حديث محمد بن حاطب الجمحي، وأخرجه النسائي في باب إعلان النكاح، وابن ماجه في النكاح (١٨٩٦) ومسند الإمام أحمد (١٨٩٣).

يقول لها حسبُك. وقال ﷺ خَيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي(١)م. وقال عمر، رضي الله عنه: «ينبغي للرجل أن يكون مع أهله مثل الصبي، وقال ﷺ ولجابر»: «هلا بكراً تلاعِبُها وتلاعِبُكَ (٢)» ووصفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت: والله لقد كان ضحوكاً إذا ولج، سكيتاً إذا خرج، آكلًا ما وجد، غير سائل عماً فقد.

الرابع: أن لا ينبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حدّ يفسد خلقها ويسقط بالكلية هيبته عندها بل يراعي الاعتدال فيه، فلا بدع الهيبة والانقباض مها رأى منكراً، ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات البتة، بل مها رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمّر وامتعض، فبالعدل قامت السموات والارض، فكل ما جاوز حده انعكس على ضده، فينبغي أن يسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة وتتبع الحق في جميع ذلك ليسلم من شرّهن، فإن الغالب عليهن سوء الخلق ولا يعتدل ذلك منهن إلا بنوع لطف عزوج بسياسة. وعليه أن ينظر إلى أخلاقها أوّلاً بالتجربة ثم ليعاملها بما يصلحها كما يقتضيه حالها.

الخامس: الاعتدال في الغيرة، وهو أن لا يتغافل عن مبادىء الأمور التي الخُشَى غوائلها، ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن، فقد نهى رسول الله على أن تُتبع عورات النساء، وفي رواية أن تبغت النساء. ولما قدم رسول الله على أن تُتبع عورات المدينة: «لا تَطُوقُوا النّساء ليُلاّ(٣) ، فخالفه رجلان فسبقا من سفره قال قبل دخول المدينة: «لا تَطُوقُوا النّساء ليُلاّ(٣) ، فخالفه رجلان فسبقا فرأى كل واحد في منزله ما يكره. وفي الحديث: «إن مِنَ الغَيْرةِ غَيْرةً يبغِضُها الله عزّ وجل وهي: غيرة الرجل على أهله من غَيرٌ ريبَةٍ لأن ذلك مِنْ سوء الظّن الذي نهينا عنه عنه أما الغَيْرة في محلها فلا بد منها وهي محمودة وذلك في الريبة. وكان قد أذن وسؤل الله على المسجد سيا في العيدين، فالخروج للمسجد مباح

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٨٩٢) في أبواب المناقب من حديث عائشة أم المؤمنين، ورواه ابن ماجة (١٩٧٧) في باب حسن معاشرة النساء من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر الحديث وتخريجه ،

<sup>(</sup>٣) روى البخاري (٩١٦) ومسلم (١٩٢٨) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله كان لا يطرق أهله ليلاً، كيا روى الشيخان (ب٢٩٢، م ٧١٥/١٩٢٨) من حديث جابر بن عبد الله بألفاظ منقاربة وزيادة: وحتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، وفي رواية: ويتخونهم أو يلتمس عثراتهم، وروى الإمام أحمد حديث جابر (٣٠٢/، ٣٠٨، ٣١٠، ٣٥٨. . . .).

 <sup>(8)</sup> روى مسلم من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله (ﷺ): إنَّ الله يغار وإن المؤمن
يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه» (٢٧٦١) وفي رواية: «المؤمن يغار والله أشد غيرا» ورواه
الترمذي في باب ما جاء في الغيرة (١١٦٨).

للمرأة العفيفة مباح برضاء زوجها ولكن القعودأسلم، وينبغي أن لا تخرج إلاّ لمهم فإن الخروج للنظارات والأمور التي ليست مهمة تقدح في المروءة وربما تفضي إلى الفساد. فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال. ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الصبيّ الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، فإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات، ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقيب أو منعن من الخروج إلا لضرورة.

السادس: الاعتدال في النفقة فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإنفاق ولا ينبغي أن يسرف بل يقتصد، قال تعالى: ﴿ وكلُوا واشرَبُوا ولا تُسْرفُوا(١) ﴾. قال «ابن سيرين ٢٠ : «يستحب للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة حلاوة». وينبغي أن يامرها بالتصدق ببقايا الطعام وما يفسد لو ترك، فهذا أقل درجات الخير. وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير تصريح إذن من الزوج، ولا ينبغي أن يستأثر عن اهله بأكول طيب فلا يطعمهم منه فإن ذلك بما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة بالمعروف، ولا ينبغي أن يصف عندهم طعاماً ليس يريد إطعامهم إياه، وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته. وأهم ما يجب عليه مراعاته في الإنفاق أن يطعمها من الحلال، ولا يدخل مداخل السوء لأجلها فإن ذلك جناية عليها لا مراعاة لها.

السابع: أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب، ويعلم زوجته أحكام الصلاة ويخوفها من الله إن تساهلت في أمر الدين، فإن كان الرجل قائبًا بتعليمها فليس لها الخروج لسؤال العلماء، وإن قَصُر علمُ الرجل ولكن ناب عنها في السؤال فأخبرها بجواب المفتي فليس لها الخروج، فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال بل عليها ذلك ويعصى الرجل بمنعها.

الثامن: إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن فإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهن، فإنْ ظَلَم أمرأة بليلتها قَضَى لها فإن القضاء واجب عليه. وإنما عليه العدل في العطاء والمبيت، وأما في الحب والوقّاع

<sup>(</sup>١) في الأصل (كلوا. : ) بإسقاط الواو وهي جزء من قوله تعالى : ﴿ يَا بَنِي آذَمَ خُذُوا زَيْنَتُكُمْ عَنْدَ كُلُّ مُسْجِدٍ وَكُلُوا واشْرَبُوا وَلا تُشْرِفُوا إِنَّه لا بحِبُّ المسرفين ﴾ سورة الأعراف: (٣١).

<sup>(</sup>٣) محمد بن سيرين أبو بكر (٣٣-١١٠) هـ إمام زمانه في علوم الدين. كان شديد الورع، جاء هنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: كان ابن سيرين قد جعل على نفسه كلما اغتاب أحداً أن يتصدق بدينار، وكان إذا مدح أحداً قال: هو كما يشاء الله، وإذا ذمّه قال: هو كما يعلم الله.

فذلك لا يدخل تحت الاختيار. وكان ﷺ يطاف به محمولاً في مرضه في كل يوم وكل ليلة فيبيت عند كل واحدة منهن. ومهما وهبت واحدة ليلتها لصاحبتها ثبت الحق لها.

التاسع: التأديب في النشوز ، ومها وقع بينها خصام ولم يلتئم أمرهما فإن كان من جانبها جيعاً أو من الرجل فلا تسلط الزوجة على زوجها ولا يقدر على إصلاحها فلا بد من حَكمين أحدهما من أهله والأخر من أهلها لينظرا بينها ويصلحا أمرهما: ﴿ إِنْ يُرِيدًا إصلاحةً يُوفِقِ الله بينها ﴾ ، وأما إذا كان النشوز من المراة خاصة فالرّجال قوّامون على النساء فله أن يؤدّبها ويحملها على الطاعة قهراً ، ولكن ينبغي أن يتدرّج في تأديبها وهو أن يقدّم أولاً الوعظ والتحذير والتخويف، فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في البيت معها من ليلة إلى ثلاث ليال، فإن لم ينجح ذلك فيها ضربها ضرباً غير مبرح، ولا يضرب وجهها فذلك منهى عنه.

العاشر في آداب الجماع: يستحب أن يقدم عليه الحديث والمؤانسة، وأن يغطّي رأسه ويغض صوته. ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضاً نهمتها ، ولا يأتيها في المحيض حتى تطهر. وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتى، إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى والأذى في غير المأتى دائم فهو أشد تحرياً من إتيان الحائض. وقوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا حَرْثُكُم أَنَ شِئتُم ﴾ أي في وقت شتم. وله أن يستمني بيديها وأن يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهي سوى الوقاع. وله أن يؤاكل الحائض ويخالطها في المضاجعة وغيرها. ومن الآداب أن لا يعزل فيا من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة، فإنْ عَزَل فمن العلماء من أباحه، ومنهم من أحله برضاها وحرّمه بدون رضاها لئلا يؤذيها، والصحيح الأول. وفي والقرآن ينزل، وفي لفظ آخر: وكنا نعزل فبلغ ذلك نبيُّ الله على عهد رسول الله يعني والقرآن ينزل، وفي لفظ آخر: وكنا نعزل فبلغ ذلك نبيُّ الله على عهد رسول الله يبعث على العزل استبقاء جمال المرأة وسمتها لدوام التمتم، واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق أو الحوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء فإن قلة الحرج معين على الدين.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ العراقي: أحاديث إباحة العزل رواها مسلم من حديث أبي سعند أنهم سألوه عن العزل فقال: «لا عليكم ألا تفعلوه» ورواه النسائي من حديث أبي صرمة، وللشيخين من حديث جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله (ﷺ). زاد مسدم: فبلغ دلك نبي الله (ﷺ) فلم ينهنا، قال البيهقي: رواة الإباحة أكثر وأحفظ.

الحادي عشر في آداب الولادة وهي خسة:

الأول: أن لا يكثر فرحه بالذَّكر وحزنه بالأنثى فإنه لا يدري الخير له في أيها، فكم من صاحب ابن يتمنى أن لا يكون له أو يتمنى أن تكون بنتا، بل الثواب فيهن أكثر، قال وأنس، قال رسول الله على ومَنْ كَانَتْ له ابنتانِ أو أختان فأحْسَنَ إليها ما صحبتًا وكُنتُ أنا وَهُوَ في الجنّة كَهاتَين (١)».

الثاني: أن يؤذِّن في أذن المولود حين ولادته.

الثالث: أن يسميه اسماً حسناً، ومن كان له اسم مكروه يُستحَبُّ تبديله. الرابع: العقيقة عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة وأن يتصدق بوزن شعره ذهباً

او فضة.

الخامس: أن يحنكه بتمرة أو حلاوة، روي ذلك من فعله ﷺ.

الثاني عشر في الطلاق: وهو أبغض المباحات إلى الله تعالى، وإنما يكون مباحاً إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل، ومهما طلقها فقد آذاها، ولا يباح إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها أو بضرورة من جانبه، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عليهن سَبِيلاً ﴾ أي لا تطلبوا حيلة للفراق. وإن كرهها أبوه لا لغرض فاسد فليطلقها برا به. ومهما آذت زوجها وبذت على أهله فهي جانية، وكذلك مهما كانت سيئة الخلق أو فاسدة الدين. وإن كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدي ببذل مال، ويكره للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطى فإن ذلك إجحاف بها وتحامل عليها وتجارة على البُضْع، قال تعالى: ﴿ لا جُناحَ عَليهما فِيها افْتَدَتْ به ﴾ فرد ما أخذته فها دونه لائق بالفداء. فإن سألت الطلاق بغير ما بأس فهي آثمة . ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور:

الأول: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فإن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه بدعي حرام وإن كان واقعاً لما فيه من تطويل العدة عليها، فإن فعل ذلك فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. الثاني: أن يقتصر على طلقة واحدة لأنها تفيد المقصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم

<sup>(</sup>۱) أخرج الشيخان من حديث عائشة أم المؤمنين قالت: و... فقال النبي: من ابتل من البنات بشيء فأحسن إليهن كنّ له ستراً من الناره (ب: ٧٥٦، م: ٢٦٢٩) كما أخرج مسلم من حديث أنس ومن عالَ جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو. وضم أصابعه ٥٠ (٢٦٣١) وأخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الحدري قال: قال رسول الله (養物): من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة (١٩١٧) ورواه الإمام أحد من حديث أبي سعيد (٢٢٣١).

في العدة. وإذا طلق ثلاثاً ربما ندم فيحتاج إلى أن يتزوّجها محلّل وإلى الصبر مدة، وعقد المحلل منهيّ عنه ويكون هو الساعي فيه.

الثالث: أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف وتطييب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعها به من أذى الفراق، قال تعالى: ﴿ وَمَتَّعُوهُنَّ ﴾. وجه والحسن بن علي ، رضي الله عنها بعض أصحابه لطلاق امرأتين من نسائه وقال: وقل لهااعتدًا»، وأمره أن يدفع إلى كل واحدة عشة آلاف درهم».

الرابع: أن لا يفشي سرّها لا في الطلاق ولا عند النكاح فقد ورد في إفشاء سرّ النساء وعيدٌ عظيم.

## حقوق الزُّوج على الزَّوجة

على الزّوجة طاعة الزوج في كل ما طلب منها مما لا معصية فيه، وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة، قال ﷺ: وأيّما امرأةٍ ماتَتْ وَزوجُها عَنها واض دَخلتِ الجنّة (١) وقال ﷺ: وإذا صَلّتِ المَرأةُ خمسَها وصامَتْ شَهرها وَحَفظت فَرْجَها وأطاعَت زَوجَها دَخلت جَنّة رَبّها(١) . قال وابن عباس ه: وأتت امرأة من خثعم إلى رسول الله ﷺفقالت: وإني امرأة أيّم وأريد أن أتزوج فما حق الزوج ؟ "قال: وإنّ مِنْ حَقّ الزّوج على الزّوجَة إذا أرادَها فَرَاوَدَها عَنْ نفسِها وَهِيَ على ظهر بعير لا تَمنعه (١) . ومن حقه أن لا تعطي شيئاً من بيته إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كأن الوزر عليها والأجر له. ومن حقه أن لا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يتقبل منها، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة فعلت جاعت وعطشت ولم يتقبل منها، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو تتوب. فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة وأهمها أمران: أحدهما العيانة والستر، والآخر ترك المطالبة عا وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان حراماً. ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة وآداب العشرة مع الزوج كها حواماً. ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة وآداب العشرة مع الزوج كها

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي من حديث أم سلمة (١١٦١) قال: هذا حديث حسن غريب.كها رواه ابن ماجه في باب حق الزوج على المرأة (٢٩٣/١)

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٣) روى ابن ماجه نحو ذلك من حديث عبد الله س أبي أوفى (٢٩٣/١) في باب حق الزوج على الموأة من حديث طويل قال فيه عليه السلام: «والذي نقس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قَتَب لم تمنعه، الحديث.

روي أن وأسماء بن خارجة الفزاري ، قال لابنته عند التزوج وإنك خرجت من العش الذي فيه درجت، فصرت إلى فراش لا تعرفينه، وقرين لا تألفينه فكوني له أرضاً يكن لك سهاء، وكوني له مهاداً يكن لك عماداً، وكوني له أمة يكن لك عبداً. لا تلحفي به فيقلاك ، ولا تَبَاعدي عنه فينساك. إن دنا منك فاقربي منه ، وإن نأى فابعدي عنه. واحفظي أنفه وسمعه وعينه فلا يَشُمُّنَّ منك إلا طيباً ولا يسمع إلا حسناً ولا ينظر إلاجميلًا، فالقول الجامع في آداب المراة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتها، لازمة لمغزلها، لا يكثر صعودها واطلاعها، قليلة الكلام لجيرانها، لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول. تحفظ بعلها في غيبته وحضرته، وتطلب مسرَّته في جميع أمورها، ولا تخونه في نفسها وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة رثة تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق محترزة من أن يسمَعَ غريبٌ صوتها أو يعرفها بشخصها، لأ تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتها بل تتنكّر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه، همها صلاح شأنها وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وصيامها، وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضراً لم تستفهم ولم تعاوده في الكلام غَيْرَةً على نفسها وبعلها. وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله وتقدّم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها، متنظفة في نفسها مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء، مشفقة على أولادها، حافظة للستر عليهم، قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج. ومن آدابها: أن لا تتفاخر على الزوج بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه.

ومن آدابها: ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها.

ومما يجب عليها من حقوق النكاح: إذا مات عنها زوجها أن لا تحدّ عليه أكثر من أربعة أشهر وعشرة وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة، قال ﷺ: ولا يجلُّ لامرأة تُؤمِنُ باللهِ واليَوم الآخِرِ أن تَحدُّ على ميتٍ أكثرَ من ثلاثَةِ أيام إلاَّ على زوج أربَعة أشهرٍ وعَشراً (١) ويلزمها لزوم مسكن النكاح إلى آخر العدة، وليس لها الانتقال إلى أهلها ولا الخروج إلا لضرورة.

ومن آدابها: أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها كها كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان (ب: ٦٨٠، م: ١٤٨٦) وأصحاب السنن من حديث أم المؤمنين أم حبيبة بنت إلى سفيان. وهو في الموطأ عن أم حبيبة وزينب بنت جحش (١٢٦٥). وأخرجه الإمام أحمد في مواضع كثيرة من المسند: (٣٧/٦، ٢٨٤، ٢٨٤...).

# كِنَا آداب الكَنْ وَالْمُعَاشِ

## فضل الكسب والحتّ عليه

أمّا من الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَجعَلْنا النّهار معاشاً ﴾ فذكره في معرض الامتنان، وقال تعالى: ﴿ وَجَعلنا لَكُمْ معايش قليلاً ما تَشكُرُونَ ﴾ فجعلها ربك نعمة وطلب الشكر عليها، وقال تعالى: ﴿ فانتشرُوا في الأرض وابتّغوا مِن فضل الله ﴾. وأما الأخبار فمنها قوله ﷺ: ولأن يأخُذَ أحدُكم حَبلة فيحتطِب على ظهره خيرٌ من أن يأتي رَجُلاً أعطاه الله من فضله فيسألة أعطاه أو منعة (١)، وكان ﷺ جالساً مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذي جَلد وقوة وقد بكر يسعى فقالوا: وويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله تعالى، فقال ﷺ: ولا كان خَرَجَ يَسْعَى على وَلَدِه صِغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان خَرَجَ يسعَى غيل أبوَين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خَرَجَ يسعَى على نفسه يعفّها فهو في سبيل الله، وإن كان خَرَجَ يسعَى على الرّجُل بيدِه على نفسه يعفّها فهو في سبيل الله، وإن كان خَرَجَ يسعَى وكلّ بيع مبرور (٢٠)، وقال ﷺ: وخيرُ الكسب أطيب؟ قال: ومفاخرة فهو في سبيل وكلّ بيع مبرور (٢٠)، وقال ﷺ: وخيرُ الكسب كسب العامِل إذا نَصَحَ (٤)، أي بأن أتقن وتَجنّب الغش وقام بحق الصنعة. وقال وعمر، رضي الله عنه: ولا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللّهم ارزقني فقد علمتم أن الساء لا تمطر ذهباً ولا فضة،، وقال «ابن مسعود» رضي الله عنه: وإني لأكره أن أرى الرجل فارغاً لا في أمر فضة،، وقال «ابن مسعود» رضي الله عنه: «إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً لا في أمر فضة»، وقال «ابن مسعود» رضي الله عنه: «إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً لا في أمر

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة من حديث كعب بن عجرة بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد من حديث رافع بن خديج (٤٦٦/٣، ١٤١/٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة (٣٣٤/٢) بلفظ: «كسب يد العامل، ورواه في (٣٥٧/٢) بلفظ: «إن خير الكسب كسب يَدَي عامل إذا نصح، الحديث.

دنياه ولا في أمر آخرته. وقيل ولأحمد بن حنبل (١) وضي الله عنه: ما تقول فيمن جلس في بيته أو مسجده وقال: ولا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي ، ؟ فقال «أحمد»: هذا رجل جهل العلم أما سمع قول الئبي ﷺ وإن الله جعل رزقي تحت ظل رُعي (١) وقوله عليه السلام حين ذكر الطير فقال: «تَغدُو خِاصاً وترُوح بطاناً (٣) فذكر انها تغدو في طلب الرزق. وكان أصحاب رسول الله ﷺ يتجرون في البرّ والبحر ويعملون في نخيلهم، والقدوة بهم. ومن ليس له مال موروث فلا ينجيه من ذلك إلا الكسب والتجارة؛ نعم ترك الكسب أفضل لعالم مشتغل بتربية علم الظاهر مما ينتفع الناس به في دينهم كالمفتى - أي الفقيه والمفسَّر والمحدث وأمثالهم - أو رجل مشتغل الناس به في دينهم كالمفتى - أي الفقيه والشاهد، فهؤ لاء إذا كان يُكْفُونَ من الأموال المرصدة للمصالح أو الأوقاف المسبَّلة على الفقراء أو العلماء فإقبالهم على ما هم فيه المرصدة للمصالح أو الأوقاف المسبَّلة على الفقراء أو العلماء فإقبالهم على ما هم فيه أفضل من اشتغالهم بالكسب، وهذا أشار الصحابة على «أبي بكر» رضي الله عنهم بترك التجارة لما وتي الخلافة إذ كان ذلك يشغله عن المصالح، وكان يأخذ كفايته من أفضل من اشتغالهم ورأى ذلك أولى، ثم لما توفّي أوصى برده إلى بيت المال ولكنه رآه في الابتداء أولى.

## بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة

اعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يشتمل على ظلم يتعرَّض به المعامل لسخط الله تعالى، وهذا الظلمُ يعنى به ما استضرَّ به الغير، وهو منقسم إلى ما يعمَّ ضرره وإلى ما يخصَّ المعامل.

## القسم الأول فيها يعمّ ضرره وهو أنواع:

الأول: الاحتكار فبائع الطعام يدخّر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار وهو ظلم عام وصاحبه مذموم في الشرع، وذلك في وقت قلة الأطعمة وحاجة الناس إليه حتى

 <sup>(</sup>١) أحمد بن حنبل صاحب المذهب اختبلي. طاف أكثر البلاد الإسلامية في طلب العلم، ونُكب وضُرب
وعُذّب في فتنه دخلق القرآن، سجنه المعتصم ثمانية وعشرين شهراً ثم عَلَتْ منزلته أيام المتوكل.
أشهر كتبه والمسند، الذي جمع فيه ثلاثين ألف حديث. توفي عام: (٢٤١هـ).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر (٧/٥٥، ٩٢) وهو حديث طويل وقد جاء لفظه: «وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وروى البخاري طرفاً منه (٧٧/٦).

 <sup>(</sup>٣) رواه إلترمذي من حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله (ﷺ: الو أنكم كنتم تُوكلون على الله حق توكله لرزقتم كيا يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح يطاناً، ورقم: ٣٣٤٥) كيا رواه ابن ماجه في باب التوكل واليقين (٢٨٠/٢) ورواه الإمام أحمد (٢٠٠١، ٥٣) بلفظ هلو أنكم توكلتم . . . لرزقكم . . . . الحديث .

يكون في تأخير بيعه ضرر ما، أما إذا اتسعت الأطعمة وكثرت واستغنى الناس عنها ولم يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة فانتظر صاحب الطعام ذلك ولم ينتظر قحطاً فليس في هذا إضرار، وأما إذا كان الزمان زمان قحط كان في ادخاره إضرار فلا ريب في تحريمه.

ومع عدم الضرار لا يخلو احتكار الأقوات عن كراهية فأنه ينتظرمبادى الضرار وهو ارتفاع الأسعار، وانتظار مبادى الضرار محذور كانتظار عين الضرار ولكنه دونه، وانتظار عين الضرار أيضاً هو دون الإضرار فبقدر درجات الإضرار تتفاوت درجات الكراهية والتحريم.

الثانى: ترويج الزيف من الدراهم في أثناء النقد فهو ظلم إذ يستضر به المعامل إن لم يعرف، وإن عرف فسيروّجه على غيره فيتردّد في الأيدي ويعم الضرر ويتسع الفساد ويكون وزر الكل ووباله راجعاً إليه لأنه هو الذي فتح هذا الباب. قال بعضهم: وإنفاق درهم زيُّف أشد من سرقة مائة درهم لأن السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت. وإنفاق الزيُّف قد يكون عليه وزرها بعد موته إلى مئة سنة أو مئتى سنة إلى أن يفني ذلك الدرهم ويكون عليه ما فسد من نقص أموال الناس، وطوبي لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مئة سنة أو أكثر يُعذَّب بها في قبره ويسأل عنها إلى آخر انقراضها، قال تعالى: ﴿ وَنكتُب ما ر في مثله قوله تعالى: ﴿ يُنبأ الإنسانُ يَومئِذٍ بِمَا قَدُّمَ وأَخَّرُ ﴾ وإنما أخر آثار أعماله من سنة سيئة عمل بها غيره. وفي الزيف أمور : منها أنه إذا رد عليه شيء منه فينبغي أن يالرحه في بئر بحيث لا تمتد إليه البد، وإيَّاه أن يروَّجه في بيع آخر، فإن أفسده بحيث لا يمكن التعامل جاز. ومنها أنه يجب على التاجر تعلم النقد لئلا يسلم إلى أحد زيفاً وهو لا يدري فيكون آثهًا بتقصيره في تعلم ذلك العلم، فلكل عمل علم به يتم نصبح المسلمين فيجب تحصيله. ومنها أنه إن كان في ماله قطعة نقرتها ناقصة عن نقد البلد فه به أن يخبر به معامله وأن لا يعامل به إلَّا من لا يستحل الترويج في جملة النقد بط يق التلبيس، فأما مَنْ يستحل ذلك فتسليمه إليه تسليط له على الفساد فهو كبيم العنب بمن يعلم أنه يتخذه خراً وذلك محظور وإعانة على الشر ومشاركة فيه، وسلوك طربق الحق بمثار هذا في التجارة أشدّ من المواظبة على نوافل العبادات والتخليّ لها.

القسم الثاني ما يخصّ ضرره المعامل

فكُل ما يستضرُّ به المعامل فهو ظلم وإنما العدل بأن لا يُضِرُّ بأخيه المسلم،

والضابط الكلّي فيه أنْ لا يحبّ لأخيه إلا ما يحب لنفسه، فكل ما عومل به وشق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل غيره به بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره، هذه جملته، وأما تفصيله ففي أربعة أمور:

الأوّل: أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها لأنه كذب فإن قبل المشتري ذلك فهو تلبيس وظلم وإن لم يقبل فهو كذب وإسقاط مروءة. وأما الثناء على السلعة بذكر القدر الموجود فيها من غير مبالغة وإطناب فلا بأس به. ولا ينبغي أن يحلف عليها البتة فإنه إن كان كاذباً فقد جاء باليمين الغموس وهي من الكبائر، وإن كان صلعقاً فقد جعل الله تعالى عُرضة لأيمانه (١) وقد أساء فيه إذ الدنيا أخس من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة، وفي الخبر: «ويل للتاجر من بلى والله ولا والله وويل للسّانع من غد وبعد غد (١)» وفي الخبر: «اليمين الكاذبة منفقة للسلعة عحقة للكسب (٣)».

الثاني: أن يظهر جميع عيوب المبيع خفيها وجليها ولا يكتم منها شيئاً فذلك واجب، فإن أخفاه كان ظالماً غاشاً والغش حرام، وكان تاركاً للنصح في المعاملة والنصح واجب؛ ومهما أظهر أحسن وجهي الثوب وأخفى الثاني كان غاشاً، وكذلك إذا عرض الثياب في المواضع المظلمة، وكذلك إذا عرض أحسن فردي الخف أو النعل وأمثاله. ويدل على تحريم الغش ما روي أنه مرً عليه السلام برجل يبيع طعاماً فاعجبه فأدخل يده فرأي بللاً فقال: «ما هذا»؟ قال: «أصابته السياء» فقال: «فَهلاً جَعلْتَهُ فَرْقَ الطعام حتى يراه الناس، من غَشنا فليسَ مِنَا (٤)، ويدل على وجوب النصح بإظهار العيوب ما روي أن النبي يتلا لما بايع «جريراً على الإسلام ذهب لينصرف فجذب ثوبه واشترط عليه النصح لكل مسلم، فكان جرير إذا قام إلى السلعة يبيعها بَصَّر عيوبها ثم خيَّره وقال: «إن شئت فخذ وإن شئت فاترك، فقيل له:

 <sup>(</sup>١) وقد نهى الله عز وجل عن ذلك بقوله: ﴿ وَلا تُجْمَلُوا الله عُرضَةً لِإَيْمَانِكُم أَنْ تَبَرُّوا وَتُتَفُوا وَتُصْلِحُوا بِينَ
 النَّاسِ والله سميعٌ عَليم ﴾ سورة البقرة: (٢٢٤).

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي: لم أقف له على أصل، وذكر صاحب مسند الفردوس من حديث أنس بغير إسناد نحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في البيوع (١٠٥٧) ومسلم (١٠٥٦) من حديث أبي هريرة بلفظ: والحلف منفقة للسلعة محقة للربح، وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي قتادة الأنصاري بلفظ: وإياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، ورواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ: واليمين الكاذبة . . . . الحديث (٢٧٥/٢ ، ٢٤٢) . ٢٤٥).

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم من حديث أبي هريرة (١٦٤) والترمذي في البيوع (١٣١٥) وابن ماجه في التجارات باب
 النهي عن الغش والإمام أحمد (٢٤٥/٢) وأخرج نحوه من حديث ابن عمر (٥٠/٢).

"إنكإذا فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع". فقال: «إنا بايعنا رسول الله يخلج على النصح لكل مسلم» وكان «واثلة بن الأسقع (١)» واقفاً فباع رجلً ناقةً له بثلثمائة درهم فغفل واثلة وقد ذهب الرجل بالناقة، فسعى وراءه وجعل يصيح به: يا هذا أشتريتها للحم أو للظهر؟ فقال: بل للظهر، فقال إن بخفها نَقْباً قد رأيته وإنها لا تتابع السير، فعاد فردها، فنقصها البائع مئة درهم وقال: «لواثلة»: «رحمك الله أفسدت على بيعي فقال: إنا بيعنا رسول الله بخلج على النصح لكل مسلم، وقال سمعت رسول الله بخلج يقول: الا يحلل للموالا الله بخلج يقول: الا يحلل الله المنافقة ولا يحلل لمن يعلم ذلك إلا تبيئه (٢)»، فقد فهموا من النصح أن لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه، ولم يعتقدوا أن ذلك من الفضائل وزيادة المقامات بل اعتقدوا أنه من شروط الإسلام الداخلة تحت بيعتهم، وهذا الأمر وإن كان يشق على النفس إلا أنه يتيسّر على العبد باعتقاد أمرين:

أحدهما: أن تلبيسه العيوب وترويجه السلع لا يزيد في رزقه بل يمحقه ويذهب ببركته، وقد يهلك الله ما يجمعه من التلبيسات دفعة واحدة. فقد حكى أن واحداً كان له بقرة يحلبها ويخلط بلبنها الماء ويبيع فجاء سيل فغرق البقرة فقال بعض أولاده: «إن تلك المياه المتفرقة التي صببناها في اللبن اجتمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة»، كيف وقد قال عليه البيعان إذا صدقا ونصحا بُوركَلَهُما في بيعهما وإذا كتما وكذبا نُزعَتْ بركة بيعهما "اوفي الحديث: «يدُ الله على الشريكين ما لَمْ يتخاونا فإذا كتما غاونا رفع يَده عنها (١٤)»، فإذا لا يزيد مال من خيانة كما لا ينقص من صدقة.

والمعنى الثاني: الذي لا بد من اعتقاده ليتم له النصح ويتيسر عليه أن يعلم أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا، وأن فوائد أموال الدنيا تنقضي بانقضاء العمر وتبقى مظالمها وأوزارها، فكيف يستخير العاقل أن يستبدل الذي هو دن

<sup>(</sup>١) واثلة بن الأسقع الليثي الكنائي، صحابي من أهل الصفة. ولد عام (٢٧) ق. هـ. شهد تبوك وفتح دمشق وحضر المفازي في البلاد الشامية عمر طويلاً وكف بصره وتوفي في القدس أو في دمشق عام (٨٣) هـ عن مئة وخمس سنوات، وقبل: بل أقل له ستة وسبعون حديثاً.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في البيوع وابن ماجه في التجارات (باب من باع بيعاً فليبيته ١٧/٢) بلفظ: ومن باع عباً لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه على أخرجه الإمام أحمد من حديث واثلة من الأسفع (٩٠/٣) باختلاف يسير في اللفظ.

<sup>(</sup>٣) روى مسلم في باب الصدق في البيع والبيان من حديث حكيم بن حزام عن النبي (ص) قال: والبيّعان بالخيار ما لم يتفوقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعها، وإن كذّبا وكتما محقت بركة بيعها، (رقم ١٥٣٣) وفي البخاري (رقم: ١٠٥٣).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة وقال: صحيح الإسناد.

بالذي هو خير؟ والخير كله في سلامة الدين، وفي الحديث: اما أمنَ بالقُرآنِ من استَحَلُّ محارِمَهُ ١٠. ومن علم أن هذه الأمور قادحة في إيمانه وأن إيمانه رأس مأله في تجارته في الأخرة لم يضيع رأسَ ماله المعَدُّ لعمر لا آخر له بسبب ربح ينتفع به أياماً معدودة. وعن بعض التابعين أنه قال: «لو دخلت الجامع وهو غاص بأهله وقيل لي: مَنْ خير هؤلاء ومن شرّهم لقلت: خيرهم أنصحهم لهم وشرهم أغشهم لهم. والغش حرام في البيوع والصنائع جميعاً. ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه، بل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمها ثم يبين عيبها إن كان فيها غيب فبذلك يتخلص. وسأل رجل حذًّاءُ ابن سالم فقال: «كيف لي أن أسلم في بيع النعال؛؟ فقال: «اجعل الوجهين سواء، ولا تفضل اليمني على الأخرى، وجوَّد الحشو، وليكن شيئاً واحداً تاماً، وقاربْ بين الْخُرُز، ولا تطبق إحدى النعلين على الأخرى، ومن ذلك ما سئل عنه: وأحد بن حنبل ، رحمه الله من الرفو بحيث لا يتبين قال: ولا يجوز لمن يبيعه أن يخفيه، وإنما يحل للرفاء إذا علم أنه يظهره أو أنه لا يريدها للبيع. فإن قلت فلا تتم المعاملة مهما وجب على الإنسان أن يذكر عيوب المبيع، فأقول: ليس كذلك إذ شرط التاجر أن لا يشتري للبيع إلا ر الجيد الذي يرتضيه لنفسه لو أمسكه ولا يحتاج إلى تلبيس، فمن تعود هذا لم يشتر المعيب، فإن وقع في يده معيب نادراً فليذكره وليقنع بقيمته. باع دابن سيرين، شاة فقال للمشتري: وأبرأ إليك من عيب فيها أنها تقلُّب العلفُ برجلها، فهكذا كانت سيرة أهل الدين.

الثالث: أن لا يكتم في المعيار وذلك بتعديل الميزان والاحتياط فيه وفي الكيل، فينبغي أن يكيل كما يكتال، قال الله تعالى: ﴿ وَيلُ للمُطَفِّفِينِ الذينَ إذا النّتالوا على النّاس يَستوفُونَ وإذا كالُوهُم أو وَزَنُوهُم يُخسِرُون ﴾ ولا يخلص من هذا إلا بأن يرجع إذا أعطى وينقص إذا أخذ، إذ العدل الحقيقي قلّما يُتصور، فليستظهر بظهور الزيادة والنقصان، فإن من استقصى حقه بكماله يوشك أن يتعداه، وكان بعضهم يقول: ولا أشتري الويل من الله بحبة، وكل من خلط بالطعام تراباً أو غيره ثم كاله فهو من المطففين في الوزن، وقس على هذا سائر التقديرات حتى في الذرع الذي يتعاطاه البزاز فإنه إذا اشترى أرسل الثوب في وقت الذرع ولم يمده مداً، وإذ باعه مدّه في الذرع ليظهر تفاوتاً في القدر، فكل ذلك من التطفيف المعرّض صاحبه للويل.

الرابع: أن يصدق في سعر الوقت ولا يخفي منه شيئاً غقد نهى رسول الله وينه تلقى الركبان ونهى عن النجش؛ أما تلقى الركبان فهو أن يستقبل الرفقة ويتلقى المتاع ويكذب في سعر البلد فقد قال على: ولا تتلقّوا الرّكبان (١٠)، ومن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق. ونهى أيضاً أن يبيع حاضر لباد وهو أن يقدم البدوي البلد ومعه قوت يريد أن يتسارع إلى بيعه فيقول له الحضري: واتركه عندي البلاوي البلد ومعه قوت يريد أن يتسارع إلى بيعه فيقول له الحضري: واتركه عندي البائع بين يدي الراغب المشتري ويطلب السلعة بزيادة وهو لا يريدها وإنما يريد تحريك رغبة المشتري فيها. فهذه المناهي تدل على أنه لا يجوز أن يلبس على البائع والمشتري في سعر الوقت ويكتم منه أمراً لو علمه لما أقدم على العقد، ففعل هذا من والمشتري في معر الوقت ويكتم منه أمراً لو علمه لما أقدم على العقد، ففعل هذا من غينه الحرام المضاد للنصح الواجب، ومن ذلك أنه ليس له أن يغتنم فرصة وينتهز غفله صاحب المتاع ويخفي من البائع غلاء السعر أو من المشتري تراجع الأسعاد، فإن فعل ذلك كان ظالماً تاركاً للعدل والنصح للمسلمين. ومهما باع مرابحة بأن يقول بعت بما قام علي أو بما اشتريته فعليه أن يصدق، ثم يجب عليه أن يخبر بما حدث بعد العقد من عيب أو نقصان.

#### الإحسان في المعاملة

قد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً، والعدل سبب النجاة فقط وهو يجري من التجارة مجرى سلامة رأس المال، والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة وهو يجري من التجارة مجرى الربح، ولا يعد من العقلاء مَنْ قنع في معاملات الدنيا برأس ماله فكذا في معاملات الآخرة. ولا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان وقد قال الله تعالى: ﴿ وأحسِنْ كَمَا أَحسنَ الله إليكَ ﴾ وقال عز وجل: ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدُّلِ والإحسان ﴾ وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدُّلِ والإحسان بواحد من ستة أمور: قريبٌ مِنَ ألمحسِنينَ ﴾ وينال المعامل رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور:

الأول: في المغابنة فينبغي أن لا يَغْبُنَ صاحبه بما لا يتغابن به في العادة، فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح ولا يمكن ذلك إلا بغبن ولكن يراعى فيه التقويب، ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تكررها ربحاً كثيراً وبه تظهر البركة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشيخان في البيوع في باب تحريم تلقي البيوع (البخاري: ١٠٨٣، مسلم: ١٠١٥) من حديث أبي هريرة الا يُتَلقى الركبان لبيع . . . و الحديث وأخرج مسلم من حديث ابن عباس قال. نهى رسول الله ( ولا ) أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمساراً (١٥٢١)

الثاني: في احتمال الغبن، والمشتري إن اشترى طعاماً من ضعيف أوشيئاً من فقير فلا بأس أن يحتمل الغبن ويتساهل ويكون به محسناً وداخلًا في قوله عليه السلام: «رَحِمَ الله سَهْل البَيع وسَهلَ الشَّراء(١)»، وأما احتمال الغبن من الغني فليس محموداً بل هو تضييع مال من غير أجر ولا حمد، وكان كثير من السلف يستقصون في الشراء ويهبون مع ذلك الجزيل من المال، فقيل لبعضهم في ذلك فقال: إن الواهب يعطى فضله، وإن المغبون يغبن عقله.

الثالث: في أستيفاء الثمن وسائر الديون والإحسان فيه مرة بالمسامحة وحط البعض ومرة بالإمهال والتأخير ومرة بالمساهلة في طلب جودة النقد، وكل ذلك مندوب إليه وعثوث عليه، وفي الخبر: «مَنْ أَقْرَضَ ديناراً إلى أَجَل فَلهُ بِكلَّ يوم صَدَقَةً إلى أجله، فإذا حلَّ الأجلُ فأنظَرَهُ بَعدَهُ فلهُ بكلَّ يوم مثلُ ذلك الدَّيْنِ صَدَقةً (٢)»، ونظر النبي على إلى رجل يلازم رجلًا بدين فأوما إلى صاحب الدين بيده أي: ضع الشطر ففعل، فقال للمديون: «قم فأعطه (٣)».

الرابع: في توفية الدين، ومن الإحسان فيه حسن القضاء وذلك بأن يمشي إلى صاحب الحق ولا يكلفه أن يمشي إليه يتقاضاه فقد قال على: «خيرُكم أحسَنُكُم قضاء (٤٠)»، ومهما قدر على قضاء الدين فليبادر إليه ولو قبل وقته، وإن عَجَزَ فلينو

<sup>(</sup>١) رواه صاحب الموطأ (برقم: ١٣٨٧) عن محمد بن المنكدر: وأحب الله عبداً سمحاً إن باع، سمحاً إن ابتاع، سمحاً إن التضيء وقد على عليه المحقق بقوله: رواه البخاري من طريق ابتاع، سمحاً إن قضي، سمحاً بن المتكدر عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. وأخرج الإمام أحمد نحوه من حمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر (٣/ ٥٨٠) كما أخرج حديث محمد بن المنكدر عن جابر (٣/ ٤٠/٣) وابن ماجه.

 <sup>(</sup>٣) روى ابن ماجه من حديث أي بريدة الأسلمي عن النبي ( عن أنظر معسراً كان له بكل يوم
 صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة ع (١/٢) ع) وقد روى البخاري نحوه في باب
 الوكالة والاستقراض، وفي ابن ماجه أيضاً من حديث ابن مسعود في باب القرض نحو ذلك (٣/٣ع).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان من حديث كعب بن مالك(البخاري: ٣٠٣، مسلم ١٥٥٨) وهو في ابن ماجه
 (٤٢/٣).

<sup>(3)</sup> أخرجه الشيخان من حديث أبي هويرة (البخاري: ١١٤٧، مسلم: ١٩٠١) قال: استقرض رسول الله (عليم) سناً فأعطى سناً فوقه وقال هخياركم محاسنكم قضاه، وفي رواية: كان لرجل على رسول الله (عليم) حق فأغلظ له، فهم به صحاب النبي (عليه)، فقال النبي (عليه): «إن لصاحب الحق مقالاً» فقال لهم: «اشتروا له سناً فأعطوه إياه، فقالوا: إنا لا نجد إلا سناً خيراً من سنه، قال: «فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء، ورُوي نحو ذلك أصحاب السنن وابن مالك والإمام أحمد وغيرهم.

قضاءه مها قدر، ومها كلمه مستحق الحق بكلام خشن فليتحمله وليقابله باللطف اقتداء برسول الله على لما ردد عليه كلامه صاحب الدين فهم به أصحابه فقال: «دَعُوهُ فإنَّ لِصاحِب الحقّ مَقَالًا»، ومن الإحسان أن يميل الحكم إلى من عليه الدين لعسره.

الخامس: أن يقبل من يستقيله فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع، ولا ينبغي أن يرضي لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه، وفي الخبر: «مَنْ أقالَ نادماً صَفقَتُهُ أقالَ الله عثرتَهُ يومَ القيامةِ (١)».

السادس: أن يقصد في معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة (٢) وهو في الحال عازم على أن لا يطالبهم إن لم يظهر لهم ميسرة، وكان من السلف مَنْ يقول لفقير: «خذ ما تريد فإن يُسر لك فاقض وإلا فأنت في حلَّ منه وسعة». فهذه طرق تجارات السلف. وبالجملة فالتجارة محكُّ الرجال وبها يُمتحنُ دين الرجل وورعه.

#### شفقه التاجر على دينه

لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده فيكون عمره ضائعاً وصفقته خاسرة، وما يفوته من الربح في الآخرة لا يفي به ما ينال في الدنيا، فيكون بمن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة، بل العاقل ينبغي أن يشفق على نفسه، وشفقته على نفسه بحفظ رأس ماله، ورأس ماله دينه وتجارته فيه، وإنما تتم شفقته على دينه بمراعاة سبعة أمور: الأول: حسن النية في ابتداء التجارة، فلينو بها الاستعفاف عن السؤ ال وكف الطمع عن الناس استغناء بالحلال عنهم واستعانة بما يكسبه على الدين وقياماً بكفاية العيال ليكون من جملة المجاهدين به. ولينو النصح للمسلمين وأن يجب لسائر الخلة ما يجب لنفسه، ولينو اتباع طريق العدل والإحسان في معاملته كها ذكرناه، ولينو الأمر ما يماه في السوق. فإذا أضمر هذه النيات كان

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة في التجارات باب الإقالة بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقال يُقيل إقالة: إذا فسخ البيع وعاد المبيع وسلم ومن أقال يُقيل إقالة: إذا فسخ البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما، وتكون الإقالة في البيعة والعهد. الهما النهاية.

<sup>(</sup>٢) النسيئة: التأخير بقال: نسأت الشيء وأنسأته إدا أخرته.

عاملًا في طريق الآخرة، فإن استفاد مالًا فهو مزيد، وإن خسر في الدنيا ربح في الآخرة.

الثاني: أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات، فإن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق، فانتظام أمر الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل، ومن الصناعات ما هي مهمة، ومنها ما يستغنى عنها لرجوعها إلى طلب التنعم والتزين في الدنيا، فليشتغل بصناعة مهمة ليكون لقيامه بها كافياً عن المسلمين مهاً في الدين.

الثالث: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الأخرة، وأسواق الأخرة المساجد، قال الله تعالى: ﴿ رِجالٌ لا تُلهيهِم تَجارَةٌ ولا بيعٌ عَنْ ذِكر الله وإقام الصَّلاةِ وإيتاء الزكاةِ (١) ﴾، وكان السلف يبتدرون عند الأذان، ويخلون الأسواق لأهل الذلمة والصبيان.

الرابع: أن لا يقتصر على هذا بل يلازم ذكر الله سبحانه في السوق ويشتغل بالتهليل والتسبيح، فذكر الله في السوق بين الغافلين أفضل.

الخامس: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة وذلك بأن يكون أول داخل وآخر خارج.

السادس: أن لا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتّقي مواقع الشبهات وَمَظَانً الريب ويستفتي قلبه، فإذا وجد فيه حزازة اجتنبه، وإذا حِمَّل إليه سلعة رابه أمرها سأل عنها، وكل منسوب إلى ظلم أو خيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله.

السابع: ينبغي أن يراقب جميع مجاري معاملته مع كل واحد من معامليه فإنه مُراقَبٌ وعاسَب فَلْيُعد الجواب ليوم الحساب.

# كِنَا بِلِحِكَ لَالِ الْحَامِ

## فضيلة الحلال ومذمة الحرام

<sup>(</sup>١) روي من حديث ابن مسعود، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس: دواجب على كل مسلم، راسناده ضعيف.

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الزكاة (باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (برقم: ١٠١٥) من حديث أبي هريرة من
 حديث طويل باختلاف يسير في اللفظ. وروى الترمذي نحوه (٢٩٩٢).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي: أخرجه الترمذي من حديث كعب بن عجرة وحسنه.

الأثار فقد ورد أنّ «الصدّيق» رضي الله عنه شرب لبناً من كسب عبده، ثم سأل عبده فقال: تكهنتُ لقوم فأعطوني، فأدخل أصابعه في فيه وجعل يقيء حتى ظننت أن نفسه ستخرج ثم قال: «اللّهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء». وكذلك شرب «عُمر» رضي الله عنه من لبن إبل الصدقة غلطاً فأدخل أصابعه وتقيا، وقال «سهل التستري» (١): «لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربعُ خصال: أداء الفرائض بالسنة، وأكل الحلال بالورع، واجتناب النهي ظاهراً وباطناً، والصبرُ على ذلك إلى الموت». وكان «بشر الحافي (١٢)» رحمه الله من الورعين فقيل له: «من أين تأكل»؟ فقال: «من حيث تأكلون ولكن ليس من يأكل وهو يضحك» وقال: «يد أقصر من يد، ولقمة أصغر من لقمة». وهكذا كانوا يحترزون من الشبهات.

#### أصناف الحلال ومداخله

اعلم أن تفصيل الحلال والحرام إنما يتولّى بيانه كتبُ الفقه، ويستّغني المريد عن تطويله بأن يكون له طعمة معينة يعرف بالفتوى حلها وكان لا يأكل من غيرها، فأما من يتوسع في الأكل من وجوه متفرقة فيفتقر إلى علم الحلال والحرام كله، ونحن الآن نشير إلى مجامعه في سياق يقسم، وذلك أن المال إنما يحرم إما لمعنى في عينه، أو لخلل في جهة اكتسابه.

القسم الأول: الحرام لصفة في عينه كالخمر والخنزير وغيرهما. وتفصيله أن الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعدو ثلاثة أقسام، فإنها إما أن تكون من المعادن كالملح والطين وغيرهما، أو من النبات، أو من الحيوانات. فأما المعادن فهي أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منها فلا يحرم أكله إلا من حيث أنه يضر بالآكل أو في بعضها ما يجري مجرى السمّ، والخبرُ لو كان مضراً لحرم أكله، والطين الذي يُعتاد أكله لا يحرم إلا من حيث الضرر.

<sup>(</sup>١) سهل بن عبد الله التستري (٢٠٠-٢٨٣)هـ أحد أثمة الصوفية وعلمائهم، وله كلام كثير في الإخلاص والرياضات وعيوب الأفعال.

<sup>(</sup>٣) بشر بن الحارث المروزي المعروف بالحافي، من كبار الصالحين، له في الزهد والورع أخبار، من ثقات رجال الحديث. توفي في بغداد عام (٣٣٧)، وكان المأمون يقول: لم يبق في هذه الكورة أحد يُستَحيا منه غير هذا الشيخ بشر بن الحارث.

وأما النبات: فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل ويزيل الحياة أو الصحة، فمزيل العقل: البنج والخمر وسائر المسكرات، ومزيل الحياة: السموم، ومزيل الصحة: الأدوية في غير وقتها. وكأنّ مجموع هذا يرجع إلى الضرر إلاّ الخمر والمسكرات فإن الذي لا يسكر منها أيضاً حرام مع قلته.

وأما الحيوانات: فتنقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل، وتفصيله في كتب الفقه. وما يحل أكله فإنما يحل إذا ذبح ذبحاً شرعياً روعي فيه شروط الذابح والآلة والمذبح على ما يذكر في كتُب الفقه، وما لم يذبح ذبحاً شرعياً أو مات فهو حرام. ولا يحل إلا مُيتَتان السمك والجراد.

القسم الثاني: ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد عليه، ويتحصل منه أقسام: الأوّل: ما يؤخذ من غير مالك كنيل المعادن وإحياء الموات والاصطياد والاحتطاب والاستقاء من الأنهار والاحتشاش فهذا حلال، وشرطه أن لا يكون المأخوذ مختصاً بذى حرمة من الأدميين.

الثاني: المأخوذ قهراً عن لا حرمة له وهو الفيء والغنيمة وسائر أملاك الكفار المحاربين، وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منها الخمس وقسموها بين المستحقين بالعدل ولم يأخذوها من كافر له حرمة وأمان وعهد.

الثالث: ما يؤخذ تراضياً بمعاوضة وذلك حلال إذا رُوعي فيه الشروط المصححة مع ما تعبد الشرع به من اجتناب الشروط المفسدة.

الرابع: ما يحصل بغير اختيار كالميراث وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب من وجه حلال، ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا وتعديل القسمة بين الورثة وإخراج الحج والزكاة والكفارة إن كان واجباً. وبقي أقسام أخر ونحن أشرنا إلى جملتها ليعلم المريد أن كل ما يأكلها من جهتها ينبغي أن يستفتي فيه أهل العلم ولا يقدم عليه بالجهل، فإنه كها يقال للعالم: «لم خالفت علمك»؟ يقال للجاهل: لم يقدم جهلك ولم تتعلم بعد أن قيل لك: «طلّبُ العِلم فريضةٌ على كلّ مسلم ».

## درجات الحلال والحرام

اعلم أن الحرام كلَّه خبيث لكن بعضه أخبث من بعض، والحلال كله طيب ولكن بعضه أطيب من بعض، وأصفى من بعض، ولذا كان الورع عن الحرام على درجات، فمند الورع عن كل ما تحرَّمه فتاوى الفقهاء، ومنه الورع عما يتطرق إليه احتمال التحريم، ومنه ما لا شبهة في حِلَّه ولكن يُخافُ منه أداؤه إلى محرَّم وهو ترك ما

لا بأس به مخافةً مما به بأس، ومنه ما لا يُخافُ منه أن يؤدي إلى ما به بأس ولكنه يتناول لغير الله، ولا على نيه التَّقوي به على عبادة الله أو تتطرق إلى أسبابه المسهّلة له كراهية أو معصية.

وقد حُكي عن «ابن سيرين » أنه ترك لشريكه أربعة آلاف درهم لأنه حاك في قلبه شيء مع اتفاق العلماء على أنه لا بأس به. وكان لبعضهم مائة درهم على إنسان فحملها إليه فأخذ تسعة وتسعين وتورع عن استيفاء الكل خيفة الزيادة. وكان بعضهم يتجر فكلُّ ما يستوفيه يأخذه بنقصان حبَّة وما يعطيه يزنه بزيادة حبَّة. ومن ذلك الاحتراز عما يتسامح به الناس فإن ذلك حلال في الفتوى ولكن يخافُ من فتح بابه أن ينجرً إلى غيره وتألف النفس الاسترسال وتترك الورع كما تورع بعضهم من أخذ تراب من حائط بيت كان يسكنه بكراء، وكما روي أن «عمر بن عبد العزيز (٢)» كان يوزن بين يديه مسك للمسلمين فأخذ بأنفه حتى لا تصيبه الرائحة، وقال لما استُبْعِدُ ذلك منه: «وهل يُنتفعُ منه إلا بريحه»؟ ومنه أن بعضهم كان عند محتضر فمات ليلاً فقال: «اطفئوا السراج فقد حدث للورثة حق في الدهن،، وأخذ «الحسن» رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة وكان صغيراً فقال ﷺ وكخ، كخ، أي القها، وتقيأ . الصديق رضي الله عنه من اللبن الذي سقاه إياه رفيقه - وكان تكهن فأعطي اللبن أجرةً له \_ وذلك خيفة من أن يحدث الحرام فيه قوّة مع أنه شربه عن جهل وكان لا يجب إخراجه ولكن تخلية البطن عن الخبيث من ورع الصدّيقين. وبالجملة فكلماكان العبد أشد تشديداً على نفسه كان أخف ظهراً يوم القيامة وأبعد عن أن تترجح كفة سيئاتِه على كفة حسناته. وإذا علمتَ حقيقة الأمر فإليك الخيار، فإن شئت فاستكثر من الاحتياط، وإن شئت فرخُص فلنفسك تحتاط وعلى نفسك ترخص والسلام.

مراتب الشبهات

قَالَ ﷺ الْحَلَالُ بين والحَرَامُ بين وبينهما أمُورٌ مشتبِهاتٌ لا يعلمُها كثيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشَّبهاتِ نند استَبراً لِعرضِهِ ودينهِ، ومَنْ وقَعَ في الشَّبهاتِ وقَعَ في الشَّبهاتِ نقل في الحَرَام كالرَّاعِي حَوْلَ الحِمى يُوشك أن يقَعَ فِيهِ (١)، فهذا الحديث نص في إثبات الأقسام الثلاثة؛ والمشكلُ منها القسم المتوسط الذي لا يعرفه كثير من

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير (البخاري: ٤٧ ومسلم: ١٥٩٩)كها رواه الترمذي في البيوع(١٧٠٥) ورواه أبو داود والنسائي والدارمي والإمام أحمد وهو حديث طويل روي بألفاظ متفاربة.

الناس وهو الشبهة، فلا بدمن بيانها فإن ما لا يعرفه الكثير فقد يعرفه القليل فنقول الحلال المطلق: ما خلا عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم في عينه، وانحل عن أسبابه تحريم أو كراهة

والحرام المحض: هو ما فيه صفة عرّمة لا يشك فيها كالخمر لشدته المطربة والبول لنجاسته، أو حصل بسبب منهي عنه قطعاً كالمحصل بالظلم والربا ونظائره، وهذاك طرفان ظاهران، ويلتحق بالطرفين ما تحقق أمره ولكنه احتمل تغيره ولم يكن لذلك الاحتمال سبب يدلّ عليه ووالاحتمال المعدوم دلالته كالاحتمال المعدوم في نفسه وأما الشبهة فما اشتبه علينا أمره بأن تعارض لنا فيه اعتقادان صدرا عن سبين مقضيين للاعتقادين، وللشبهة مثارات:

المثار الأول للشبهة: الشك في السبب المحلل والمحرم:

ذان تعادل الاحتمالان كان الحكم لما عرف قبله فيستصحب ولا يترك بالشلاء وإن غلب أحد الاحتمالين عليه بأن صدر دلالة معتبرة كان الحكم للغالب، ولا يتبين هذا إلا بالأمثال والشواهد فلنقسمه إلى أقسام أربعة:

القسم الأول: أن يكون التحريم معلوماً من قبل ثم يقع الشك في المحلل فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها.

النسم الثاني: أن يعرف الحلّ ويشك في المحرم فالأصل الحل وله الحكم.

النسم الثالث: أن يكون الأصل التحريم ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب فهو مشكوك فيه، والغالب حله، فهذا ينظر فيه فإن استند غلبة الظن إلى سبب معتبر شرع فالذي يُغنار فيه أنه يحل وأن اجتنابه من الورع، مثاله أن يرمي إلى صيد فيغيب ثم باركه مبتا وليس عليه أثر سوى سهمه، ولكن يحتمل أنه مات بسقطة أو بسبب اخر فالمختار أنه حلال لأن الجرح سبب ظاهر وقد تحقق، والأصل أنه لم يطرأ عليه غيره، فطربانه مشكوك فيه فلا يدفع اليقين بالشك.

القسم الرابع: أن يكون الحل معلوماً ولكن يغلب على الظن طريان محرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعاً فيرفع الاستصحاب ويقضي بالتحريم، مثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب غلبة الظن فتوجب تحريم شربه كها توجب منع الوضوء به.

#### المثار الثاني للشبهة: شك منشؤه الاختلاط

وذلك بأن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر ولا يتميز. والخلط أنواع: نوع يقع بعدد محصور كها لو اختلطت ميتة بذكية أو بعشر مذكاة أو اختلطت رضيعة بعشر نسوة فهذه شبهة يجب اجتنابها بالإجماع لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات في هذا، وإذا اختلطت بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد فتقابل فيه يقين التحريم والتحليل فضعف الاستصحاب، وجانب الحظر أغلب في نظر الشرع فلذلك ترجع.

ونوع يقع فيه حرام محصور بحلال غير محصور كما لو اختلطت رضيعة أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد بل له أن ينكح مَنْ شَاء منهن، وذلك لغلبة الحلّ والحاجة جيعاً، إذ كل من ضاع له رضيع أو قريب أو عرم بمصاهرة أو سبب من الأسباب فلا يمكن أن يُسَدّ عليه باب النكاح، وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً لا يلزمه ترك الشراء والأكل فإن ذلك حرج وما في الدّين من حرج (١)، ويعلم هذا بأنه لما سُرق في زمان رسول الله يَنظ مِجَنَّ وغَلَّ واحد في الغنيمة عباءة لم يمتنع أحد من شراء المجان والعباء في الدنيا، وكذلك كل ما سرق، وكذلك كان يُعرف أن في الناس من يرابي في الدراهم والدنانير، وما ترك رسول الله ينظ ولا الناس الدراهم والدنانير بالكلية. وأما إذا اختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر كحكم الأموال في زماننا هذا فإنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يُتناول شيء بعينه احتمل أنه حرام وأنه حلال إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام. وقول القائل أكثر الأموال حرام في زماننا غلط منشؤه استكثار النفوس من الحرام. وقول القائل أكثر الأموال حرام في زماننا غلط منشؤه استكثار النفوس الفساد واستعظامها له وإن كان نادراً، حتى ربما يظن أن الزنا وشرب الخمر قد شاع الفساد واستعظامها له وإن كان نادراً، حتى ربما يظن أن الزنا وشرب الخمر قد شاع وبالجملة فالأصل الجل ولا يوفع إلا بعلامة معينة.

## المثار الثالث للشبهة: أن يتصل بالسبب المحلّل معصية

كالبيع في وقت النداء يوم الجيعة، والذبح بالسكين المغصوبة، والبيع على بيع الغير والسّوم على سومه، فكل بني ورد في العقود ولم يدل على فساد العقد فإن الامتناع من جيع ذلك ورع لأن تناول الحاصل من هذه الأمور مكروه، والكراهة تشبه التحريم، ومثله كل تصرف يفضي في سياقة إلى معصية كبيع العنب من الخمار

وبيع السلاح من قطّاع الطريق. وقد اختلف العلماء في صحة ذلك وفي حِلَّ الثمن الماخوذ منه، والأقيس أن ذلك صحيح والمأخوذ حلال والرجل عاص بعقده كيا يعصى بالذبح بالسكين المغصوب والذبيحة حلال، فإنه يعصي عصيان الإعانة على المعصية ولا يتعلق ذلك بعين العقد، والمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وتركه من الورع المهم.

#### تنبيه

لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن فإنه إذا جاوز ما رُسم له وتصرَّف جذهنه من غير سماع كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، والمتنطعون هم الذين يخشى عليهم أن يكونوا عمن قيل فيهم: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْبُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهمْ يُحُسِنُونَ صُنعاً ﴾ ولهذا قال ﷺ: «فَضلُ العالمِ على العابدِ كفضلي على أدنى رجُل مِن أصحابي ...

## البحث والسؤال في الحرام والحلال

اعلم أن كلَّ من قدّم إليك طعاماً أو هدية أو أردت أن تشتري منه أو تتهب فليس لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول هذا مما لا أتحقق حلّه فلا آخذه بل أفتش عنه ، وليس لك أيضاً أن تترك البحث مطلقاً ، بل السؤ ال لا بد منه من مواقع الريبة ، ومنشأ الريبة بالنسبة لصاحب المال أن يكون مشكوكاً فيه أو معلوماً بنوع ظني يستند إلى دلالة . وبالنسبة للمال أن يختلط حرامه بحلاله ويكون الحرام أكثر من يقين وجوده . فإذا كان الحرام هو الأقل واحتمل أن لا يكون موجوداً في الحال لم يكن الأكل حراماً ولكن السؤ ال احتياط والامتناع عنه ورع ، وإنما يُسأل من صاحب اليد إذا لم يكن متهيًا ، فإن كان متهيًا بأنه ليس يدري طريق كسب الحلال أو بأنه لا ثقة في أخباره وأمانته فليسأل من غيره ، فإذا أخبره عدلً واحد قبله ، وإن أخبره فاسق علم من قرينة حاله أنه لا يكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله ، لأن المطلوب ثقة النفس والمفتي هو القلب في مثل هذا الوضع . وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها فالقل فليتأمل فيه فإذا أطمأن القلب كان الاحتراز حتماً واجباً .

## كيفية خروج التائب من المظالم المالية

اعلم أن كل من تاب وفي يده مال مختلط فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإخراجه، ووظيفة أخرى في مصرف المخرّج فلينظر فيهما: النظر الأوّل في كيفية التمييز والإخراج: من تاب وفي يده ما هو حرام معلوم العين من غصب أو وديعة أو غيره فأمره سهل فعليه تمييز الحرام؛ وإن كان ملتبسأ غلطاً فإما أن يكون من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان، أو يكون في أعيان متمايزة كالدور والثياب، فإن كان في المتماثلات أو كان شائعاً في المال كله كمن اكتسب المال بتجارة كَذَبَ في بعضها، وكمن غصب دهناً وخلطه بدهن نفسه وفعل ذلك في الحبوب أو الدراهم والدنانير، فإن كان معلوم القدر مثل أن يعلم أن قدر النصف من جملة ماله حرام فعليه تمييز النصف، وإن أشكل فله طريقان: الأخذ باليقين، والأخرى الأخذ بغالب الظن. والورع في الطريق الأولى فلا يستبقى إلا القدر الذي يتيقن أنه حلال.

فأما إذا اشتبه دار أو ثوب بأمثالهما وكان فيهما تفاوت أخذ الحاكم من طالب بيعها قيمة الأنفس وصرف إلى الممتنع منه مقدار قيمة الأقل، ويوقف قدر التفاوت إلى البيان والاصطلاح.

## مسألة

من ورث مالاً ولم يدر مُورثه من أين اكتسبه أمِن حلال أم من حرام ولم يكن ثمّ علامة فهو حلال باتفاق العلماء، وإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج مقدار الحرام بالتحري. وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم فيلزمه إخراج ذلك القدر بالاجتهاد. وقال بعض العلماء: ولا يلزمه والإثم على المورّث.

- النظر الثاني في المصرف: فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال إما أن يكون له مالك معين فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه، وإن كان غائباً فينتظر حضوره أو الإيصال إليه، وإن كانت له زيادة ومنفعة فلتجمع فوائله إلى وقت حضوره، وإما أن يكون لمالك غير معين وقع الياس من الوقوف على عينه ولا يدري أنه مات عن وارث أم لا فهذا لا يمكن الرد فيه للمالك ويوقف حتى يتضح الأمر فيه، وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك فهذا ينبغي أن يتصدق به لئلا يضيع وتفوت المنفعة على المالك وعلى غيره، وله أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا.

# كِنَا آدابُ الْالفَ <u>وَالْاَحْق</u>ِ ذَوَ الصِّحَبَة وَالمُعَاشرة مَعِ أَصنَا فِالْحَلقِ

### فضيلة الألفة والأخوة

اعلم أن الألفة ثمرة حُسن الحُلُق والتفرق ثمرة سوء الحلق، فحسن الحلق يوجب التحاب والتآلف والتوافق، وسوء الحلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر. وحسن الحلق لا يخفى في الدين فضيلته وهو الذي مدح الله سبحانه به نبيّه عليه السلام إذ قال: «وإنَّكَ لَعلى خُلُق عظيم ». وقال النبي على: «أكثر ما يُدخِلُ الناسَ الجنَّة تقوى الله وحُسنُ الحُلُق (۱). وقال على: «بُعثتُ لاتمّم محاسن الأخلاق (۱)». ولا يخفى أن ثمرة الحلق الحسن الألفة وانقطاع الوحشة وقد ورد في الثناء على نفس الألفة، سيما إذا كانت الرابطة هي التقوى والدين وحبّ الله، من الآيات والأخبار والآثار ما فيه كِفاية ومقنع، قال الله تعالى مظهراً عظيم منته على المؤمنين ﴿فأصبَحْتُمْ بِنعمَتِهِ إخواناً ﴾ أي بالألفة، وذمّ التفرقة وزجر عنها فقال تعالى : ﴿ واعْتَصِمُوا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾ وقال على : ﴿ واعْتَصِمُوا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾ وقال على وقال منه منه منه منه منه منا أحاسِنكُم أخلاقاً المُوطَدُ ون أكنافاً الذين يالَفُون ويؤلَفُون الله وقال

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله (ﷺ) عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: وتقوى الله وحسن الخلق (٣٠٠٥) وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيحين وكتب السنة والمسانيد.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ: «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، (٣٨١/٣) وفي الموطأ (٣٠١/٣) عن مالك أنه بلغه أن رسول الله (義義) قال: «بعثت لأتمم جسن الأخلاق، ورواه الحاكم وصححه.

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي على وجه آخر من حديث طويل عن محمد بن المنكدر عن جابر (برقم: ٢٠١٩) ورواه
 الطبراني في مكارم الأخلاق من حديث جابر بسند ضعيف.

## تحقيق المحبة في الله

هو أن يحب المرء لا يحبه لذاته بل إلى حظوظه الأخروية منه كمن يحب أستاذه لأنه يَتُوسًل به إلى تحصيل العلم وتحسين العمل، ومقصوده من العلم والعمل الفوز في

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ: «المؤمن مؤلف ولا خير. . . ه الحديث (٢٠٠٧) كيا روى تحوه من حديث سهل بن سعد الساعدي (٣٣٥/٥). وروى الطبراني حديث سهل، والحاكم حديث أبي هريرة وصححه.

<sup>(</sup>Y) روى الإماء أحمد من حديث عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله (強): «من ولاه الله من أمر المسلمين شيئاً فأراد به خيراً جعل له وزير صدق فإن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، (٧٠/٦) وقال الحافظ العراقي: غريب بهذا اللفظ والمعروف أن ذلك في الأمر.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن حبان والحاكم من حديث أنس وقال: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام مالك في الموطأ (برقم ١٧٣٥) عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل بانحتلاف يسير في اللفظ، ورواه الإمام أحمد بسنده وبلفظ مختلف وزيادة، قال أبو إدريس: فحائت عبادة بن الصامت فقال: ولا أحدثك إلا ما سمعت عن لسان رسول الله (١٤٤): حقت محبتي للمتحابين في . . ه الحديث (٧٣٧/٥) وفي (٥/٧٣٧) زيادة: دوالمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير من حديث أبي هربرة بسند ضعيف.

الأخرة، فهذا من جملة المحبين في الله، وكذلك من يجب تلميذه لأنه يتلقف منه العلم وينال بواسطته رتبة التعليم فهو محب في الله، بل الذي يتصدق بأمواله لله ويجمع الضيفان ويهيىء لهم الأطعمة اللذيذة الغريبة تقرباً إلى الله فأحبّ طباخاً لحسن صنعته في الطبخ فهو من جملة المحبين في الله، وكذا لو أحبُّ من يتولى له إيصال الصدقة إلى المستحقين فقد أحبه في الله، أو أحب من يخدمه بنفسه في غسل ثيابه وكنس بيته وطبخ طعامه، ويفرغه بذلك للعلم أو العمل ومقصوده من استخدامه في هذه الأعمال الفراغ للعبادة فهو محب في الله، أو أحب من ينفق عليه من ماله ويواسيه بكسوته وطعامه ومسكنه وجميم أغراضه التي يقصدها في دنياه، ومقصوده من جملة ذلك الفراغ للعلم والعمل المقرب إلى الله فهو عب في الله ، فقد كان جماعة من السلف تكفل بكفايتهم جماعة من أولي الثروة وكان المواسِي والمواسَى جميعاً من المتحابين في الله، وكذا من نكع امرأة صالحة ليتحصَّن بها عن وسواس الشيطان ويصون بها دينه أو لِيُولَدُ له منها ولد صالح أو أحبُّ زوجته لأنها آلة إلى هذه المقاصد الدينية فهو محب في الله ، وكذا إذا اجتمع في قلبه عبة الله والدنيا كمن أحب من يعلمه الدين ويكفيد مهمات الدنيا بالمواساة في المال فهو محب في الله . وليس من شرط حب الله أن لا يُحَبُّ في العاجل حظ البتة، إذ الدعاء الذي أمر به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فيه جمع بين الدنيا والأخرة ﴿رَبُّنا آتنا في الدُّنيا حسنةٌ وفي الأخرة حسنة ﴿ ﴾ وفي المأثور واللُّهم إنِّي أسألك رحمةً أنالُ بها شرفَ كرامتك في الدُّنيا والأخرة(١٥٠ . ثم إذا قوي الحب في الله حمل على الموالاة والنصرة والذب بالنفس والمال واللسان، وتتفاوت الناس فيه بحسب تفاوتهم في حب الله عز وجل، إلا أنه يمتحن الحب بالمقابلة بحظوظ النفس، وقد يغلب بحيث لا يبقى للنفس حظا إلا فيها هو حظ المحبوب، وقد يكون الحب بحيث يترك به بعض الحظوظ دون بعض كها تسمح نفسه بأن يشاطر محبوبه في نصف ماله أو في ثلثه أو في عشره، فمقادير الأموال موازين المحبة إذ لا يُعرف درجة المحبوب إلا بمحبوب يُترك في مقابلته، فمن استغرق الحب جميع قلبه لم يبق له محبوب سواه فلا عسك لنفسه شيئاً مثل أبي بكر الصديق رضى الله عنه فإنه سلم ابنته التي هي قرة عينه وبذل جميع ماله. فحصل من هذا أن كل من أحب عالمًا أو عابداً أو أحب شخصاً راغباً في علم أو في عبادة أو في خير فإغا أحبه في الله ولله وله فيه من الأجر والثواب بقدر قوة حبه.

 <sup>(</sup>١) رواه الترمذي من حديث طويل لابن عباس قال: هسمعت رسول الله (ﷺ) يقول ليلة حين فرغ من صلاته: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي . . . اللهم أعطني إيماناً ويقيناً . . . ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة . . . ه الحديث (رقم ٣٤١٥) .

#### بيان البغض ف الله

اعلم أن كل من يحب في الله لا بد أن يبغض في الله، فإنك إن أحببت إنساناً لانه مطيع لله ومحبوب عند الله فإن عصاه فلا بد أن تبغضه لانه عاص لله وممقوت عند الله. ومن أحب لسبب فبالضرورة يبغض لضده. وإظهار البغض يكون بكف اللسان عن مكالمته ومحادثته والإعراض والتباعد عنه وقلة الالتفات إليه أو بالاستخفاف والتغليظ في القول وذلك بحسب درجات الفسق والمعصية الصادرة منه؛ أما ما يجري مجرى الهفوة التي يعلم أنه متندم عليها ولا يصر عليها فالأولى فيه الستر والإغماض.

## الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته

اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان، قال كلة: والمرء على دين خليله فَلْيَنظُرُ أحدكم مَنْ يُخْالِلُ (١) ولا بد أن يتميز بخصال وصفات يُرغَب بسببها في صحبته وجملتها أن يكون عاقلًا حسن الخلق غير فاسق ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال وهو الأصل فلا خير في صحبة الأحمق فإلى الوحشة والقطيعة ترجع عاقبتها وإن طالت، وقد قيل: مقاطعة الأحمق قربان إلى الله. وأما حسن الخلق فلا بد منه، فإن من غلبة غضب أو شهوة أو بخل أو جبن وأطاع هواه فلا خير في صحبته. وأما الفاسق المصر على فسقه فلا فائدة في صحبته، بل مشاهدتُه تهون أمر المعصية على النفس وتبطل نفرة القلب عنها، ولان من لا يخاف الله لا تؤمن غائلته ولا يوثق بصداقته بل يتغير بتغير الأعراض، قال الله تعالى: ﴿ ولا تُطعُ مَنْ أغفلنا ولا يوثق بصداقته بل يتغير بتغير الأعراض، قال الله تعالى: ﴿ ولا تُطعُ مَنْ أغفلنا ولا يوثر عن ذكرنا واتبع هواه ﴾ وقال تعالى: ﴿ واتبعُ سبيل من أناب إلى ﴾ وفي مفهوم ذلك زجر عن الفاسق. وأوصى وعلقمة » ابنه فقال: وبا بني إذا عرضتُ لك إلى صحبة ربحر عن الفاسق. وأوصى وعلقمة » ابنه فقال: وبا بني إذا عرضتُ لك إلى صحبة الربطال حاجةً فاصحبُ منْ إذا عدمتهُ صانك، وإن صحبته زانك، وإن وأى منك حسنة مؤونة مانك ، وإن رأى ميئة سدُها. وإن رأى منك ابتداك، عدها، وإن رأى سيئة سدُها. وإن رأى منك ابتداك، عدها، وإن رأى سيئة سدُها. وإن سكُ ابتداك، عدها، وإن رأى سيئة سدُها. وإن سكُ ابتداك،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة (رقم ٢٣٧٩) بلفظ و الرجل على ديرٌ خليله ر. ه الحديث وأخرجه أبو داود والحاكم وقال: صحيح إن شاه الله

وإن نزلتُ بك نازلة واساك، اصحَبْ من إذا قُلْت صدَّق، قولك، وإن حاولت أمراً آمرك ، وإنِ تنازعتهما آثرك. قال على رضي الله عنه:

إِنَّ أَخَاكُ الْحَقِّ مَنْ كَانَ معك ومِن يضِرُ نفسه لينفعـك ومن إذا ريب زمان صدعك شتّت فيه شمله ليجمعـك

وقال وأبو سليمان الداراني، رحمه الله: ولا تصحّب إلا أحدر جلين : رجلاً ترتفق به في أمر دنياك أو رجلاً تزيد معه وتنتفع به في أمر آ نجرتك، والاشتغال بغير هذين حمق كبير، وأما الحريص على الدنيا فصّحبته سمّ قاتل لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري صاحبه، فمجالسة الحريص على الدنيا تحرّك الحرص، ومجالسة الزاهد تزهد في الدنيا، فلذلك تكره الحريص على الدنيا وتطلب صحبة العلماء والحكماء، قال القمان، لابنه: «يا بُني صحبة طلاب الدنيا وتطلب صحبة العلماء والحكماء، قال القمان، لابنه: «يا بُني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن القلوب لتحيا بالحكمة كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطره.

## حقوق الأخوة والصحبة

اعلم أن لأجيك عليك حقاً في المال، وفي الإعانة بالنفس، وفي اللسان والقلب، وفي العفو، وفي الدعاء، وفي الوفاء والإخلاص، وفي التخفيف، وفي ترك التكلف والتكليف، وذلك يجعلها ثماني جمل.

#### الحق الأول في المال:

رُوي أن: «مَثَلَ الأخوينِ مَثَلُ اليدين تغسل إحداهما الأخرى، وذلك لأنهما يتعاونان على غرض واحد، وكذلك الأخوان إنما تتم أخوتهما إذا ترافقا في مقصد واحد فهما من وجه كالشخص الواحد، وهذا يقتضي المساهمة في السرّاء والضرّاء، والمشاركة في المآل والحال، وارتفاع الاختصاص والاسنذار. والمواساة بالمال مع الأخوة على ثلاث مراتب:

أدناها: أن تنزله منزلة خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك، فإذا سنحت له حاجةً وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى السؤا. ،فإن أحوجته إلى السؤال فهو غايةالتقصير في حق الأخوة.

الثانية: أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك ونزوله منزلتك حتى تسمح بمشاطرته في المال.

والثالثة: هي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك، وهد رتبة الصديقين ومنتهى رتبة المتحابين، ومنتهى هذه الرتبة الإيثار بالنفس أيضاً. إن لم

تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أخيك فاعلم 'ن عقد الأخوة لم ينعقد بعدُ في الباطن، وإنما الجاري بينكم لمخالطة رسمية لا وقع هَا في العقل والدين، فقد قال «ميمون بن مهران »: «من رضي من الإخوان بترك الإفضال فليؤاخ أهل القبوره. وأما الدرجة الأولى فليست أيضاً مرضية عند ذوى الدين؛ روى أن «عتبة الغلام ، رحمه الله جاء إلى منزل رجل كان قد آخاه فقال: وأحتاج من مالك إلى أربعة آلاف، ، فقال: وخذ الفينة، فأعرض عنه وقال: وآثرت الدنيا على الله، أما استحييت أن تدَّعي الأخوة في الله وتقول هذاه. وأما الرتبة العليا فهي التي وصف الله تعالى المؤمنين بها في قوله : ﴿ وأمرهُم شُورَى بينهم ومَّا رزقناهم يُنفِقون ﴾ أي كانوا خلطاء في الأموال لا يميز بعضهم رحله عن بعض، وكان منهم من لا يصحب مَنْ قال نعلي لأنه أضافه إلى نفسه، ومنهم من كان يعنق أمته إذا حدثته بمجيء أخيه وأخذه من ماله حاجته في غيبته سروراً بما فعل، وقال «زين العابدين على بن الحسين ، رضي الله عنهما لرجل: «هل يُدخِلُ أحدكم يده في كم أخيه أو كيسه فيأخذ منه ما يريد بغير إذن؟ قال: لا ، قال: فلستم بإخوان . وقال وابن عمر، رضى الله عنهما: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله ﷺ رأس شاة فقال: وأخي فلان أحوج منى إليه،، فبعث به إليه، فبْعثه ذلك الإنسان إلى آخر، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة. وقال وأبو سليمان الداراني، : «لو أن الدنيا كلها ليَّ فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها له». ولما كان الإنفاق على الإخوان أفضل من الصدقات على الفقراء قال «علي» رضي الله عنه: ولعشرونَ درهماً أعطيها أخي في الله أحبُّ إليّ من أن أتصدق بمئة درهم على المساكين. ومن الصفاء في الأخوة الانبساط في بيوت الإخوان كما كان عليه كثير من السِلف، وقد قال تعالى: ﴿ أَوْصِدِيقِكُمْ ﴾ وقال: ﴿ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَفَاتِحَهُ ﴾ إذ كان الأخ يدفع مفاتيح بيته إلى أخيه ويفوض إليه التصرف كما يريد، وكان يتحرج عن الأكل بحكم التقوى حتى أنزل الله هذه الآية وأذن لهم في الانبساط في طعام الإخوان والأصدقاء.

الحق الثاني في الإعانة بالنفس:

وذلك في قضاء الحاجات والقيام بها قبل السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصة ، وهذه أيضاً لها درجات فأدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة ولكن مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة ، قال بعضهم والذا استقضيت احاك حاجة فلم يقضها فذكره ثانية فلعله أن يكون قد شي ، فإن لم يقضها فكبر عليه، واقرأ هذه

الآية: ﴿ والموتى يَبْعُنُهُمُ الله ﴾. وكان في السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنة يقوم بحاجتهم يتردد كل يوم إليهم وَيُونُهُمْ من ماله فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه، بل كانوا يرون منهم ما لم يروا من أبيهم في حياته. وكان أحدهم يتردد إلى باب دار أخيه يقوم بحاجته من حيث لا يعرفه أخوه وبهذا تظهر الشفقة. والأخوة إذا لم تثمر الشفقة حتى يشفق على أخيه كها يشفق على نفسه فلاخير فيها. قال «ميمون بن مهران»: «من لم تتفع بصداقته لم تُضُرِّكُ عداوته». وبالجملة فينبغي أن تكون حاجه احيك مثل حاجتك أو أهم من حاجتك، وأن تكون متفقداً لأوقات الحاجة غير غافل عن أحواله كها لا تغفل عن أحوال نفسك، وتغنيه عن السؤ ال إلى الاستعانة، ولا ترى لنفسك حقاً بسبب قيامك بها بل تتقلد منة بقبوله سعيك في حقه وقيامك بأمره. وقال «عطاء»: «تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث فإن كانوا مرضى فعودوهم أو مشاغيل فأعينوهم أو كانوا نسوا فذكروهم». وقال «معيد بن العاص »: «لجليسي على ثلاث : إذا دنا رحبت به، وإذا حدّث أقبلت عليه، وإذا جلس أوسعت له». وقد قال تعالى: ﴿ رُحماء بينهُمْ ﴾ إشارة إلى الشفقة والإكرام. ومن تمام الشفقة أن لا ينفرد بطعام لذيذ أو بحضور في مسرة دونه بل يتغص لفراقه ويستوحش بانفراده عن أخيه.

## الحق الثالث في اللسان:

وذلك بالسكوت مرة وبالنطق أخرى. أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر شي غيبته وحضرته بل يتجاهل عنه ويسكت عن الرد عليه فيها يتكلم به ولا بماريه ولا يناقشه، وأن يسكت عن التجسس والسؤال عن أحواله، وإذا رآه في طريق أو حاجة لم يفاتحه بذكر غرضه من مصدره ومورده ولا يسأل فربما يثقل عليه ذكره و يحتاج إلى أن يكذب فيه، وليسكت عن أسراره التي بنها إليه ولا يبثها إلى غيره نه ولا إلى أخص أصدقائه ولا يكشف شيئاً منها ولو بعد القطيعة والوحشة فإن ذلك من لؤم الطبع وخبث الباطن، وأن يسكت عن القدّح في أحبابه وأهله وولده وأن يسكت عن حكاية قدح غيره فيه، فإن الذي سبّك مَنْ بلغك، ولا ينبغي أن يخفي ما يسمع من الثناء عليه فإن السرور أولاً به يحصل من المبلغ للمدح ثم من الغائل، وإخفاء من الثناء عليه فإن السرور أولاً به يحصل من المبلغ للمدح ثم من الغائل، وإخفاء عليه النطق في أمر بمعروف أو نبي عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت فإذ ذات لا يبالي بكراهته فإن ذلك إحسان إليه في التحقيق وإن كان يظن أنها إساءة في الظهر. يبالي بكراهته فإن ذلك إحسان إليه في التحقيق وإن كان يظن أنها إساءة في الظهر. ويزجرك عنه أمران:

أحدهما: أن تطالع أحوال نفسك فإن وجدت فيها شيئاً واحداً مذموماً فهوّن على نفسك ما تواه من أخيك وقدر أنه عاجز عن قهر نفسه في تلك الخصلة الواحدة كما أنك عاجز عما أنت مبتل به ولا تستثقله بخصلة واحدة مذمومة فأى الرجال المهذب.

والأمر الثاني: أن تعلم أنك لوطلبت مُنزَّها عن كل عيب اعتزلْت عن الخلق كافة ولن تجد من تصاحبه أصلاً، فها من أحد من الناس إلا وله محاسن ومساوى، فإذا غلبت المحاسن المساوى، فهو الغاية والمنتهى، فالمؤمن الكريم أبداً يُحضِر في نفسه حاسن أحيه لينبعث من قلبه التوقير والود والاحترام، وأما المتافق اللئيم فإنه أبداً يلاحظ المساوى، والعيوب. قال «ابن المبارك »: «المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات». وقال «الفضيل »: الفتوة العفو عن ذلات الإخوان» ولذلك قال عليه السلام: «استعيذُوا بالله مِنْ جار السوء الذي إن رأى خيراً سترهُ وإنْ رأى شراً أظهَرهُ (۱)».

### بحث سوء الظن

وكها يجب عليك السكوت بلسانك عن مساوئه يجب عليك السكوت بقلبك وذلك بترك إساءة الظن، فسوء الظن غيبة بالقلب وهو منهي عنه أيضاً، وحده أن لا تحمل فعله على وجه فلسد ما أمكن أن يحمل على وجه خير، فأما ما انكشف بيقين ومشاهدة فاحمله على سهوونسيان إن أمكن، وسوء الظن يدعو إلى التجسس والتحسس وقد قال على التجسس في تطلع الأخبار، والتحسس بالمراقبة بالعين، فستر العيوب والتجاهل والتغافل عنها شيمة أهل الدين. واعلم أنه لا يتم إيمان المرء ما لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به، ومنشأ التقصير في ستر العورة أو السعي في كشفها الداء الدفين وهو الحقد والحسد، ومَنْ في قلبه سخيمة (٣) على مسلم فإيمانه ضعيف، وأمر مخطر، وقلبه خبيث لا يصلح للقاء

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ العراقي: أخرجه البخاري في التاريخ من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وللنسائي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد بسند صحيح: «تعوَّدُوا بالله من جار السوء في دار المقام».

<sup>(</sup>٧) رواه الشيخان من حديث أي هريرة بطرق مختلفة وتقديم وتأخير (البخاري: ٢١٢٥، مسلم: ٢٥٦٣) وأصحاب السنن (الترمذي: ١٩٣٦، أبو داود: ٤٩١٠) والموطأ بنحو ذلك (١٦٤١) والمسند من حديث أبي هريرة: (٢١٧/١، ٥٣٩)...

<sup>(</sup>٣) السخيمة: الحقد.

ومن ذلك: أن يسكت عن إفشاء سره الذي استودعه وله أن ينكره وإن كان كاذباً فليس الصدق واجباً في كل مقام، فإنه كما يجوز للرجل أن يخفى عيوب نفسه وأسراره وإن احتاج إلى الكذب فله أن يفعل ذلك في حق أخيه، فإن أخاه نازل منزلته وهما كشخص واحد لا يختلفان إلا بالبدن، هذه حقيقة الأخوة، وقد قال عليه السلام: «مَنْ سَتَرَ عورةَ أخيه سترهُ الله تعالى في الدُّنيا والآخرة(١)، وقال عليه السلام: وإذا حدَّث الرَّجُلُ بحديثِ ثم الْتَفَتَ فَهُو أَمَانَة (٢)، وقال: «المجالس بالأمانة(٣)، وفي رواية : «إنما يتجالسُ الْمتجالسان بالأمانة ولا يحلُّ لأحدهما أن يُفشى على صاحبه ما يكرهُ (٤)». قيل لبعضهم: «كيف حفظك للسر»؟ قال: «أنا قبره فإن صدور الأحرار قبور الأسرار». وأفشى بعضهم سرأ له إلى أخيه ثم قال له: «حفظت» فقال: «بل نسيتُ». وقال «العباس» لابنه «عبد الله»: «إني أرى هذا الرجل\_يعني عمر رضي الله عنه ـ يقدمك على الأشياخ فاحفظ مني خمساً: لا تُفشينَ له سرأ، ولا تغتابنُ عندهُ أحداً، ولا يُجرّبنَ عليك كذباً، ولا تعصينُ لهُ أمراً، ولا يطّلعنُ منك على خيانة، فقال «الشعبي »: كل كلمة من هذه الخمس خير من ألف. ومن ذلك; السكوت عن المماراة والمدافعة في كل ما يتكلم به أخوك، قال دابن عباس،: ولا تمار سفيها فيؤذيك ولا حليمًا فيقليك، وقد قال ﷺ مَنْ ترك المراء وهُو مبطل بُني له بيتُ في رَبَض الجنَّة ومَنْ ترك المراء وهو مُعتُّ بني لهُ بيتٌ في أعلى الجنَّة (٥) ، هذا مع أن تركه مبطلاً واجب، وقد جعل ثواب النفل أعظم لأن السكوت

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم من حديث طويل لأبي هريرة بلفظ: وومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والأخرة، (٢٩٩٩) وأخرجه من نحو آخر (٢٥٨٠، ٢٥٩٠) والترمذي (٢٩٩١، ٢٩٤٦) وأبو داود (باب الأدب) وابن ماجه (حدود) والإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر بلفظ مختلف قليلًا (٢١/٣) وأخرج حديث أبي هريرة (٢٥٢/٢)...).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي من حديث جابر بن عبد الله (برقم: ١٩٦٠) بلفظ: «إذا حدّث الرجل الحديث . . . .
 قال: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرج أبو داود من حديث جابر من رواية ابن أخيه (غير مسمى) عنه اللجالس بالأمانة إلا ثلاثة جالس: مجلس يسقك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومحلس يستحل فيه مال من غير حدّه.

<sup>(\$)</sup> أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود بإسناد صعيف، ورواه ابن الميارك في الزهد من رواية أبي بكر بن حزم مرسلًا، والحاكم وصححه من حديث ابن عباس: «إلكم تجالسون بينكم بالأمانة».

أخرجه الترمذي (١٩٩٤) وابن ماحه (١٤/١) من حديث أنس بن مالك سفط ١٠٠٠ ترك الكدب وهو باطل . . . و الحديث . ورواه أبو داود في كتاب الأدب باب حسل الحنق (٤٨٠٠) عن أبي أمامة ولفظه : هأنا زعيم في ربض الجنة لمن ترك المراه وإن كان محقاً . . . و الحديث سط معالم الستن ١١٠/٤

عن الحق أشدُّ على النفس من السكوت على الباطل، وإنما الأجر على قدر النَّصَب. وأشد الأسباب لإثارة نار الحقد بين الإخوان المماراة والمناقشة فإنها عين التدابر والتقاطع، فإن التقاطع يقع أولاً بالأراء ثم بالأقوال ثم بالأبدان، وقال عليه السلام: «لا تَدابَرُوا ولا تباغضُوا ولا تحاسدُوا ولا تقاطعُوا وكونوا عبادُ الله إخواناً (١) وقد قال عِنْ السلم أخُو المسلم لا يَظلمُهُ ولا يجرمهُ ولا يخذُلُه، بحسب المرء من الشُّر أن يُحَقِّرَ أخاهُ المسلم(٢) ، وأشد الاحتقار المماراة، فإن من ردٌّ على غيره كلاماً فقد نسبه إلى الجهل أو الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه وكل ذلك استحقار وإيغار للصدر وإيحاش، وفي حديث وأبي أمامة ، قال: وخرج علينا رسول الله على ونحن نتمارى فغضب وقال: ذَرُوا المراء لقلَّة خيره، وذرُوا المراء فَإِنَّ نَفْعَهُ قَلِيلٌ، وإنَّهُ يُهيِّجُ العداوةَ بين الإخوان»(٣). وقال بعض السلف: «من لاحى الإخوان وماراهـــم قلَّت مروءتُه، وذهبت كوامته. وقال غيره: وإياك ومماراة الرجال فإنك لن تعدم مكر حليم أو مفاجأة لئيم،. قال والحسن، ولا تُشتَرى عداوة رجل بمودة ألف رجل، وعلى الجملة فلا باعث على المماراة إلا إظهار التميّز بمزيد العقل والفضل، واحتقار المردود عليه بإظهار جهله وهذا يشتمل على التكبر والاحتقار والإيذاء والشتم بالحمق والجهل، ولا معنى للمعاداة إلا هذا، فكيف تَضامُ الأخوّة والمصافاة، فقد روى «ابنُ عباس» عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تمَّار أخاك ولا تمازحه ولا تَعِدْهُ موعِداً فتخلفه (٤)، وقد قال عليه السلام: «إنَّكم لا تَسَعُونَ النَّاس بأموالِكم ولكن يسعُهُم منكم بسط وجه وحُسنُ خُلُق (٥)، والمماراة مُضادّة لحسن الخلق. واعلم أن قوام الأخوَّة بالموافقة في الكلام والفعل والشفقة.

(١) أخرجه مسلم من حديث طويل لأبي هريرة (٢٥٦٤) قال قال رسول الله (震): ولا تحاسدوا....

<sup>(</sup>۲) المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ههنا بحسب امرى،... كل المسلم على المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه، وروى بعضه الترمذي (۱۹۲۸) وأصحاب السنن والإمام أحد (۲۷۷/۲).

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي: أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة وأبي الدرداء وواثلة وأنس دون ما بعد قوله: ولقلة خيره. ومن هنا إلى آخر الحديث رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي أمامة فقط. وإسنادهما ضعيف.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي من حديث عكرمة عن ابن عباس في باب ما جاء في المراء (١٩٩٦). وقال غريب.
 وضعفه الجمهور.

 <sup>(\*)</sup> في رواية: «ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، أخرجه أبويعل الموصلي والطبراني في مكارم
 الأخلاق وابن عدي في الكامل وضعفه. والحاكم وصححه، والبيهقي من حديث أبي هربرة.

### الحق الرابع على اللَّسان بالنطق:

الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكاره تقتضي أيضاً النطق بالمحاب، بل هو أخص بالأخوة لأن من قنع بالسكوت صحب أهل القبور، وإنما يراد الإخوة ليستفاد منهم لا ليُتخلص عن أذاهم، والسكوت معناه كف الأذى، فعليه أن يتودد إليه بلسانه، ويتفقده في أحواله التي يجب أن يتفقد فيها، كالسؤ ال عن عارض إن عرض وإظهار شغل القلب بسببه واستبطاء العافية عنه، وكذا جملة أحواله التي يكرهها ينبغي أن يظهر بلسانه وأفعاله كراهتها، وجملة أحواله التي يسر بها ينبغي أن يظهر بلسانه مشاركته له في السرور بها، فمعنى الأخوة المساهمة في السراء والضراء، وقد قال عليه السلام: «إذا أحَبَّ أحدكُمْ أخاة فليُخبره "(1) وإنما أمر بالإخبار لأن ذلك يوجب زيادة حب، فإن عرف أنك تحبه أحبك بالطبع لا محالة، فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين ويتضاعف، والتحاب بين المؤمنين مطلوب في الشرع ومحبوب في الدين، ولذلك علم النبي على فيه الطريق فقال: «تَهادَوْا تَحَابُوا(٢)».

ومن ذلك: أن تدعوه بأحب أسمائه إليه في غيبته وحضوره، قال «عمر» رضي الله عنه: «ثلاث يُصْفِينَ لَك ودَّ أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته أولًا، وتوسَّعَ له في المجلس، وتدعُوهُ بأحبُ أسمائه إليه».

ومن ذلك: أن تثني عليه بما تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثر هو الثناء عنده فإن ذلك من أعظم الأسباب في جلب المحبة، وكذلك الثناء على أولاده وأهله وصنعته وفعله حتى على عقله وخلقه وهيئته وخطه وشعره وتصنيفه وجميع ما يفرح به وذلك من غير كذب وإفراط، ولكن تحسين ما يقبل التحسين لا بدّ منه. وآكد من ذلك أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح فإن إخفاء ذلك محض الحسد. ومن ذلك: أن تشكره على صنيعه في حقك بل على نيته وإن لم يتم ذلك، وأعظم من ذلك تأثيراً في جلب المحبة الذّب عنه في غيبته مها قصد بسوء أو تُعرض لعرضه بكلام صريح أو تعريض، فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة وتبكيت المتعنت

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب الكندي (٣٣٩٣) في أبواب المزهد بلفظ: «... فليعلمه إياه» ورواه الإمام أحمد (١٣٠/٤) بزيادة: «فليعلمه أنه يجه» وأخرجه أبو داود في أبواب الأدب: الرجل يجب الرحل يخبره بلفظ: «فليخبره أنه يجه» معالم السنن ١٤٩/٤.

 <sup>(</sup>٣) رواه الإمام مالك في الموطأ من حديث عبد الله الحراساني بلفظ: «تصافحها بذهب العل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء» (رقم ١٦٤٢) والشحناء: العداوة كما أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة.

وتغليظ القول عليه، والسكوت عن ذلك موغر للصدر، ومنفر للقلب، وتقصير في حق الأخوّة، وإهماله لتمزيق عرضه كإهماله لتمزيق لحمه، فأخسِس بأخ يراك والكلاب تفترسك وتمزّق لحومك وهو ساكت لا تحركه الشفقة والحمية للدفع عنك، وتمزيق الأعراض أشد على النفوس من تمزيق اللحوم ولذلك شبهه الله تعالى بأكل لحوم الميتة فقال: ﴿ أَيُحبُّ أحدُكم أَن يأكُلَ لَحَمَ أَحيه مَيْناً ﴾ فإذن حماية الأخوة بدفع ذم الأعداء وتعنت المتعنتين واجب في عقد الأخوة، وقال بعضهم: «ما ذكر بغيب إلا تصورته جالساً فقلت فيه ما يجب أن يسمع لو حضر».

ومن ذلك: التعليم والنصيحة فليس حاجة أخيه إلى العلم بأقلً من حاجته إلى المال، فإن كنت غنياً بالعلم فعليك مواساته من فضلك وإرشاده إلى كل ما ينفعه في الدين والدنيا، فإن علّمته وأرشدته ولم يعمل بمقتضى العلم فعليك النصيحة وذلك بأن تذكر آفات ذلك الفعل وفوائد تركه وتخوّفه بما يكرهه في الدنيا والأخرة لينزجر عنه، وتنبهه على عيوبه، ولكن ينبغي أن يكون ذلك في سرّ لا يطلع عليه أحد، فها كان على الملأ فهو فضيحة، وما كان في السرّ فهو شفقة ونصيحة، قال «ذو النون »: «لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة، ولا مع النفس إلا بالمخالفة».

ولا تظنّن أن في نصح أخيك إيحاشاً لقلبه، فإن في تنبيهه على ما لا يعلمه عين الشفقة وهو استمالة القلوب أعني قلوب العقلاء وأما الحمقى فلا يلتفت إليهم، فإن من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته أوصفة مذمومة اتصفت بها لتزكي نفسك عنها كان كمن ينبهك على حية أو عقرب تحت ذيلك وقد همت بإهلاكك، فإن كنت تكره ذلك فها أشد حمقك، والصفات الذميمة عقارب وحيات وهي في الأخرة مهلكات فإنها تلدغ القلوب والأرواح وألمها أشد عما يلدغ الظهاهر والأجساد، وهي مغلوقة من نار الله الموقدة، ولذلك كان وعمره رضي الله عنه يستهدي ذلك من إخوانه ويقول: ورحم الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه، ومن كتاب بعض السلف لأخيه: واعلم أن مَنْ قرأ القرآن وآثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين، وقد وصف الله الكاذبين ببغضهم للناصحين إذ قال: ﴿ ولَكِنْ لا تُحبُون النّاصِحِين ﴾ وهذا في عيب هو غافل عنه، فأمًا ما يظهره فلا بد من التلطف النّاصِحِين بنعضهم بالتعريض مرة والتصريح أخرى إلى حد لا يؤ دي إلى الإيحاش، فإن علمت أن النصح غير مؤثر فيه وأنه مضطرٌ من طبعه إلى الإصرار عليه فالسكوت عنه أولى،

وهذا كله فيها يتعلق بمصالح أخيك في دينه أو دنياه. أمّا ما يتعلق بتقصيره في حقك فالواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح والتعامي عنه، والتعرض لذلك ليس من النصح في شيء، نعم إن كان بحيث يؤدي استمراره عليه إلى القطيعة فالعتاب في السرّ خيرٌ من القطيعة، والتعريض به خير من التصويح، والمكاتبة خير من المشافهة، والاحتمال خيرٌ من الكل.

## الحق الحامس العفو عن الزلات والهفوات:

هفوة الصديق إن كانت في دينه فلا بد من التلطف في نصحه كها قدمنا، فإن أصر فعن السلف من رأى مقاطعته، ومنهم من رأى إدامة حقّ مودته وبُغْضَ عمله. وأمّا زلته في حقه بما يوجب إيحاشه فلا خلاف في أن الأولى العفو والاحتمال، بل كل ما يحتمل تنزيله على وجه حسن ويتصور تمهيد عذر فيه قريب أو بعيد فهو واجب بحق الأخوة، فقد قيل: «ينبغي أن تستنبط لزلة أخيك سبعين عذراً، فإن لم يقبله قلبك فرد اللوم على نفسك فتقول لقلبك: ما أقساك يعتذر إليك أخوك سبعين عذراً فلا تقبله فأنت المعيب لا أخوك، وقال «الأحنف»: «حق الصديق أن تحتمل منه ثلاثاً: ظلم الغضب وظلم الدالة وظلم المفوة،، ومها اعتذر إليك أخوك كاذباً كان أو صادقاً فأقبل عذره، فالمؤمن إن غضب فهو سريع الرضاء. وينبغي أن لا يبالغ في البغضة فاقبل عذره، فالمؤمن إن غضب فهو سريع الرضاء. وينبغي أن لا يبالغ في البغضة عند الوقيعة، قال تعالى: ﴿عَسى الله أن يُعلَ بينكم وبين الذينَ عاديتُم منهم مؤدّة ﴾ وقال «عمر» رضي الله عنه: «لا يكن حبّك كَلفاً ولا بغضك تَلفاً». وهو ما عبد تلف صاحبك.

## الحق السّادس الدّعاء للأخ:

فتدعو له في حياته ومماته بكل ما يجبه لنفسه ولأهله وكل متعلق به كها تدعو لنفسك، وفي الحديث: وإذا دَعَا الرَّجل لأخِيهِ في ظهر الغيب قال اَلمَلك: ولَكَ مثلُ ذلك ، وفي حديث آخر: ودعوةُ الرجل لأخِيه في ظهر الغيب لا ترد(١)، وكان وأبوالدرداء، يقول: وإني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي اسميهم باسمائهم، وكان وعمد بن يوسف الأصفهاني ، يقول: وأين مثل الأخ الصالح؟ أهلك يقتسمون ميراثك ويتنعُمون بما خلفت وهو منفرد بحزنك مهتم بما قدّمت وما صرت

<sup>(</sup>١) اخرجه مسلم من حديث أم الدرداء عن زوجها عن الرسول (بيبية) قال: امر دعا لاخبه بطهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل (رقم ٢٧٣٣) وفي رواية: «دعوة المرء المسلم لاخبه بظهر الغيب مستجابة» (مسلم: ٢٧٣٣) وفي الباب أحاديث كثيرة في السنن ومسد الإمام أحمد (٥/٥٥٠).

إليه، يدعو لك في ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الثرى». وعن بعض السلف: «الدعاء للأموات بمنزلة الهدايا للأحياء».

### الحق السابع الوفاء والإخلاص :

ومعنى الوفاء: الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه، فإن الحب إنما يراد للآخرة، فإن انقطع قبل الموت حَبِط العمل وضاع المسعي. وروي أنه ولله أكرم عجوزاً دخلت عليه فقيل له في ذلك فقال: وإنها كانت تأتينا أيّام خَدِيجة وإن كَرَم العهد مِن الدّين(١)، فمن الوفاء للأخ مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه والمنعلقين به، ومراعاتهم أوقع في قلب الصديق من مراعاة الأخ في نفسه، فإن فرحه بتفقد من يتعلق به أكثر لدلالته على قوة الشفقة والحب. ومن ثمرات المودة في الله أن لا تكون مع حسد في دين ودنيا، وكيف يحسده وكل ما هو لأخيه فإليه ترجع فائدته، وبه وصف الله تعالى المحبين في الله تعالى فقال فلا ولا يجدّون في صدور على أنْفُسِهم الموجود الحاجة هو الحسد.

ومن الوفاء: أن لا يتغير حاله في التواصل مع أخيه وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه، والترفع على الإخوان بما ينجد من الأحوال لؤم، قال الشاعر:

إنَّ الكِسرامَ إذا ما أيْسِسرُوا ذَكَسرُوا

مَنْ كَانَ يَسْأَلُفُهُم بِالْمُسْزِلِ الْخَشِنِ

واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيها يخالف الحق في أمر يتعلق بالدين بل من الوفاء له المخالفة والنصح لله .

ومن آثار الصدق والإخلاص وتمام الوفاء أن تكون شديد الجزع من المفارقة ، نَفُور الطبع عن أسبابها كما قيل:

وجدت مصيبات الزّمسان جميعها

سِوى فُرقَةِ الأحسابِ هيّئة الخطب

وأنشد «ابن عيينة ، هذا البيت وقال: «لقد عهدت أقواماً فارقتهم منذ ثلاثين سنة ما يخيل إلي أن حسرتهم ذهبت من قلبي ».

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح عل شرط الشيخين وليس له علة.

ومن الوفاء: أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه.

ومن الوفاء: أن لا يصادق عدّو صديقه، قال «الشافعي » رحمه الله: «إذا أطاع صديقُك عدوَّك فقد اشتركا في عداوتك ».

### الحق الثامن التخفيف وترك التكلُّف والتكليف:

وذلك بأن لا يكلف أخاه ما يشق عليه بل يروّح سرّه من مهماته وحاجاته ويرفهه على أن يحمّله شيئاً من أعبائه، فلا يكلفه القيام بحقوقه بل لا يقصد بمحبته إلا الله تعالى استعانة به على دينه واستئناساً بلقائه وتقرباً إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه وتحمّل مؤنته، قال بعضهم: «من اقتضى من إخوانه ما لا يقتضونه منه فقد ظلمهم، ومن اقتضى منهم مثل ما يقتضونه فقد أتعبهم، ومن لم يقتض فهو المتفضل عليهم، وتمام التخفيف بطيّ بساط التكليف حتى لا يستحي منه فيها لا يستحي من نفسه، وقال «علي» رضي الله عنه: «شرّ الأصدقاء مَنْ تكلّف لك ومَنْ أحوجك إلى مداراة وألجأك إلى اعتذار، وقال «الفضل»: «إنما تقاطع الناس بالتكلف، يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه». وكان «جعفر بن محمد الصادق » رضي الله عنها يقول: «أثقل إخواني عليّ مَنْ يتكلّف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون يقول: «أثقل إخواني عليّ مَنْ يتكلّف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون وحدي».

ومن التخفيف وترك التكلف: أن لا يعترض في نوافل العبادات، كان طائفة من الضوفية يصطحبون على أن أحدهم إن أكل النهار كله لم يقل له صاحبه: صمّ، وإن صلى الليل صام الدهر كله لم يقل له: قُمْ، وإن صلى الليل كله لم يقل له: قُمْ، وإن صلى الليل كله لم يقل له: قُمْ، وإن صلى الليل كله لم يقل له: قمّ، وتستوي حالاته عنده بلا مزيد ولا نقصان. وقد قيل: «مَنْ سقطَتْ كُلفَتُهُ دامت الفَتُهُ، ومن خفّت مؤنتهُ دامت مودَّته ، وقال بعضهم: «إذا عمل الرجل في بيت أخيه أربع خصال فقد تم أنسه به: إذا أكل عنده ودخل الخلاء وصلى ونام ، فذكر ذلك لبعض المشايخ فقال: «بقيت خامسة وهو أن يحضر مع الأهل في بيت أخيه لأن البيت يتخذ للاستخفاء في هذه الأمور الخمس، وإلا فالمساجد أروح بيت أخيه الأن البيت يتخذ للاستخفاء في هذه الأمور الخمس، وإلا فالمساجد أروح لصلاة المتعبدين، فإذا فعل هذه الخمس فقد تم الإنجاء وارتفعت الحشمة وتأكد الانبساط. وقول العرب في تسليمهم يشير إلى ذلك إذ يقول أحدهم الصاحبه: «مرحباً وأهلاً وسهلاً» أي لك عندنا مَرْحَبُ وهو السعة في القلب والمكان. ولك عندنا أهلُ تأنس بهم بلا وحشة لك منا، ولك عندنا سهولةً في ذلك كله أي لا يشتد علينا شيء عا تريد.

ولا يتم التخفيف وترك التكلف إلا بأن يرى نفسه دون إخوانه ويحسن الظن بهم ويسيء الظن بنفسه، ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له، فهذه أقل الدرجات وهو النظر بعين المساواة والكمال في رؤية الفضل للأخ، ومها رأى الفضل لنفسه فقد احتقر أخاه وهذا في عموم المسلمين مذموم، قال على المريء من الشّر أن يُحقّر أخاه المسلم ».

ومن تتمة الانبساط وترك التكلف أن يشاور إخوانه في كل ما يقصده ويقبل إشارتهم فقد قال تعالى: ﴿ وشاورهُم في الأمر ﴾ فهذا جامع حقوق الصحبة، ولا يتم ذلك إلا بأن تنزل نفسك منزلة الخادم لهم فتقيد بحقوقهم جميع جوارحك: أمّا البصر: فبأن تنظر إليهم نظر مودّة يعرفونها منك وتنظر إلى محاسنهم وتتعامى عن عيوبهم، ولا تصرف بصرك عنهم في وقت إقبالهم عليك وكلامهم معك، روي أن رسول الله يحيج كان يعطي كلّ من جلس إليه نصيباً من وجهه لا يظن جليسه إلا أنه أكرم الناس عليه، وكان عليه السلام أكثر الناس تبسّعًا وضحكاً في وجوه أصحابه وتعجاً عما يحدثونه.

وأمّا السمع: فبأن تسمع كلامهم متلذذاً بسماعه ومصدّقاً به ومظهراً للاستبشار به، ولا تقطع حديثهم عليهم بمرادّة ولا منازعة وعداخلة واعتراض، فإن أرهقك عارض اعتذرت إليهم.

وأمَّهُ اللسان : فقد ذكرنا حقوقه ، ومن ذلك أن لا يرفع صوته عليهم ولا يخاطبهم إلَّا بما يفقهون .

وأمّا اليدان: فأن لا يقبضها عن معاونتهم في كل ما يتعاطى باليد.

وأمّا الرجلان: فبأن لا يتقدمهم إلا بقدر ما يقدمونه ولا يقرب منهم إلا بقدر ما يقربونه، ويقوم لهم إذا أقبلوا ولا يقعد إلا بقعودهم، ويقعد متواضعاً حيث يقعد.

خاتمة في جملة من آداب المعيشة والمجالسة مع أصناف الخلق

قال بعض الحكماء: «إن أردت حُسْن المعيشة فالتَّ صديقك وعدوَّك بوجه الرضا، وتوقَّر من غير كِبر، وتواضع في غير مذلة، وكن في جميع أمورك في أوسطها فكلاطرَفي قَصْدِ الأمور ذميم». ولا تنظر في عِطْفَيك، ولا تكثر الالتفات، ولا تقف على الجماعات، وإذا جلست فلا تستوفز وتحفَّظ من تشبيك أصابعك والعَبَثِ بلحيتك وخاتمك وتخليل أسنانك وإدخال أصبعك في أنفك وكثرة بصاقك وتنخمك ، وكثرة التمطى والتثاؤب في وجوه الناس وفي الصلاة وغيرها، وليكن مجلسك هادئاً

وحديثك منظوماً مرتباً. وَأصغ إلى الكلام الحسن ممن حدَّثك من غير إظهار تعجب مفرط، ولا تسأله إعادته. واسكت عن المضاحك ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا شعرك ولا تصنيفك وسائر ما يخصك، ولا تتصنّع تصنع المرأة في التزيّن، ولا تتبذل تبذل العبد، ولا تلح في الحاجات، ولا تشجِّع أحداً على الظلم، ولا تعلم أهلك وولدك فضلًا عن غيرهم مقدار مالك فإنهم إن رأوه قليلًا هنت عندهم وإن كان كثيراً لم تبلغ قط رضاهم، وخوَّفهم من غير عنف، ولِنْ لهم من غير ضعف، وإذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جهلك وتجنّب عجلتك وتفكّر في حجتك، ولا تكثر الإشارة بيدك ولا تكثر الالتفات إلى مَنْ وراءك، وإذا هدأ غيظك فتكلم، ولا نجعل مالك أكرم من عرضك. وإذا دخلت مجلساً فالأدب فيه البداية بالتسليم وترك التخطّي لمن سبق، والجلوس حيث اتسع وحيث يكون أقرب إلى التواضع، وأن تحيي بالسلام من قرب منك عند الجلوس، ولا تجلس على الطريق، فإن جلستُ فَأَدَّبِهُ: غض البصر، ونصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، وعون الضعيف، وإرشاد الضَّال، وردُّ السلام، وإعطاء السائل، والأمر بالمعروف، والنهيُّ عن المنكر، والارتياد لموضع البصاق، ولا تبصق في جهة القبلة، وإياك أن تمازح لبيباً أو غبر لبيب فإن اللبيب يحقد عليك والسفيه يجترى، عليك. ومن بُلي في مجلس بمزاح أو لغط فليذكر الله عند قيامه ، قال النبي على الله عند قيامه ، قال النبي الله عند قيامه ، قال النبي الله عند قيامه ، يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذلك: سُبحانَكَ اللَّهُمُّ وبحمدِك أشْهد أنْ لا إلهَ إلَّا أنت، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِه ذَلِكَ<sup>(١)</sup>».

بيان حق المسلم والرّحم والجوار

اعلم أن الإنسان لحاجته لمخالطة مَنْ هو من جنسه لم يكن له بدّ من تعلّم آداب المخالطة، وكل مخالط ففي مخالطته أدب، والأدب على قدر حقه، وحقه على قدر رابطته: إمّا القرابة وهي أخصها أو أخوّة الإسلام وهي أعمها وينطوي في معنى الأخوّة الصداقة والصحبة وإما الجوار وإما صحبة السفر والمكتب والدرس والصداقة أو الأخوة، ولكل واحد من هذه الروابط درجات: فالقرابة لها حق ولكن حق الرّحم المحرم آكد، وللمحرم حق ولكن حق الوالدين آكد، وكذلك حق الجار ولكن يختلف بحسب قربه من الدار وبعده. ويظهر التفاوت عند النسبة، حتى إن البلدي في بلاد الغربة يجري بجرى القريب في الوطن لاختصاصه بحق الجوار في البلد، وكذلك حق المسلم يتأكد بتأكد المعرفة والاختلاط.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمدي (٣٤٢٩) وأبو داود (٤٨٥٩) والإمام أحمد (٤٩٤/٢) من حديث أبي هريرة، وصححه ابن حيان (٢٣٦١) والحاكم (٣٣٦/١).

### حقوق المسلم ج

هي أن تُسلَّم عليه إذا لقِيتَه ، وتنجيبه إذا دعاك ، وتشمّته إذا عطس ، وتعوده إذا مرض ، وتشهد جنازته إذا مات ، وتبرّ قسمه إذا أقسم عليك ، وتنصح له إذا استنصحك ، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك . ومنها أن تحبّ له ما تحبّ لنفسك ، وتكره له ما تكره لنفسك ، قال على : «مثلُ المُؤْمنين في توادِّهم وتراحُمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو مِنْهُ تدَاعَى سائره بالحمّي والسَّهر » ، وعنه على : «المُؤْمِن لِلمُؤْمِن كالبُنْيان يَشُدُ بَعْضُه بَعْضًا (۱) » .

ومنها: أن لا يؤذي أحداً من المسلمين بفعل ولا قول، قال ﷺ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُ مَنْ الْمَسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه، والمؤمِنُ مَنْ أَمِنَهُ المُؤْمِنُونَ على أَنْفُسِهِمْ وأَمُوالِهِمْ، والمُهاجرُ مَنْ هَجَرَ السُّوء واجْتَنَبَهُ (٢)»، وعنه ﷺ: «لا يَحلُّ لِمُسْلِمِ أَن يُروعُ مَسْلَماً (٣)».

ومنها: أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر عليه، قال ﷺ: «إنَّ الله أوحَى إلَّي أن تواضعُوا حتى لا يَفخَر أحَدُ على أحدِ<sup>(٤)</sup>».

ومنها: أن لا يسمع بلاغات الناس بعضه، على بعض ولا يبلّغ بعضهم ما يسمع من بعض ففي الحديث: «لا يَدخُلُ الجنَّةَ قَتَاتٌ(٥)».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٩) ومسلم (٧٥٨٥) والترمذي (١٩٧٩) والإمام أحمد (٤٠٤/٤ . . ) من حديث أبي موسى الأشعري .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد قال قال رسول الله (ﷺ) في حجة الوداع: وألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، (٢١/٦) وقد روي قوله عليه السلام: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، في صحيح مسلم (٢٤، ٦٥، ٦٥) من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، وقد روي في كتب السنن ومسند الإمام أحمد (١٦٧/٢)...).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب رسول الله (震)
 (رقم ٥٠٠٤) والإمام أحمد (٣٦٢/٥) في قصة طويلة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في بأب البراءة من الكبر والتواضع (٢٨٣/٢).

ومنها:أن لايزيد في الهجر لمن يعرفه على ثلاثة أيام مهما غضب عليه، قال ﷺ: «لا يُحلَّ لِمُسلم أَنْ بُهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاتَ يَلْتَقيانَ فَيُعْرِضُ هذا ويُعرضُ هذا وخَيرُهُما الَّذي يَبدأ بالسَّلامُ (١)، وقالت «عائشة» رضي الله عنها: «ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله». وفي الحديث: «ما زَادَ الله رجُلاً بِعَفْوٍ إلا عِزَاً (٢)».

ومنها: أن يحسن إلى كل من قدر عليه منهم ما استطاع لا يميز بين الأهل وغير الأهل، وفي أثر: «اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله فإن أصبت أهله فهو أهله وإن لم تصب أهله فأنت من أهله (٣)». وفي آخر: «رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس واصطناع المعروف إلى كل بر وفاجر (٤)»، ولم يكن أحد يكلم رسول الله عليه أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه.

ومنها: أن لايدخل على أحدمنهم إلا بإذنه بأن يستأذن ثلاثاً فإن لم يؤذن له انصرف. ومنها: أن يخالق الجميع بخلق حسن ويعامله بحسب طريقته.

ومنها: أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان، وفي الحديث: وليس مِنًا مَنْ لم يُوقَوْ كَبِيرِنَا ولم يَرْحَمُ صغيرَنا (٥٠) والتلطف بالصبيان من عادة رسول الله عَنْ وكان إذا قدم من سفره تُلقيَ بالصبيان ثم يأمر بهم فيُرْفعُون إليه فيرفع منهم بين يديه ومن خلفه، ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم، وكان يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة وليسميه فيأخذه فيضعه في حجره فربما بال الصبي ثم يغسل ثوبه عنى بعد.

ومنها: أن يكون مع كَافَة الحُلُق مُستبشراً طلق الوجه رقيقاً، قال على : «أتدرُون عَلَى مَنْ حُرِّمَتِ النَّارُ» قالوا: «الله ورسوله أعلم»، قال: «عَلَى اللَّينِ الهَينَ السَّهْلِ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٣٩) ومسلم (٢٥٦٠) وابن مالك: (الموطأ: ١٦٣٩) من حديث أبي أيوب
 الأنصاري بزيادة: (ثلاث ليالم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في باب استحباب العقو والتواضع من حديث أبي هريرة (٢٥٨٨) بزيادة: «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعقو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في التواضع (٢٠٣٠) والإمام أحمد (٣٨٦/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه علي بن الحسين عن أبيه عن جده، ذكره الدارقطني في العلل وهو ضعيف. ورواه القضاعي في مسند الشهاب من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرسلًا بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث على بن الخسين عن أبيه عن جده، والخطابي في تاريخ الطالبيين، ورواه أبو نعيم في الحلية دون قوله: «واصطناع. . . » إلى آخره.

<sup>(\*)</sup> أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك بتقديم وتأخير (١٩٢٠) وروى من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ( ١٢٤): وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينه عن المنكره (١٩٢٢) وروى الإمام أحمد نحو ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (٢٣٢/٢).

الْقَريبِ (١) ، وقال ﷺ : «اتَقوا النَّارَ ولو بشقَّ تَمْرةٍ فمنْ لم يجدُّ فبكلِمَةٍ طَيَّبَةٍ ، . ومنها أن لا يَعِدَ مسلمًا بوعد إلا ويفي به ، قال رسول الله ﷺ : «الْعِدَةُ عَطِيَّةً ، وقال : «الله من أَن فيهِ فهُوَ مُنافِقٌ وإنْ صامَ وصلَى : مَنْ إذا حدَّثَ كَذَبَ وإذا وعدَ أخلَف وإذا اؤْ يَمَنَ خانَ (٢) » .

ومنها: أن ينصف الناس من نفسه ولا يأتي إليهم إلا بما يحب أن يؤتى إليه، قال ﷺ: «يا أبا الدّرداء أحسِنْ مجُاوَرة مَنْ جاورَك تكُنْ مؤمناً وأحبُّ للنَّاس ما تحبُّ لنفسك تكنْ مُسلًّا (٣)».

ومنها: أن يزيد في توقير من تدلُّ هيئته وثيابه على علوَّ منزلته فينزل الناس منازلهم.

ومنها: أن يصلح ذات البين بين المسلمين مها وجد إليه سبيلًا، قال على: «افضلُ الصَّدَقةِ إصْلاحُ ذاتِ البين بين المسلمين مها وجد إليه سبيلًا، قال على اثنين اثنين فقال خيراً (٥) وهذا يدل على وجوب الإصلاح بين الناس لأن ترك الكذب واجب، ولا يسقط الواجب إلا بواجب آكد منه، وقال على: «كلّ الكذب مكتوبٌ إلا أن يكذبَ الرجل في الحَرْب فإنَّ الحَربَ خُدعَةٌ، أو يَكذِبَ بين اثنين فيُصلحَ بينهُمَا، أو يَكذِبَ بين اثنين فيُصلحَ بينهُمَا، أو يَكذِبَ لامْرأتِهِ ليُرضيها (٥)».

ومنها: أن يستر عورات المسلمين كلهم، قال ﷺ: «مَنْ سترَ عَلَى مُسلم ستَرهُ

<sup>(</sup>١) أخرج الترمذي في أبواب صفة القيامة (٢٤٩٠) من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : وألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار: على كل قريبٍ هين سهل،قال: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) في الباب أحاديث عديدة رويت في كتب الصحاح والسنن فمن ذلك ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر (البخاري: ٣٦، مسلم: ٥٨) والترمذي (٢٦٣٤) بلفظ: «أربع من كن فيه كان منافقا. . . ، ألحديث. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا التمن خان (البخاري: ٣١، مسلم: ٥٩) وفي رواية: آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. . . ، الحديث.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف. قال الحافظ العراقي: والمعروف أنه قاله لأبي هريرة.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضغفه الجمهور.

<sup>(</sup>٥) رواه الشيخان من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بلفظ: وليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً (البخاري: ١٣٠٧، مسلم: ٣٦٠٥) ورواه الإمام أحمد بنحو ذلك (٣٣٠٦، ٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي من حديث أسياء بغت يزيد بتقديم وتأخير (١٩٤٠) كما روى البخاري ومسلم نحوه (انظر الحاشية السابقة) والإمام أحمد (٤٩٥/٦).

الله تعالى في الدُّنيا والأخِرة (١) وقال عَنْ : ولا يَرَى المؤْمِنُ مِن أَخيهِ عورَةُ فيستُرُها عليهِ إلا دخل الجنّة (٢) وقال عَنْ : ويا معشر مَنْ آمَن بلسانِهِ ولم يَدخُل الإيمانُ في قلبهِ لا تغتابوا النّاس ولا تَتبعُوا عوراتهم فإنّهُ مَنْ يَتبع عورة أخيه المُسلم يتبع الله عورتهُ ومنْ يَتبع الله عورتهُ ومنْ يَتبع الله عورتهُ ومنْ يتبع الله عورتهُ ومنْ يتبع الله عورتهُ ومنْ يتبع الله على اللخلفاء أنه كان يَعُس من الليل فسمع صوت رجل في بيت يتغنى، فتسوّر عليه فوجد عنده امرأة وعنده خمر، فقال: ويا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته الله في ثلاثاً قال الله تعالى: ﴿ ولا تَجسّسوا ﴾ وقد تجسّست، وقال الله عصيت الله في ثلاثاً قال الله تعالى: ﴿ ولا تَجسّسوا ﴾ وقد تسوّرت عليّ، وقد قال تعالى: ﴿ ولا تَجسّسوا ﴾ وقد تسوّرت عليّ، وقد قال الله تعالى: ﴿ ولا تَعفوت عنك ؟ قال: «نعم والله لثن سلام، فقال الأمير: «هل عندك من خير إن عفوت عنك»؟ قال: «نعم والله لثن عفوت عني لا أعود إلى مثلها أبداً »، فعفا عنه وخرج وتركه. وقد قال عنه عفوت عني لا أعود إلى مثلها أبداً »، فعفا عنه وخرج وتركه. وقد قال عنه يُخبر عفوت عني النَّه الله الله يعمل الرَّجلُ السُّوء سِراً ثمَّ يُخبر به وقال عنه والله الذاه وقال الله عنه وهم له كارهُون صُبُّ في أَذُنه الأنكُ يومَ المَّاهِ الله المَاهُ وقال الله عنه وهم له كارهُون صُبُّ في أَذُنه الأنكُ يومَ المَّاهِ المَاهِ وَاللهُ الله وقال اللهُ اللهُ عنه والله اللهُ المَاهِ اللهُ المَاهُ وقال اللهُ عنه وهم له كارهُون صُبُّ في أَذُنه الأنكُ يومَ المَّاهُ المَاهُ وقال اللهُ وقالهُ وقالهُ

ومنها: أن يتّقي مواضع التّهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ولألسنتهم عن الغيبة فإنهم إذا عصوا الله بذكره وكان هو السبب فيه كان شريكاً، قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَسبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسبُّوا الله عَدُواً بغير علم ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حديث طويل لأبي هريسرة بلفظ: «ومن ستر مسليًا ستسره الله في الدنيـا والأخرة» (٢٦٩٩) كما رواه الترمذي (١٤٢٥ باب الحدود، ١٣٩١ بر، ٢٩٤٦ الفراءات) كما روي الحديث مطولًا أو مختصراً في أكثر كتب الحديث والمسانيد.

 <sup>(</sup>٢) روى الإمام أحمد نحوه من حديث أي هريرة (٣٨٩/٢، ٤٠٤) بلفظ: الا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، وفي الباب أحاديث كثيرة (انظر الحاشية السابقة).

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي مطولاً من حديث نافع عن عبد الله بن عمر (٢٠٣٣) كما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي برزة الأسلمي (٤٢٩/٤) .

<sup>(\$)</sup> رواه الشيخان (البخاري: ٣٣٣٥، مسلم: ٣٩٩٠) من حديث أبي هريرة بلفظ: «كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملاً ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا . . . ه الحديث.

<sup>(</sup>٥)، الأنكُ: الرصاص الأبيض أو الأسود، وقبل; هو الخالص منه. اهد النهاية(وقد روي الحديث في البخاري في كتاب اللباس، باب من صور صورة..) وأخرجه الترمذي (١٧٥١) والإمام أحمد (٢٤٦/١) من حديث عكرمة عن ابن عباس، وأخرج نحوه من حديث عكرمة عن أبي هريرة (٢٤٦/١).

وقال ﷺ: «كيفَ تَرَوْن من سَبُّ أَبُويه» فقالوا: «وهل من أحد يسب أَبُويه؟» فقال: «نعم يَسُبِ أَبُويُه فَيَسُبُّونَ أَبُويْهِ (\* أَ. وقال «عمر رَضي الله عنه: «مَنْ أقامَ نفسه مُقَامَ اللهُ عَلَمُ عَلَى مُنْ أَسَاء بِهِ الظنّ ».

ومنها: أن يشفع لكلّ مَنْ له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة ويسعى في قضاء حاجته بما يقدر، قال على: واشْفَعُوا تؤْجَرُوا(٢).

ومنها: أن يبدأ من يلقى بالسلام قبل الكلام، ويصافحه عند السلام قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيّيتُمْ بِتَحيَّةٍ فَحَيُوا بِأَحْسَنِ مَنها أَوْ رُدُّوها ﴾ وقال ﷺ: ووالذي نفسي بيده لا تذخُلوا أَجْنَة حتى تُوْمِنُوا ولا تَوْمِنُوا حتى تَحابُوا أَوَ لا أَدُلكُمْ على عمل إذا عملتُمُوهُ تحاببتُم، قالوا: بلى يارسول الله، قال: «أَفْشُوا السَّلام بينكُمْ (٢٠)». وكان وعنه ﷺ ويُسلّم الرَّاكبُ على الماشي وإذا سلّم عن القوْم واحدُ أجزاً عنهم (٤)». وكان «أنس » رضي الله عنه يرّ على الصبيان فيسلّم عليهم، ويروى عن رسول الله ﷺ أنه فعل ذلك، وروي أنه عن مرّ في المسجد يوماً وعصبة من الناس قعود فأوماً بيده بالسلام، وقال ﷺ: «إذا أنتهى أحدُكم إلى بجلس فليسلّم فإن بداله أن يجلس فليسلّم، فإن بداله أن يجلس فليسلّم، وأذا قام فليسلّم فليسلّم فليست الأولى بأحقٌ مِنَ الأخيرة (٥)». وروي أن من قليجلس، ثمَّ إذا قام فليسلّم فليست الأولى بأحقٌ مِنَ الأخيرة (٥)». وروي أن من المعظم في الدين تبرّكاً به وتوقيراً له، وروي أنه عنه أذِنَ في تقبيل يده ورأسه. المعظم في الدين تبرّكاً به وتوقيراً له، وروي أنه شي أذِنَ في تقبيل يده ورأسه. والانحناء عند السلام منهيً عنه. والالتزام والتقبيل قد ورد عند القدوم من السفر.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣١٠) ومسلم (١٤٦) من جديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ مختلف قليلاً ورواه الترمذي بنحوه (١٩٠٣) والأمام أحمد (١٦٤/٢، ١٩٥...).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷٦٥) ومسلم (۲٦٢٧)من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: «اشفعوا فلنؤجروا» وفي سنن الترمذي (٢٦٧٤): «ولتؤجروا» وفي رواية عند أبي داود: «اشفعوا تؤجروا» (١٣٢٥) وكذلك في مسند الإمام أحمد (٤/٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه مسلّم من حديثُ أبي هريرة (٩٣) بلفظ: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. .» الحديث وقد رواه الترمذي (٢٦٩٩ باب الاستئذان والأداب) وابن ماجة (الأدب: إفشاء السلام: ٣٦٩٧) وأبو داود (الأدب: ٣٦٩٠) وروى الإمام أحمد نحوه من حديث الزبير بن العوام (١٦٥/١) 1٦٧ وأخرجه من حديث أبي هريرة بلفظ: « . . لا تدخلون . . ولا تؤمنون . . ؛ (٤٤٢/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الشيخان (ب: ٢٣٧٠، م: ٢١٦٠) من حديث أبي هريرة بلفظ: هيسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثيره وزاد الترمذي: «ريسلم الصغير على الكبيره ووردي الإمام أحمد بعضه من حديث فضالة بن عبيد (١٩/٦). وأخرج ابن مالك في الموطأ من حديث زيد بن أسلم: «يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم أحدُ أجزاً عنهم» (١٧٤٥: العمل في السلام).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي من حديث أي هريرة (٢٧٠٧) باب ما جاء في التسليم، قال: هذا حديث حسن،
 وأخرجه أبو داود في الأدب بابّ السلام إذا قام من المجلس (٣٠٨).

والأخذ بالركاب في توقير العلماء ورد به الأثر، فعل ذلك «ابن عباس» بركاب «زيد ابن ثابت ». وقال على: «لا يُقِم الرَّجلُ الرَّجلَ مِنْ مجلسِه ثمَّ يجلس فيه ولكنْ توسَّعُوا وتفسَّحُوا (۱)». ويُستحبُ للداخلُ إذا سلم ولم يجد مجلساً أن لا ينصوف بل يقعد وراء الصف. كان رسول الله على جالساً في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر: فأقبل اثنان إلى رسول الله على، فأما أحدهما فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلفهم، وأما الأخر تأدبر ذاهباً، فلما فرغ رسول الله على قال لهم: وألا أخبركم عن النفر الثلاثة : أمّا أحدهم فأوي إلى الله فأواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأغرض فأعرض الله عنه (۲)». وسلمت «أم هان » على النبي على منه، وأما الثالث فأغرض فاعرض الله عنه السلام: «مرحباً يا أمَّ هان » (۲).

ومنها: أن يصون عرض أخيه ونفسه وماله عن ظلم غيره مهما قدر ويردّ عنه ويناضل دونه وينصره فإن ذلك يجب عليه بمقتضى أخوّة الإسلام، وفي الحديث عن رسول الله على: «ما مِن امرى مُسلِم ينصُرُ مُسلمًا في موضع يُنتَهك فيه عِرْضهُ وتُستَحَل حرمته إلاّ نَصرَهُ الله في موطن يحُبُّ فيه نصرَهُ، وما من امرى خَذَل مُسلمًا في موطن تُتتَهك فيه جُرمته إلاّ خذلهُ الله في موضع يحبُّ فيه نُصْرتهُ (٤)».

ومنها: تشميت العاطس، قال عليه السلام في العاطس: «يقول الحمد لله على كلّ حال»، ويقول الذي يشمته: «يرحمكم الله» ويردُّ عليه العاطس فيقول: «يهديكم الله ويُصلحُ بالكم(٥)» ويستحب إذا عطس أن يغض صوته ويخمر وجهه، وإذا تثاءب أن يضع يده على فيه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد من حديث نافع عن عبد الله بن عمر بلفظ: ولا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه . . . ه الحديث: (المسند ۱۷/۲ ، ۲۰۱)، كما أخرج من حديث جابر بن عبد الله: ولا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده فيقعد فيه ولكن ليقولن: تفسّحوا » (المسند ۲/۲ ۳۶۲).

 <sup>(</sup>۲) رواه الشيخان (البخاري: ۵۸، مسلم: ۲۱۷۹) والترمذي (۲۷۲۵) والإمام مالـك (جامـع السلام: ۱۷۲۸) من حديث أبي واقد الليثي.

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان (ب: ٢٠٣، مسلم كتاب صلاة المسافرين (٨٣) م. حديث طويل لأبي مرة مولى أم هانيء عنها بلفظ: «مرحباً بأم هانيء» والترمذي (٧٧٣٥).

 <sup>(3)</sup> أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاريين بتقديم قوله عليه السلام: هما من امرىء يخذل امرأ مسلمًا عند موطن... الحديث مع اختلاف يسير في اللفظ (١٠٠٤).

أخرج الترمذي بعضه من حديث نافع عن ابن عمر (۲۷۳۹) كما أخرجه الترمذي مطولاً من حديث سالم (۲۷٤۱) وروى نحوه ابن ماجه في باب تشميت العاطس (۲۰۹/۲).

ومنها: أنه إذا بُلِي بذي شرّ فينبغي أن يجامله وَيَتَّقِيه، قال بعضهم: «حالِص المؤمنَ غالصة، وحالِق الفاجر غالقةً فإن الفاجر يرضى بالخلق الحسن في الظاهرة. وقال أبو الدرداء: «إنّا لَنَبَشُ في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم» وهذا معنى المداراة وهو مع مَنْ يُخَاف شرّهُ، قال الله تعالى: ﴿ ادْفعْ بالّتي هي أحسن ﴾ قال «ابن عباس» في معنى قوله تعالى: ﴿ ويدرؤُ ون بالحسنة السيئة ﴾: أي الفحش والأذى بالسلام والمداراة، وقال في قوله تعالى: ﴿ ولولا دفعُ الله النّاس بَعْضَهُمْ ببعض فال : «بالرغبة والرهبة والحياء والمداراة» وقالت «عائشة» رضي الله عنها: «أستأذن رجل على رسول الله بيخ فقال: «اثذنو الله فبشس رجل العشيرة هو» فلها دخل ألان له القول حتى ظننتُ أن له عنده منزلة، فلها خرج قلتُ له: «لما دخل قلت الذي قلت ثم النّاسُ إنّقاء فُحْشِه (١)» وفي الخبر: «ما وقى الرّجلُ به عرضهُ فهو له صَدَقَة (٣)». وقال النّاسُ إنّقاء فُحْشِه (١)» وفي الخبر: «ما وقى الرّجلُ به عرضهُ فهو له صَدَقَة (٣)». وقال بدأ حتى يجعل الله له فرجا».

ومنها: أن يختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام، كان النبي ﷺ يقول: «اللّهم الحيني مسكيناً والمُتني مسكيناً واحْشُرْني في زمرة المساكين(٤)». وقد روي أن دسليمان، عليه السلام في ملكه كان إذا دخل المسجد فرأى مسكيناً جلس إليه وقال: «مسكين جالس مسكيناً» وفي الخبر: «لا تَغْبطنُ فاجراً بنعمة فإنّك لا تدري إلام يصير بعد المؤت فإنّ من ورائه طالباً حثيثاً (٥)».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣٣٠) ومسلم (٢٥٩١) والإمام مالك (الموطأ: ١٦٣٠) من حديث عائشة أم المؤمنين بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبويعلى وابن عدي من حديث جابر وضعّفه.

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي بن أبي طالب (٨١-٨١) هـ نُسِبَ إلى أمه خوله بنت جعفر الحنفية تمييزاً له من أخويه الحسن والحسين. واسع العلم شديد القوة مفرط الشجاعة وأخباره في ذلك كله كثيرة. دعا المختار الثقفي إلى إمامته وادّعى أنه المهدي، وادعت إحدى الفرق أنه غائب لم يمت وأنه مقيم برضوى. في تاريخ وفاته خلاف يسير.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في التاريخ والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بسند ضعف.

وأما اليتيم: فقال ﷺ: «من ضمَّ يتيًا حتىً يستغني فقد وجَبتْ لهُ الجنّةُ (١) وقال ﷺ: «أنا وكافِلُ اليتيم كهاتين (٢) وهو يشير بأصبعيه، وقال ﷺ: «مَنْ وَضَعَ يَدَهُ على رأس يتيم ترحَّأ كانتْ له بكلّ شعرة تمرُّ عليها يدهُ حسنةٌ (٣) وقال ﷺ: «خير بيت من ألمسلمين بيتٌ فيه يتيمٌ يُساء بيت من ألمسلمين بيتٌ فيه يتيمٌ يُساء إليه (٤) .

ومنها: النصيحة لكل مسلم والجهد في إدخال السرور على قلبه، قال بيلية: «لا يُؤْمنُ أحدُكم حتى يُحبُ لأخيه ما يُحبُ لنفسه (٥) وعنه: «مَنْ أقرَّ عين مؤمن أقرَّ الله عينه يوم القيامة وعنه: «مَنْ فرَّج عنْ مؤمن مغموم أو أعان مَظلوماً غُفر لهُ (٦) وعنه: «إنّ مِنْ أحبُ الأعمال إلى الله إدخالَ الشرور على قلْب المؤمن وأن يُفرَّج عنه غمًا أو يقضى عنْهُ ديْناً أو يطعمَهُ من جُوع (٧)».

ومنها: أنَّ يعود مرضاهم، وأدب العائد: خفَّة الجلسة وقلة السؤال وإظهار الرقة والدعاء بالعافية وغضُّ البصر عن عورات الموضع. وعند الاستئذان لا يقابل الباب، ويدق برفق، ولا يقول: «أنَا» إذا قيل له مَنْ؟ وفي الحديث عنه عنه عنه وإذا عاد

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث مالك بن الحارث أنه سمع النبي ( الله عنه ) يقول: دمن ضم يتيًا بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابع حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة، ومن أعتق امرأ مسلمًا كان فكاكه من النار يجُزّى بكل عضو منه عضواً منه ( ٧٩/٥).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم من حديث أبي هريرة (٢٩٨٣) قال: قال رسول الله (٢٩٤): «كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. وأخرجه الترمذي من حديث سهل بن سعد (١٩١٩) وصاحب الموطأ من حديث صفوان بن سليم (١٧٧٤) ورواه الإمام أحمد بنحو ما جاء في مسلم غير أنه زاد: وإذا اتقى الله (٣٧٥/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة أن رسول الله (١٩٢٨) قال: «مَنْ مسح رأس يتيم ،لم يَمْسَحُه إلا لله ، كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى (٥/٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ: «في المسلمين» في الموضعين (باب حق اليتيم ٧٠٥/٧) وفي سنده يحيى بن سليمان الذي قال فيه البخاري: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٥) رواه الشيخان (ب: ١٣ م: ٧١) من حديث أنس بن مالك بزيادة: لأخيه أو قال لجاره، ورواه الإمام أحمد (١٧٦/٣) ، ٢٠٦، ٢٥٦) بنحو ذلك كها رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق وابن حبان في الضعفاء وأبن عدي من حديث أنس بلفظ: «من أغاث ملهوفاً. »

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث ابن عمر بسندٍ ضعيف.

ألمسلمُ أخاه أو زارهُ قال الله تعالى طِبْت وطاب ممشاك وتبوَّاتَ منزلاً في الجنّة (1) وعن «عثمان» رضي الله عنه قال: «مرضت فعادني رسول الله ﷺ فقال: «بسم الله الرّحمٰن الرّحيم. أعيذُك بالله الاحد الصّمد الّذي لم يلد ولم يُولد ولم يكُن له كفوا أحد من شرّ ما تجدُّ<sup>(۲)</sup> قاله مراراً» ويستحبّ للعليل أيضاً أن يقول: «أعوذُ بعزة الله وقدرته من شرّ ما أجدُ» وقال «طاووس» : «أفضل العبادة أخفَها». وجملة أدب المريض حسن الصبر، وقلة الشكوى والضجر، والفزع إلى الدعاء، والتوكل بعد الدواء على خالق الدواء.

ومنها: أن يشيّع جنائزهم، قال على: «منْ شيّع جنازة فلهُ قيراطٌ من الأجر فإن وقف حتى دُفن فله قيراطان والقيراط مثلُ أحدٍ» (٣) \_ جبل عظيم في المدينة المنورة \_ والقصد من التشييع قضاء حق المسلمين والاعتبار.

ومنها: أن يزور قبورهم، والمقصود من ذلك الدعاء والاعتبار وترقيق القلب قال يلينة: «ما رأيتُ منظراً إلا والقبرُ أفظعُ منه (٤)» وعن «حاتم الأصم »: «من مرّ بالمقابر فلم يتفكر لنفسه ولم يَدُعُ لهم فقد خان نفسه وخانهم». وقال «ميمون بن مهران »: «خرجت مع عُمَر بنِ عبدِ العزيز إلى المقبرة فلما نظر إلى القبور بكى وقال: «يا ميمونُ هذه قبور آبائي كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم، أما تراهم صرعى قد حلّت بهم ألمثلات ، وأصاب الهوام من أبدانهم، ثم بكى وقال: والله ما أعلم أحداً أنعم عن صار إلى هذه القبور وقد أمِنَ من عذاب الله».

وآداب المعزّي: خفض الجناح وإظهار الحزن وقلّة الحديث وترك التبسم. وآداب تشييع الجنازة: لزوم الخشوع وترك الحديث وملاحظة الميت والتفكر في الموت والاستعداد له. والإسراع بالجنازة سنة.

<sup>(</sup>١) أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة (الجنائز ١٤٤٣) قال: قال رسول الله ( الله عنه عاد مريضاً نادى مناد من السياء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً و وأخرجه التومذي في باب ما جاء في زيارة الإخوان (٢٠٠٩) بلفظ: ومن عاد مويضاً أو زار أخاً له في الله ناداه مناد ، الحديث. وأخرجه الإمام أحمد بلفظ وإذا زار المسلم أخاه في الله عز وجل أو عاده قال الله عز وجل: طبت... (٢٢٦/٢)

أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني والبيهةي في الأدعية من حديث عثمان بن عفان بسناي ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان (ب: ٤٣، م: ٩٤٥) من حديث أبي هريرة بلفظ: ومن شهد الجنازة حتى يُصلي عليها قله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وقد روي كذلك من حديث أبي هريرة وعائشة أم المؤمنين (ب: ٧٠٣، م: ٩٤٥) ورواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة بنحو ذلك (٧٧٣/٣، ٣٤٥...)

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في بأب ما جاء في ذكر الموت (٢٣٠٩) وابن ماجه في الزهد (٢٦٧) والإمام أحمد (١٤/١) من حديث هان، مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه.

فهذه جمل آداب تنبه على آداب المعاشرة مع عموم الخلق، والجملة الجامعة فيه: أن لا تستصغر منهم أحداً حياً كان أو ميتاً فتهلك لأنك لا تدري لعله خير منك، فإنه، وإن كان فاسقاً، فلعله يخُتم لك بمثل حاله ويخُتم له بالصلاح، ولا تنظر إليهم في حال دنياهم بعين التعظيم فإن الدنيا صغيرة عند الله صغير ما فيها، ولا تبذل لهم دينك لتنال من دنياهم فتصغر في أعينهم ثم تحرم دنياهم، ولا تعادهم بحيث تظهر العداوة إلا إذا رأيت منكراً في الدين فتعادي أفعالهم القبيحة، ولا تسكن إليهم في ثنائهم عليك في وجهك وحسن بشرهم لك فقد لا يكون لذلك حقيقةً باطناً، ولا تَشْكُ إليهم أحوالك فَيَكلكَ الله إليهم، ولا تطمع أن يكونوا لك في الغيب والسرّ كما في العلانية فذلك طمع كاذب، ولا تطمع فيها في أيديهم فتستعجل الذل، وإذا سألت أخاً منهم حاجة فقضاها فهو أخ مستفاد، وإن لم يقض فلا تعاتبه فيصير عدواً تطول عليك مقاساته، ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه بخايل القبول فلا يسمع منك ويعاديك، وليكن وعظه عرضاً واسترسالًا من غير تنصيص على الشخص، وإذا بلغك منهم غِيبَة أو رأيت منهم شراً فَكِلْ أمرهم إلى الله واستعذ بالله من شرهم، ولا تشغل نفسك بالمكافأة فيزيد الضرر، وكن فيهم سميعاً لحقهم أصم عن باطلهم نطوقاً بحقهم، واحذر صحبة أكثر الناس فإنهم لا يُقيلون عَثْرة ولا يغفرون زلة ولا يسترون عورة ويحاسبون على النقير والقطمير ويحسدون على القليل والكثير، ولا تعوّل على مودة من لم تخبره حق الخبرة بأن تصحبه مدة فتجربه في أحواله أو تعامله بالدينار والدرهم أو تقع في شدة فتحتاج إليه أو تسافر معه، فإن رضيته في هذه الأحوال فاتخذه أباً لك إن كان كبيراً، وابناً لك إن كان صغيراً، أو أخاً إن كان مثلًا لك. فهذه جملة آداب المعاشرة مع أصناف الخلق.

### حقوق الجوار:

اعلم أن الجوار يقتضي حقاً وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام فيستحق الجار المسلم ما يستحق كل مسلم وزيادة إذ قال النبي ﷺ: (الجيرانُ ثلاثةُ جارٌ لهُ حق واحدٌ وجارٌ له ثلاثةُ حُقوق، فالجارُ الذي لهُ ثلاثةُ حُقوق الجارُ المسلمُ ذو الرّحِم فله حقُ الجوارِ وحقُ الإسلام وحقُ الرّحِم، وأمّا الذي لهُ حقّان فالجارُ المسلمُ لهُ حقَ الجوار وحقُ الإسلام، وأمّا الذي لهُ حقً واحدً فالجارُ المسلمُ لهُ حقَ الجوار وحقُ الإسلام، وأمّا الذي لهُ حقَ واحدً فالجارُ

المشرك(١) فانظر كيف اثبت للمشرك حقاً بمجرد الجوار، وقال ﷺ: «أحسِن مجاورة مَنْ جاورك تكُنْ مسلماً » وقال ﷺ: «ما زالَ جبريلُ يوصيني بالجارحتَّى ظننتُ أنه سيورثه(١)» وقال ﷺ: «مَنْ كانَ يؤْمِنُ بالله واليُّومِ الآخِر فليكرم جارَهُ وقال ﷺ: «لا يُؤمنُ عبدٌ حتى يُامَنَ جارُهُ بَواثقَه (١)» وقال ﷺ: «لا يمنعنَ أحدُكم جارَه أن يغرزَ خشبةً في جداره(٤)». وكان «أبو هريرة» رضي الله عنه يقول: «ما لي جارَه أن يغرزَ خشبةً في جداره(٤)». وكان «أبو هريرة» رضي الله عنه يقول: «ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمِينها بين أكتافكم». وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك، وقيل لرسول الله ﷺ: «إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها» فقال ﷺ: «هي في النّار(٥)» وعن النبي ﷺ «أربعونَ داراً جارٌ (١)» قال والزهري » : يعني أربعين عن يمينه ويساره وخلفَهُ وبين يديه. واعلم أنه ليس حتى الجوار كف الأذى نقط بل احتمال الأذى، بل لا بد فوقه من الرفق وإسداء الخير والمعروف، وحكي أن «ابن المقفع ، »، بلغه أن جاراً له يبيع داره في دَيْن رَكِبه وكان عبلس في ظل داره فقال: «ما قمت إذاً بحرمة ظل دارة إن باعها مُعدماً»

<sup>(</sup>١) أخرجه الحسن بن سفيان والبزار في مسنديها، وأبو الشيخ في كتاب الثواب. وأبو نعيم في الحلية من حديث جابر، وابن عدى من حديث عبد الله بن عمر وكلاهما ضعيف.

 <sup>(</sup>۲)رواه الشيخان من حديث عاشة أم المؤمنين بلفظ: «حتى ظننت أنه ليُورثُنّه (ب: ٢٣٢٤،
 م: ٢٦٧٤) وكذلك من حديث عبد افله بن عمر: (ب: ٢٣٧٥، م ٢٦٧٥) ورواه أصحاب السنن والإمام أحمد (٨٥/٢) وروى نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (١٦٠/٢).

<sup>(</sup>٣) آخرجه مسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: ولا يدخل الجنة من لا يسأمن جساره بواثقه ع (٣) ورواه الإمام أحمد من حديث طويل لعبد الله بن مسعود فيه : ٥. . . والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بواثقه . . . ، قالوا: وما بواثقه يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمه . . . ، الحديث (٣٨٧/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان من حديث أي هريرة (ب: ١٣١٥، م: ١٦٠٩) بلفظ: «لا يمنع» ورواه ابن ماجه من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس بلفظ «خشبة على جداره» (٣٠/٢) ورواه مالك (الموطأ: ١٣٣٥) والترمذي بلفظ: «إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه» (١٣٣٥) والإمام أحد (٢٣٠/٣، ٤٦٣، ٤٨٠/٣).

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد من حديث طويل لأبي هريرة (٢/٠٧) وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال: صحيح الإستاد.

 <sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود في المراسيل، ووصله الطبراني من رواية الزهري عن أبي كعب بن مالك عن أبيه،
 ورواه أبو يعلى من حديث أبي هريرة وقال: «أربعون ذراعاً ٥٠٠٠ وكلاهما ضعيف.

فدفع إليه ثمن الدار وقال: «لا تَبِعْها». وجملة حق الجار أن يبدأ بالسلام، ولا يكثر عن حاله السؤال، ويعوده في المرض، ويعزيه في المصيبة، ويقوم معه في العزاء، ويهنئه في الفرح، ويظهر الشركة في السرور معه، ويصفح عن زلاته، ولا يطلع من السطح إلى عوراته، ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره، ولا يضيق طريقه إلى الدار، ولا يُتبعه النظر فيها يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف له من عوراته، وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة، ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته، ولا يسمع عليه كلاماً، ويغض بصره عن حرمته، ولا يديم النظر إلى خادمته ويتلطف لولده في كلمته، ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه. هذا إلى جملة الحقوق التي ذكرناها لعامة المسلمين.

## حقوق الأقارب والرّحم:

قال رسول الله ﷺ: «يَقُول الله تعالى: أنا الرَّحمنُ وهذِه الرَّحِمُ شققتُ لها اسماً من اسمي فمَنْ وصلَها وصلته ومَنْ قطعها قطعتهُ (١) وقيل لرسول الله ﷺ: «أيُّ الناسِ أفضل»، قال: «أتقاهم لله وأوصَلُهم لِرَحمِه وآمرهم بالمعروف وأنهاهُم عن المنكر (٢) » وقال ﷺ: «الصَّدَقَةُ على المسكين صَدَقةُ وهِيَ على ذي الرَّحِمِ المنتكر وصَدَقةُ وصِلة (١) ». ولما أراد وأبو طلحة » أن يتصدق بحائط كان له يعجبه اثنتان: صَدَقةُ وصِلة (١) ». ولما أراد وأبو طلحة » أن يتصدق بحائط كان له يعجبه عملاً بقوله تعالى : ﴿ لَنْ تَنالُو البَّر حتى تُنفقُوا ممّا تُحبُّون ﴾ قال : «يا رسول الله عملاً بقوله تعالى : ﴿ لَنْ تَنالُو البَّر حتى تُنفقُوا ممّا تُحبُّون ﴾ قال : «يا رسول الله هي في سبيل الله وللفقراء والمساكين ». فقال عليه السلام : «وَجبَ أجرُكَ واقْسِمُهُ في أقار بك (٤) ».

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ: «قال الله: أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي . . . ومن قطعها بَته » (١٩٠٨) قال: حديث صحيح ، وهو في سنن أبي داود باب صلة الرحم (١٦٩٤) ومسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص باختلاف يسير (١٦٠/٧) قال الحافظ العراقي: متفق عليه من حديث عائشة .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد والطبراني من حديث درة بنت أبي لهب بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في الصدقة على ذي القرامة (٦٥٨) وأبو داود في الصوم (١٣٥٥) والإمام أحمد (١٧/٤) من حديث سلمان بن عامر.

<sup>(2)</sup> رواه أبو داود في باب الزكاة: صلة الرحم (معالم السنن ٥٠/٢) والترمذي في أبواب التفسير: (رقم: ٣٠٠٠) وليس في الروايتين: «وجب أجرك» وزاد البخاري: «قال رسول الله (علا): «بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين...».

#### حقوق الوالدين والولد:

لا يخفى أنّه إذا تأكد حق القرابة والرَّحم فَأَخَصَّ الأرحام وَأَمَّهُ الولادة فيتضاعف تأكد الحق فيها، قال ﷺ: «برّ أمّك وأباك وأختك وأخاك ثمّ أدناك فأدناك » وقال رجل: «يا رسول الله هل بقي على من برّ أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتها » قال: «نعم الصّلاة عليها والاستغفار لها وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقها وصلة الرّحم الّتي لا توصل إلاّ بها» (١) وقال ﷺ: «إنّ منْ أبرً البرّ إن يصل الرّجُلُ أهلَ ودّ أبيه بعد أن يُولى الأبُ» (٢). وعنه ﷺ: «رحِمَ الله والدأ أعان وَلده على برّه ه (٣) أي لم يحمله على العقوق بسوء عمله ، وعنه ﷺ: «سَاوُوا بين أولادكم في العطيّة» (٤) وعنه أيضاً: «مِنْ حق الولد على الوالد أنْ يُحْسِنَ أدبهُ ويُحسن اسمَهُ (٥). ويُستَحبُ الرفق بالولد، رأى «الأقرع بن حابس» (١) رسول الله ﷺ وهو يقبّل ولده الحسن فقال: «إن في عشرة من الولد ما قبّلت واحداً منهم » فقال عليه السلام: «إنّ مَنْ لا يرْحم لا يُرحم "كررم "كررم الله مناوية » «للأحنف بن قيس» : «ما تقول في الولد» ؟ قال: «يا أمير المؤمنين ثمار قلوبنا، وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة، وسهاء ظليلة، «يا أمير المؤمنين ثمار قلوبنا، وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة، وسهاء ظليلة،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في أبواب الأدب: باب صل من كان أبوك يصل (٢٠٣/٢) والإمام أحمد من حديث أبي أسيدالساعدي صاحب رسول الله (١٤٤٨) (المسند ٤٩٨/٣) بزيادة: «نعم خصال أربعة. . . وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلها فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتها».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر مطولاً في كتاب البر والصلة والأداب (٢٥٥٢ / ٢١، ١٢، ١٣) والترمذي في أبواب البر والصلة (١٩٠٤) وأبو داود في ـ باب بر الوالدين (٥١٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ بن حبان في كتاب الثواب من حديث عني بن أبي طالب وابن عمر بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٤) رواه الشيخان (ب: ١٢٦٣، م: ١٦٦٣) من وجوه كثيرة عن النعمان بن يشير وفي رواية: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» وفي رواية أخرى: «قاربوا بين أولادكم»، ورواه الترمذي (١٣٦٧) والإمام أحمد: (المسند: ١٨٦٤، ٢٧٧، ٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس وحديث عائشة وضعفها.

<sup>(</sup>٦) الأقرع بن حابس من سادات بني تمبم، قدم على الرسول (政策) مع وفد بني دارم وأسلم وشهد كثيراً من الوقائع. كان من المؤلفة قلوبهم صحب خالد بن الوليد (رضي الله عنه) في أكثر معاركه واستشهد عام (٣١هم).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الشيخان (ب: ٢٣١٧، م: ٢٣١٨) من حديث أبي هريرة بلفظ: وإن من لا يَرْحم لا يُرحم، وأخرجا نحوه من حديث جرير بن عبد الله (ب: ٣٣٢٣، م: ٣٢١٩)، والحديث في سنن الترمذي (١٩١٢) وأبي داود (٢١٩) ومسند الإمام أحمد: (٣: ٢٤١، ٣٦٩، ١٩٥) وفي (٢٢٨/٢) أن المخاطب هو عيبنة بن حصن.

وبهم نصول على كل جليلة، فإن طلبوا فأعطِهم وإن غضبوا فأرضِهم، يمنحوك ودَّهُم، ويُحِبُّوك جهدهم، ولا تكن عليهم قفلًا ثقيلًا فيملُّوا حياتك ويودُّوا وفاتك ويكرهوا قربك، فقال معاوية: ولله أنت يا أحنفُ لقد أرضيتني عمن سخطتُ عليه من ولدي، ووصله بعطية عظمى.

واعلم أن أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات وإن لم تجب في الحرام المحض، وليس للولد أن يسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنهما، وقال المحمد كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده (١٠).



<sup>(</sup>١) قال الحافظ العراقي: أخرجه أبو الشيخ بن حبان في كتاب الثواب من حديث أبي هريرة، ورواه أبو داود في المراسيل من رواية سعيد بن عمرو بن العاص مرسلاً، ووصله صاحب مسند الفردوس وإسناده ضعيف .

## كِنَا لِلْعُ زَلَدْ وَالْمُخَالِطَة

اعلم أن من السلف من آثر العزلة لفوائدها كالمواظبة على العبادة والفكر وتربية العلم، والتخلص من ارتكاب المناهي التي يتعرض الإنسان لها بالمخالطة كالرياء والغيبة والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسارقة الطبع الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيئة من جلساء السوء إلى غير ذلك. وأما أكثر السلف فذهبوا إلى استحباب المخالطة واستكثار المعارف والإخوان والتآلف والتحبب إلى المؤمنين والإستعانة بهم في الدين تعاوناً على البر والتقوى، وإن فوائد العزلة المتقدمة بمكن نيلها من المخالطة بالمجاهدة ومغالبة النفس. وبالجملة فللمخالطة فوائد عظيمة تفوت بالعزلة.

فإن قلت: ما هي فوائد المخالطة والدواعي إليها؟ فاعلم: أنها هي التعليم والتعلّم، والنفع والانتفاع، والتأديب والتأدب، والاستئناس والإيناس، ونبل الثواب وإنالته في القيام بالحقوق، أو اعتياد التواضع، أو استفادة التجارب من مشاهدة الأحوال والاعتبار بها.

فأما العلم والتعليم: فهما أعظم العبادات في الدنيا ولا يُتَصَوَّر ذلك إلا بالمخالطة، والمحتاجُ إلى التعلم لما هو فرض عليه عاص بالعزلة، ومن كان يقدر على التبرّز في علوم الشرع والعقل فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الحسران، ولهذا قال «النخعي » وغيره: «تَفَقَّه ثم اعتزل»، ومن اعتزل قبل التعلم فهو في الأكثر مضيع أوقاته بنوم أو فكر في هَوس، وغايته أن يستغرق في الأوقات بأوراد يستوعبها ولا ينفك في أعماله بألبدن والقلب عن أنواع من الغرور، ويكونُ في أكثر أحواله ضحكة للشيطان وهو يرى غسه من العبّاد، فالعلم هو أصل الدين ولا خير في عزلة العوام والجهال.

وأما التعليم: ففيه ثواب عظيم مهما صحت نية المعلم والمتعلم.

وأما الانتفاع بالناس: فبالكسب والمعاملة إذ لا يتأتى إلا بالمخالطة. ومن اكتسب من وجهه وتصدق منه كان أفضل من المعتزل المشتغل بالنافلة. وأما النفع: فهو أن ينفع الناس إما بماله أو ببدنه فيقوم بحاجاتهم على سبيل الحسبة، ففي النهوض بقضاء حوائج المسلمين ثواب وذلك لا ينال إلا بالمخالطة، ومن قَدِر عليه مع القيام بحدود الشرع فهو أفضل له من العزلة.

وأما التأديب بنصح الغير والتأدب: ونعني به الارتياض بمقاساة الناس والمجاهدة في تحمل أذاهم كسراً للنفس وقهراً للشهوات فهي من الفوائد التي تستفاد بالمخالطة.

وأما الاستئناس والإيناس: فهو مستحب لأمر الدين وذلك فيمن يستأنس عشاهدة أحواله وأقواله في الدين، وقد يتعلق بحظ النفس. ويُستَحَبُ إذا كان الغرضُ منه ترويح القلب لتهييج دواعي النشاط في العبادة فإن القلوب إذا كُربَتْ عَمِيت، والنفس لا تألف الحق على الدوام ما لم تُروّح، وفي تكليفها الملازمة داعية للفترة، وقد قال «ابن عباس»: «لولا مخافة الوسواس لم أجالِس الناس، فلا يستغني المعتزل إذن عن رفيق يستأنس بمشاهدته ومحادثته في اليوم والليلة ساعة، فليجتهد في طلب مَنْ لا يفسد عليه في ساعته تلك سائر ساعاته، فقد قال على المراب على دين خليله فلينظر أحدكم مَنْ بُغَالِلُ ». وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين والقصور عن الثبات على الحق، ففي ذلك متروّح للنفس وفيه مجال رحب لكل مشغول بإصلاح نفسه.

وأما نيل الثواب: فبحضور الجنائز وعيادة المرضى، وحضور الجماعة في سائر الصلوات أيضاً لا رخصة في تركه إلا لخوف ضرر ظاهر يقاوم ما يفوت من فضيئة الجماعة ويزيد عليه وذلك لا يتفق إلا نادراً. وكذلك في حضور الإملاكات والدعوات ثواب من حيث إنه إدخال سرور على قلب مسلم.

وأما إنالة الثواب: فهو أن يأذن بعيادته وتعزيته في المصائب وتهنئته على النعم فإنهم ينالون بذلك ثواباً. فينبغي أن يزن ثواب هذه المخالطات بآفاتها التي ذكرناها، وعند ذلك قد تُرجَّعُ العزلة وقد ترجع المخالطة.

وأما التواضع: فإنه من أفضل المقامات ولا يُقدَر عليه في الوحدة، وقد يكون الكِبُرُ سبباً في اختيار العزلة، أو مخافة أن لا يوقَّر في المحافل أو لا يُقدَّم، أو يرى الترفع عن مخالطتهم أرفَع لمحله وأبقى على اعتقاد الناس في تعبده وزهده، وعلامة هؤلاء أنهم يحبون أن يُزاروا ولا يحبون أن يَزوروا، ويفرحون بتقرب العوام والأمراء إليهم، ولو كان الاشتغال بنفسه هو الذي يُبغِّضُ إليه المخالطة وزيارة الناس لَبغَضَ

إليه زياراتهم له، ولكن اعتزاله سببه شدة اشتغاله بالناس لأن قلبة متجرد للالتفات إلى نظرهم إليه بعين الوقار والإحترام. والعزلة بهذا السبب جهل من وجوه: أحدهما: أن التواضع والمخالطة لا تنقص عن منصب مَنْ هو متكبر بعلمه أو دينه.

الثاني: أن الذي شغل نفسه بطلب رضاء الناس عنه وتحسين اعتقادهم فيه مغرور لأنه لو عرف الله حق المعرفة علم أن الخلق لا يُغنون عنه من الله شيئاً وأن ضرره ونفعه بيد الله، بل رضاء الناس غاية لا تنال، فرضاء الله أولى بالطلب، ولذلك قال والشافعي، لديونس بن عبد الأعلى ، ووالله ما أقول لك إلا نصحاً إنه ليس إلى السلامة من الناس من سبيل فانظر ماذا يصلحك فافعله، فإذن مَنْ حبس نفسه في السلامة من الناس من سبيل فانظر ماذا يصلحك فافعله، فإذن مَنْ حبس نفسه في البيت لتحسن اعتقادات الناس فيه فهو في عَناء حاضِر في الدنيا، وَلَعَذَاب الآخرة بأكبرُ لو كانوا يعلمون. وبالجملة فلا تستحب العزلة إلا لمستغرق الأوقات في علم بحيث لو خالطه الناس لضاعت أوقاته أو كثرت آفاته.

وأما التجارب: فإنها تستفاد من المخالطة للخَلق ومجاري أحوالهم، والعقل الغريزي ليس كافياً في تفهم مصالح الدين والدنيا وإنما تفيدها التجربة والممارسة، ولا خير في عزلة مَنْ لم تحنكه التجارب، فالصبي إذا اعتزل بقي عُمراً جاهلاً بل ينبغي أن يشتغل بالتعلم ويحصل له في مدة التعلم ما يحتاج إليه من التجارب، ويحصل بقية التجارب بسماع الأحوال، وبالجهل يحبط العمل الكثير، وبالعلم يزكو العمل القليل، ولولا ذلك ما فُضل العلم على العمل. وقد قضى الشرع بتفضيل العالم على العابد حتى قال على : «فَضلُ العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل مِن أصحابي على العابد عن المخالطة والعزلة، وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال.

## كِنَا لِبَواجِ الشِّفر

اعلم أن كل من سافر وكان مطلبه العلم والدين أو الكفاية للاستعانة على الدين كان من سالكي سبيل الآخرة، وكأن له في سفره شروط وآداب إن أهملها كان من عمّال الدنيا وأتباع الشيطان، وإن واظب عليها لم يخل سفرُه عن فوائد تلحقه بأعمال الآخرة. وإليك جملة من أقسام الأسفار.

القسم الأول: السفر في طلب العلم، وهو إمّا واجب وإما نفل وذلك بحسب كون العلم واجباً أو نفلا، وذلك العلم إما علم بأمور دينية أو بأخلاقه في نفسه أو بآيات الله في أرضه، وقد قال عليه السلام: «مَن خَرَجَ مِنْ بيته في طلب العلم فهُو في سبيل الله حتى يرْجع (١) و ورَحل «جابر بن عبد الله» من المدينة مسيرة شهر في حديث عن رسول الله على بلغه عن «عبد الله بن أنيس »، حتى سمعه عنه، وقال «الشعبي»: «لوسافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى ما كان سفره ضائعاً». وأما علمه بنفسه واخلاقه فذلك مهم فإن مر العلم على خبائث صفاته لا يقدِر على تطهير القلب منها، والنفس في الوطن مع موسيطلع على خبائث أخلاقها لاستئناسها بما يوافق طبعها من المالوفات، فإذا المتحنت بمشاق الغربة وقع الوقوف على عيوبها فيمكن الاشتغال بعيوبها وأما آيات الله في أرضه ففي مشاهدتها فوائد للمستبصر، ففيها قِطعُ متجاورات، وفيها الجنالة والبحار، وأنواع الحيوان والنبات، وما من شيء منها إلا وهو شاهد لله والموحدانة.

القسم الثاني: أن يسافر لأجل العبادة من حج أو جهاد، وفي الحديث: «لا تُأَنَّ الرِّحالُ إِلَّا إِلَى ثلاثةٍ مساجدُ مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ع

القسم الثالث: أن يكون السفر للهرب من سبب مشوّش للدين وذلك أنصاً

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك في كتاب العلم: (٢٦٤٩) وليس فيه: «من بيته» فال «هد حديث حسن غريب» ورواه بعضهم قلم يرفعه، وفي الجامع الصغير: تفرد به الترمذي.

حسن، فالفرار مما لا يُطَاق من سنن الأنبياء والمرسلين. وقد كان من عادة السلف رضي الله عنهم مفارقة الوطن خِيفَةً مِن الفتن. وروي أن بعضهم قيل له: «إلى أين»؟ قال: «بلغني عن قرية فيها رخص أريد أن أقيم بها»، فقيل له: «وتفعل هذا»؟ قال: «نعم إذا بلغك أن قرية فيها رخص فأقم بها فانه أسلم لدينك وأقل لهمك». وهذا هرب من غلاء السعر.

القسم الرابع: السفر هَرَباً مما يقدح في البدن كالطاعون، أو في المال كغلاء السعر أو ما يجري مجراه. ولا حرج في ذلك بل ربما يجب الفرار في بعض المواضع وربما يستخب في بعض بحسب وجوب ما يترتب عليه من الفوائد أو استحبابه، ولكن يستثنى الطاعون منه فلا ينبغي أن يفر منه لورود النهي فيه. وبالجملة فالسفر ينقسم إلى مذموم ومحمود ومباح، والمذموم منه حرام كالسفر للعاق لوالديه، ومنه مكروه اكالخروج من بلد الطاعون، والمحمود منه واجب كالحج وطلب العلم الذي هو فريضة على كل مسلم، ومنه مندوب كزيارة العلماء للتخلق بأخلاقهم وآدابهم وتحريك الرغبة للإقتداء بهم واقتباس الفوائد العلمية من أنفاسهم، وأما المباح فمرجعه إلى النية، فمهما كان قصده بطلب المال مثلاً التعفّف عن السؤال، ورعاية فمرجعه إلى النية، فمهما كان قصده بطلب المال مثلاً التعفّف عن السؤال، ورعاية مستر المروءة على الأهل والعيال، والتصدق بما يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا المباح بهذه النية من أعمال الآخرة لقوله عن المؤلفة الرياء والسمعة لخرج عن حونه من أعمال الآخرة لقوله والأعمال بالنيّات (١٠)ه.

## آداب المسافر من أول نهوضه إلى آخر رجوعه

الأدب الأول: أن يبدأ برد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته، وبرد الودائع إن كانت عنده، ولا يأخذ لزاده إلا الحلال الطيب، وليأخذ قُدراً يوسّع به على رفقائه. ولا بد في السفر من طيب الكلام، وإطعام الطعام، ومن إظهار مكارم الأخلاق، والسفر من أسباب الضجر ومن أحسن خلقه في الضجر فهو الحسن الخلق، وتمام حسن خلق المسافر بالإحسان إلى المكاري، ومعاونة الرفقة بكل الحسن، وإعانة المنقطع بمركوب أو زاد، وتمام ذلك مع الرفقاء بمزاح ومطايبة في بعض

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في بدء الوحي وافتتح به صحيحه كها رواه في أبواب عدة من صحيحه، ورواه مسلم في كتاب الإمارة (١٩٠٧) وأصحاب السنن والإمام أحمد (٢٥/١) وكلها مروية من حديث علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، وجاءت أكثر الروايات «إنما الأعمال بالنية...» الحديث.

الأوقات من غير فحش ومعصية ليكون ذلك شفاء لضَجَر السفر ومشاقه.

الثاني: أن يختار رفيقاً فلا يخرج وحده، فالرفيق ثم الطَريق، وليكن رفيقه محن يعينه على الدين فيذكره إذا نسي ويعينه ويساعده إذا ذكر، فإن المرء على دين خليله، ولا يُعرَف الرجل إلا برفيقه، وقد نهى رسول الله تعليد أن يسافر الرجل وحده وقال: وإذا كُنتم ثلاثة في السَّفر فأمَّرُوا أحدَكم (١)، وليؤمروا أحسنهم أخلاقاً وأرفقهم بالأصحاب وأسرعهم إلى الإيثار وطلب الموافقة. وإنما يُعتاج إلى الأمير لأن الأراء تختلف في مصالح السفر ولا نظام إلا في الوحدة ولا فساد إلا من الكثرة، وإنما انتظم أمر العالم لأن مدبر الكل واحد و ﴿ لَوْ كَانَ فيهما آلهة للا الله لفسدتا ﴾.

الثالث: أن يودْع رفقاء الحضر والأهل والأصدقاء، وليدعُ عند الوداع بقوله لمودعه: «استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك» وليدعُ المقيم له بقوله: «زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيث توجهت» وَلَيْصَلُّ المسافر قبل سفره ركعتين صلاة الاستخارة. وإذا حصل على باب الدار فليقل: «بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ربّ أعوذ بك أن أضِل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلِم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على " فإذا ركب فليقل: ﴿ شُبحَانَ الّذي سَخَر لنا هذا وَمَا كُنّا له مُقرنين وإنّا إلى رَبّنا لمُنْقَلِبُونَ ﴾

الرابع: أن يرفق بالدابة إن كان راكباً فلا يحملها ما لا تطبق ولا يضربها في وجهها فإنه منهي عنه، ويُستَحب أن ينزل عن الدابة أحياناً يروّحها بذلك ويدخل السرور على المكاري ويروض بدنه حذراً من خدر الأعضاء بطول الركوب، وليحدر أن يحمل فوق المشروط شيئاً وإن خف فإن القليل يجر إلى الكثير، قال رجل «لابن المبارك » وهو على دابة واحمل لي هذه الرقعة إلى فلان، فقال: وحتى أستأذن المكاري فإني لم أشارطه على هذه الرقعة، فانظر كيف لم يلتفت إلى قول الفقهاء: وإن هذا من يُتسامح فيه، ولكن سلك طريق الورع.

الخامس: أن يحتاط إن كان في قافلة فلا يمشي منفرداً لأنه ربما يغتال أو ينقطع، ويكون بالليل متحفظاً عند النوم، وينبغي أن يتناوب الرفقاء في الحراسة بالليل، وأل يستصحب مرآة ومقراضاً ومسواكاً ومشطاً. وليحذر التنطع في الطهارة فقد كالأولون يكتفون بالتيمم ويغنون أنفسهم عن نقل الماء ولا يبالون بالوضوء سرالغدران ومن المياه كلها ما لم يتيقنوا نجاستها، حتى توضأ «عُمره رضي الله عنه من ماء في جرّة نصرانية.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد (باب القوم يسافرون يؤمر أحدهم) من حديث أب سلمة ،
 سعيد الخدري بلفظ: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤ مروا أحدهم» (معالم السئن: ٢٦٠/٢ . ورون أحمد نحوه من حديث طويل عن عبد الله بن عمرو (٢ / ١٧٧)

السادس: في آداب الرجوع من السفر: كان النبي على إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول: ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كُل شيء قدير آيبون تائبون عابدون سَاجدُونَ لربنا حامدُونَ صَدَقَ الله وعدَه ونصر عبدة وهزم الأحزاب وحده (۱)»، ثم يرسل إلى المدينة من يبشر بقدومه. وكان على ينهى أن يطرق المرء أهله ليلا فيقدم عليهم بغتة فيرى ما يكرهه. وكان على إذا قدم دخل المسجد أولاً وصلى ركعتين ثم دخل البيت. وينبغي أن يحمل لأهل بيته وأقاربه تحفة من مطعوم أو غيره على قَدْر إمكانه فإن الأعين تمتد إلى القادم من السفر والقلوب تفرح به فيتأكد الاستحباب في تأكيد فرحهم وإظهار التفات القلب في السفر إلى ذكرهم بما يستصحب في الطريق لهم.

هذه جملة من الآداب الظاهرة، وأما الآداب الباطنة: ففي الفصل الأول بيان جملة منها، وجملته أن لا يسافر إلا إذا كان زيادة في علمه في السفر، وينوي في دخول كل بلدة أن يرى شيوخها الحكهاء ويجتهد أن يستفيد من كل واحد أدباً أو كلمة لينتفع بها وينفع بها. وإذا قصد زيارة أخ له فلا يُقِمْ عنده أكثر من ثلاثة أيام فذلك حد الضيافة إلا إذا شق على أخيه مفارقته، ولا يشغل نفسه بما لا فائدة فيه فإن ذلك يقطع بركة سفره.

### ما لا بدّ للمسافر من تعلَّمه من رخص السفر

اعلم أن المسافر يحتاج في أول سفره إلى أن يتزود لدنياه وآخرته، أما زاد الدنيا: فالطعام والشراب وما يحتاج إليه من نفقة، فإن خرج من غير زاد فلا بأسبهإذا كان سفره في قافلة أو بين قرى متصلة، وإن ركب البادية وحده أو مع قوم لا طَعَامَ معهم ولا شراب فإنْ كانَ عمن يصبرُ على الجوع أسبوعاً أو عشراً مثلاً أو يكتفي بالحشيش فله ذلك، وإن لم يكن له قوة الصبر على الجوع ولا الاجتزاء بالحشيش فخروجه من غير زاد معصية فإنه ألقى نفسه بيده إلى التهلكة، وليس معنى التوكل التباعد عن الأسباب بالكلية وإلا لوجب أن يصبر حتى يسخر الله له مَلَكاً أو شخصاً آخر حتى يصبّ الماء في فيه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩١٤) ومسلم (١٣٤٤) من حديث نافع عن عبد الله بن عمر، كما روي في سنن التسرمذي (٩٥٠) والمسوطأ (٩٥٢) ومسند الإمام أحمد (٧/٥، ١٠، ١٥، ٢٠. . . وفي بعض الروايات زيادة (الله أكبر، الله كبر) في أول الحديث، كما روى الإمام أحمد بعضه من حديث البراء بن عازب (٢٨٩/٤) . . .).

وأما زاد الآخرة فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصومه وصلاته وعباداته، وذلك أن السفر يفيد في الطهارة رخصتين مَسْحَ الْخَفَينِ والتيمم، وفي صلاة الفرض رخصتين القَصْرَ والجَمْعَ، وفي النفل رخصتين أداءه على الراحلة وأداءه ماشياً، وفي الصوم رخصة واحدة وهي الفطر.

فأما المسع: على الخفين فقال وصفوان بن عسال »: «أمرنا رسول الله على إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن». فكل مَنْ لبس الخف على طهارة مبيحة للصلاة ثم أحدث فله أن يمسح على خفه من وقت حدثه ثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافراً، أو يوماً وليلة إن كان مقياً.

وأما التيمم: فالتراب بدل عن الماء عند العذر كبعده عن منزله بحيث لو مشى إليه لم يلحقه غوث القافلة إن صاح أو استغاث، أو نزل على الماء عدوً أو سبع، أو احتاج إليه لعطشه أو عطش أحد رفقائه، فيتيمم في هذه الصور. وإن بيع الماء بثمن المثل لزمه الشراء، أو بغبن لم يلزمه.

وأما القصر: فله أن يقتصر في كل واحدة من الظهر والعصر والعشاء على ركعتين، ولا يصير مسافراً إلا بمفارقة عمران البلد.

وأما الجمع: بين الظهر والعصر في وقتيها وبين المغرب والعشاء في وقتيها فذلك أيضاً في كل سفر طويل مباح، وفي جوازه في السفر القصير قول. ثم إن قدم العصر إلى الظهر فلينو الجمع بين الظهر والعصر في وقتيها قبل الفراغ من الظهر، وليؤذن للظهر وَلَيْقِم، وعند الفراغ يقيم للعصر، وإن أخر الظهر إلى العصر فيجري على هذا الترتيب.

وأما النافلة: فقد جوّز أدارُ ها على الراحلة كي لا يتعوق عن الرفقة بسببها، وكان على يعلى على راحلته أينها توجهت به دابته، وأوتر عليه السلام على الراحلة. وليس على المتنفل الراكب في الركوع والسجود إلّا الإيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.

وأما استقبال القبلة: فلا يجب لا في ابتداء الصلاة ولا في دوامها، ولكن صوب الطريق بَدَلٌ عن القبلة، فليكن في جميع صلاته إمّا مستقبلاً للقبلة أو متوجهاً في صوب الطريق لتكون له جهة يثبت فيها. وجُوّز للمسافر أيضاً التنفل له ماشياً، فيومىء بالركوع والسجود ولا يقعد للتشهد، وحكمه حكم الراكب، لكن ينبغي أن يتحرّم بالصلاة مستقبلاً للقبلة. وكل هارب من عدو أو سيل أو سبع فله أن يصلي الفريضة راكباً أو ماشياً كها ذكرناه في التنفل.

وامّا الفطر في رمضان للمسافر: فهو مرخص له والصوم أفضل له إلا إنْ كان يضرُّه فالإفطار له أفضل.

# كِنَا الأمت ربالم عرُوفُ وَالنَّحِيِّ عَالَمِنكر

اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطبُ الأعظم في الدين والمهم الذي ابتعث الله له النبين أجمعين، لو طُوي بساطه وأهمل علمه وعمله لَفَشَتِ الضلالةُ وشاعَتِ الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد، فنعوذ بالله أن يندرس من هذا القطب عمله وعلمه، وأن ينمحي بالكلية حقيقته ورسمه، وأن تستولي على القلوب مداهنة الخلق، وتنمحي عنها مراقبة الخالق، وأن يسترسل الناسُ في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم، وأن يعزّ على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم، فلا مَعاذ إلا به ولا مَلْجَا إلا إليه.

## ينحصر هذا الكتاب في مقاضد:

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته والمذمة في إهماله.

دلّ على ذلك من الآيات قولة تعالى: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُم اللّه يَدْعُونَ إِلَى الحَيرويَا لَمُونَ وَلَهُ الْلَهْرُوفِ وِيَنهُوْنَ عن المُنكر وأولئك هُمُ اللهلحون ، ففي الآية بيان الإيجاب فإن قوله تعالى: ﴿ ولتكن ﴾ أمر، وظاهر الأمر الإيجاب، وفيها بيان أن الفلاح منوط به إذ حصر بقولة: ﴿ وأولئك هُمُ المفلِحون ﴾ وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن الآخرين، وقال تعالى: ﴿ والمؤمنونَ والمؤمناتُ بعض يأمُرُون بالمعروف وَينهُونَ عن المنكر ويُقيمونَ الصَّلاة ﴾ فقد نعت المؤمنين بانهم يأمرون بالمعروف، فالذي هجر الأمر بالمعروف خارج عن هؤ لاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآية، وقال تعالى: ﴿ لُعِنَ الّذِينَ كَفُرُوا مِنْ بَنِي إسْرائيل على لِسان داوُدَ وعيسى بن مريْمَ ذلك بما عَصَوْا وكان يَعتَدُون، كانوا لا يَتناهَوْن عن منكرٍ فَعلوه لِبُسْ ما كانوا يفعلون ﴾ وهذا غاية التشديد إذ علل استحقاقهم للعنة منكرٍ فَعلوه لِبُسْ ما كانوا يفعلون ﴾ وهذا غاية التشديد إذ علل استحقاقهم للعنة بتركهم النهي عن المنكر، وقال عز وجل: ﴿ كنتمْ خير أمةٍ أُخرجَت لِلنَّاس تأمُرونَ

بالمعروف وَتَنهُوْن عَنِ المنكر ﴾ وهذا يدل على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ بين أنهم كأنوا خير أمة ، وقال تعالى : ﴿ فلمّا نَسُوا ما ذُكّروا به أنجينا الذين يَنهُوْن عَنِ السّوء وأحذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقُون ﴾ فبيّن أنهم استفادوا النجاة بالنهي عن السوء وقال تعالى : ﴿ وتعاوَنوا على البِرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعُدُوان ﴾ وهو أمر جزم ، ومعنى التعاون الحث عليه وتسهيل طرق الخير وسد سبل الشّر والعدوان بحسب الإمكان ، وقال تعالى : ﴿ لولا ينهاهم الرّبانيُون والأحبارُ عن قَولِمُ الإِنْمَ وأكلِهِمُ السّحت لبئس ماكانوا يَصنَعُون ﴾ فبين أنهم أثموا بترك النهي ، وقال تعالى : ﴿ فلولا كانَ مِنَ القروُنِ مِنْ قَبِلِكم أُولُو بَقيّةٍ يَنهُون عن الفسادِ في الأرض ﴾ الآية فبين أنه أهلك جميعهم إلا قليلاً منهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض ﴾ الآية فبين أنه أهلك جميعهم إلا قليلاً منهم كانوا ينهون عن الفساد ، وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنوا كونوا قَوَّامِينَ بالقسط شُهِداء للهِ والأقربين ، وقال تعالى : ﴿ لا خير في كثير مِنْ نجوَاهمْ إلا مَن أمر بصدقة أو مَعرُوف أو إصلاح بين الناس ومَنْ يفعَل ذلك ابتغاء مَرْضاتِ الله فسوف نؤتِيهِ أجراً وإصلاح بين الناس ومَنْ يفعَل ذلك ابتغاء مَرْضاتِ الله فسوف نؤتِيهِ أجراً عظيها ﴾ .

ومن الأخبار ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: «ما مِن قوم عَمِلوا بالمعَاصي وفيهم مَن يَقدِرُ أَن يُنْكِرَ عليهم فلم يَفْعَلُ إلا يُوشِكُ أَن يعُمَّهُمُ الله بعذاب مِن عِنده (١٠) وقد روي في ذلك من الأحاديث ما لا يحصى. وبهذه الأدلة يظهر كونُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً، وأنّ فرضه لا يسقط مع القدرة إلا بقيام قائم به.

## الشروط التي بها يتحقق التصدّي للإنكار

الأولى: كونُهُ منكراً وهو ما كان محذور الوقوع في الشرع، ولفظ المنكر أعمم من لفظ المعصية، فإن من رأى صبياً أو مجنوناً يشرب الخمر فعليه أن يريق الخمر، وكذا أن رأى مجنوناً يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه وليس ذلك معصية في حق المجنون. ولا يختص المنكر بالكبائر بل كشف العورة في الحمام والخلوة بالأجنبية وإتباع النظر للنسوة الأجنبيات كل ذلك من الصغائر ويجب النهي عنها.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه من حديث جرير بن عالم قال: قال رسول الله (ﷺ) : هما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي . . . . ٢ (٢٥٢/٣) كيا راء مام أحمد بلفظ: هما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيره الله عز وجل بعقاب. (٣٦١/٤) وقد روي في كتب السنن ومسند الإمام أحمد نحر إلى في تفسير: هيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، (المائنة: هن جرائم من حديث أبي مكر الصديق (رضي الله عنه).

الثاني: أن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسس، فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية ولا أن يتجسس عليه، وقد نهى الله تعالى عنه في قوله: ﴿ ولا تجسُّسُوا ﴾ وكذا لو رُثي فاسق وتحت ذيله شيء لم يجز أن يكشف عنه.

الثالث: أن يكون كونه منكراً معلوماً بغير اجتهاد، فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا نكران فيه، فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي ما هو من مجاري الاجتهاد، يعني المسائل المختلف فيها بين الأئمة إذ لا يعلم خطأ المخالف قطعاً بل ظناً، فلا بد أن يكون المنكر متفقاً عليه. وكذا إنما ينكر على الفرق المبتدعة في خطئهم المعلوم على القطع بخلاف الخطأ في مظان الاجتهاد.

### درجات القيام بالانكار

الأولى: التعريف، أي تعريف المزجور أنّ ما يفعله منكر فإنه قد يقدم عليه بجهله فلعله إذا عرف أنه منكر تركه، فيجب تعريفه باللطف من غير عنف، فإن في التعريف كشفاً للعورة وإيذاء للقلب، فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق فتقول له: إن الإنسان لا يولد عالماً ولقد كنا جاهلين فعلّمنا العلماء، فالصواب هو كذا وكذا. فيتلطف به هكذا ليصل التعريف من غير إيذاء، فإن إيذاء المسلم حرام محذور كما أن تقريره على المنكر محظور، وليس من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول، ومن آذى بالإنكار فهذا مثاله.

الدرجة الثانية: النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى وذلك فيمن يقدم على الأمر وهو عالم بكونه منكراً، كالذي يواظب على الشرب أو على الظلم أو على اغتياب المسلمين أو ما يجري عجراه، فينبغي أن يُوعَظَ وَيُخُوفَ بالله تعالى، وتُورَدُ عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك، وتحكى له سيرة السلف وعبادة المتقين، وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب بل ينظر إليه نظر المترجم عليه.

الدرجة الثالثة: التعنيف بالقول الغليظ وذلك عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادىء الاصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح، وذلك مثل قول وإبراهيم، عليه السلام: ﴿ أَفَلَكُم وَلِمَا تَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللهَ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ﴾ ولا يفحش في سبّه. ولهذه الرتبة أدبان:

أحدهما: أن لا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف.

والثاني: أن لا ينطق إلا بالصدق ولا يسترسل فيه فيطيل لسانه بما لا بحتاج إليه بل يقتصر على قدر الحاجة.

الدرجة الرابعة: التغيير باليد وذلك كإراقة الخمر وإتلاف المنكر المتمول أو دفعه عن محرّم. وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع، وأما الإراقة والإتلاف فإلى الولاة ومأذونيهم كالضرب والحبس.

### آداب القائم بالأمر والنهي

جملتها ثلاث صفات: العلم والورع وحسن الخلق.

أما العلم: فليعلم مواقع الأمر والنهي ليقتصر على حدّ الشرع فيه.

وأما الورع: فليردعه عن نخالفة معلومة، ولا يحمله على مجاوزة الحدّ المأذون شرعاً غرض من الأغراض، وليكون كلامه مقبولاً فإن الماسق يهزأ به إذا أمر أو نهى ويورث ذلك جراءة عليه.

وأما حسن الخلق: فليتمكن به من اللطف والرفق وهو أصل الباب وأساسه، والعلم والورع لا يكفيان فيه، فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجردُ العلم والورع في قمعة ما لم يكن في الطبع قبول له بحسن الخلق. وبوجود هذه الصفات الثلاث يصير الإرشاد من القُرُبات وبه تندفع المنكرات، وإن فقدت لم يندفع المنكر، وقد حُكي أن والمأمون(١)، وعظه واعظ وعنف له في القول فقال: يا رجل ارفق فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شرَّ منتي وأمره بالرفق فقال تعالى: ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيناً لَعله عليهم. يتَذَكّرُ أَوْ يُخَشى (٢) ﴾ فليكن اقتداء المرشد في الرّفق بالأنبياء صلوات الله عليهم.

## المنكرات المألوفة في المادات

#### منكرات المساجد:

اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة ومحظورة، فإذا قلنا هذا منكر مكروه فاعلم أن المنع منه مستحب والسكوت عليه مكروه وليس بحرام، وإذا قلنا منكر محظور أو قلنا منكر مطلقاً فنريد به المحظور ويكون السكوت عليه مع القدرة محظوراً، فما يشاهد كثيراً في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينه في الركوع والسجود، وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النبي عنه، ومن رأى مسيئاً في صلاته فسكت عليه فهو شريكه. ومنها قراءة القرآن ملحونة فيجب النبي عن ذلك وتلقين الصحيح، والذي يكثر اللحن في القرآن إن كان قادراً على التعلم فليمنع عن القراءة قبل التعلم فانه عاص به. ومنها تراسل المؤذنين في الأذان وتطويلهم بمد كلماته فذلك منكر مكروه. ومنها كلام القصاص والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم الكذب

والأضاليل والخرافات فيجب الإنكار عليهم. ومنها التحلّق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات، وكقيام السُّؤُال وقراءتهم القرآن وإنشادهم الأشعار وما يجري مجراه فكل ذلك منكر يمنعون منه. ومنها بيع الأطعمة والأدوية والكتب وكذا الخياطة فيطلب المنع منه لأن المساجد لم تُبنَ لهذا. ومنها دخول المجانين \_ المعروفين الآن بالمجاذيب \_ والصبيان والسُّكارى فإنهم يُجَنَّبُونَ المساجد. وقد أوسعنا الكلام على منكرات المساجد وبدعها وعوائدها في كتاب أفردناه لذلك فليرجع إليه من أراده.

### منكرات الأسواق:

من المنكرات المعتادة في الأسواق الكذب في المرابحة وإخفاء العيب، فمن قال: اشتريت هذه السلعة مثلاً بعشرة وأربح فيها كذا وكان كاذباً فهو فاسق، وعلى من عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه، فإن سكت مراعاة لقلب البائع كان شريكاً له في الخيانة وعصى بسكوته، وكذا إذا علم به عيباً فيلزمه أن ينبه المشتري عليه وإلاّ كان راضياً بضياع مال أخيه المسلم وهو حرام، وكذا التفاوت في الذراع والمكيال والميزان يجب على كل من عرفه تغييرة بنفسه أو رفعه إلى الوالي حتى يغيره، ومنها بيع الملاهي وتلبيس انخراق الثناب بالرفو، وكل ما يؤدي إلى التلبيسات، وذلك يطول إحصاؤه فليُقَسَّم عا ذكرناه ما لم نذكره.

# منكرات الشوارع:

من المنكرات المعتادة فيها وضع الخشب وأحمال الحبوب والأطعمة على الطرق وإخراج الأجنحة، فكل ذلك منكر إن كان يؤدي إلى تضييق الطرق واستضرار المارة، وإن لم يؤد إلى ضرر أصلاً لسعة الطريق فلا يمنع منه؛ نعم يجوز وضع الحطب وأحمال الأطعمة في الطريق في القدر الذي يُنقَل إلى البيوت فإن ذلك يشترك في الحاجة إليه الكافة ولا يمكن المنع منه. وكذلك ربط الدواب على الطريق بحيث يضيق الطريق وينجس المجتازين منكر يجب المنع منه إلا بقدر حاجة النزول والركوب، وهذا لأن الشوارع مشتركة المنفعة وليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة، والمرعي هو الحاجة التي تراد الشوارع لأجلها في العادة دون سائر الحاجات. ومنهاسوق الدواب وعليها الشوك بحيث يمزق ثياب الناس فذلك منكر إن أمكن شدها وضمها بحيث لا تمزق أو أمكن العدول بها إلى موضع واسع، وإلا فلا منع،

إذ حاجة أهل البلد تمس إلى ذلك، نعم لا تترك ملقاة على الشوارع إلا بقدر مدة النقل. وكذلك تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطبقه منكر بحيث منع الملاك منه. وكذلك طرح القمامة على جوانب الطرق وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق والتعثر كل ذلك من المنكرات. وكذلك إرسال الماء من الميازيب المتخرجة من الحائط في الطريق الضيقة فإن ذلك ينجس الثياب أو يضيّق الطريق، وكذلك الثلج الذي يطرحه شخص في الطريق والماء الذي يجتمع فيه من ميزاب معين فعلى الأول والثاني كسح الطريق منها، وأما مياه المطر فتلك على محتسبي البلدة كسحها من الطريق وكذلك إذا كان له كلب عَقُور على باب داره يؤذي الناس فيجب منعه منها،

### منكرات الحمّامات :

منها كشف العورات والنظر اليها، ومن جملتها كشف الدلاك عن الفخذ وما تحت السرة لتنحية الوسخ، بل من جملتها إدخال اليد تحت الإزار فإن مس عورة الغير حرام كالنظر إليها. ومنها الانبطاح على الوجه بين يدي الدلاك لتغميز الأفخاذ والأعجاز فهذا مكروه إن كان مع حائل، ولا يحرم إلا إذا خشي حركة الشهوة. ومنها أن يكون في مداخل بيوت الحمّام ومجاري مياهها حجارة ملساء مزلقة يزلق عليها الغافلون فهذا منكر ويجب قلعه وإزالته وينكر على الحمّاميّ إهماله فإنه يفضي إلى السقطة وقد تؤدي السقطة إلى انكسار عضو أو انخلاعه، وكذلك ترك الصابون على أرض الحمام منكر وفي الحمام أمور أخر مكروهة تقدمت في كتاب الطهارة.

#### منكرات الضيافة:

منها فرش الحرير للرجال وتبخير البخور في مجمرة ذهب أو فضة والشرب في أواني الفضة. ومنها سماع القينات أي النساء المغنيات. ومنها أن يكون الطعام حراماً أو الموضع مغصوباً. ومنها أن يكون فيها من يتعاطى شرب الخمر فلا يجوز الحضور، وإن كان فيها مضحك بالحكايات وأنواع النوادر فإن كان يضحك بالفحش والكذب لم يجز الحضور وعند الحضور يجب الإنكار عليه، وإن كان ذلك بجزح لا كذب فيه ولا فحش فهو مباح أعني ما يقل منه، فأما اتخاذه صنعة وعادة فليس بجاح. ومنها الإسراف في الطعام والبناء فهو منكر، بل في المال منكران :أحدهما الإضاعة، والأخر الإسراف، فالإضاعة تفويت مال بلا فائدة يعتد بها كإحراق الثوب وتمزيقه وفي معناه

صرف المال إلى النائحة والمنكرات، وقد يطلق على الصرف إلى المباحات في جنسها ولكن مع المبالغة، والمبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال قال تعالى: ﴿ وَلا تَبْسُطُها كُلُّ البَسْطِ فَتَقُعد مَلُوماً عَسُوراً ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلا تَبَدَّرْ تَبذيراً إِنَّ المُبَدِّرِين كَانُوا إِخُوانَ الشَّيطانُ لرَبَّه كَفُوراً ﴾ وقال تعالى: ﴿ والّذين إذا أنفقوا لم يُشتروا وكان بَين ذلك قَواماً ﴾ فمن لم يملك إلا مائة دينار مثلاً ومعه عياله وأولاده ولا معيشة لهم سواه فأنفق الجميع في وليمة فهو مسرف يجب منعه منه، وكذا لو صرف جميع ماله إلى نقوش حيطانه وتزيين بنيانه فهو أيضاً إسراف عرم، وأما فعل ذلك عمن له مال كثير فليس بحرام لأن التزيين من الأغراض الصحيحة، وكذلك القول في التجمل بالثياب والأطعمة فذلك مباح في جنسه ويصير إسرافا باعتبار حال الرجل وثروته.

#### المنكرات العامة:

النفاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف، فأكثر الناس جاهلون النفاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف، فأكثر الناس جاهلون بالشرع في البلاد فكيف في القُرى والبوادي، فواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقية يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية، وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عَيْنِهِ وتفرَّغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد والعرب ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم، فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن الباقين. وبالجملة فحقَّ على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهل بيته، ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه، ثم إلى أهل بلده، ثم إلى أهل السواد المكتنف ببلده، ثم إلى أهل البوادي، وهكذا إلى أقصى العالم، فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج به البوادي، وهكذا إلى أقصى العالم، فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج به كل قادر عليه قريباً كان أو بعيداً.

# كِنَا اللَّاكِ النَّبُويِّةِ وَالأَجْلِاقِ الْمِجْمَدِيُّةِ

# بيان تأديب الله تعالى صفية محمداً صلوات الله عليه بالقرآن:

كان رسول الله ﷺ كثير الضراعة والابتهال، دائم السؤ ال من الله تعالى أن يزينه بمحاسن لأداب ومكارم الأخلاق، فكان يقول في دعائه: واللَّهُمُّ حَسِّنْ خُلْقي وخُلُقي (١) ﴿ ويقول : «اللهمَّ جَنَّبني منكرات الأخلاق (٢) ، فاستجاب الله تعالى دعاءه وفاء بقوله عز وجل: ﴿ ادْعُونِي أَستَجِبُ لَكُم ﴾ فأنزل عليه القرآن وأدّبه فكان خلقه القرآن، وإنما أدبه القرآن بمثل قوله تعالى: ﴿ خُذَ الْعَفُو وَأُمُّو بِالْعُرُّفِ وأعرضُ عن الجاهلين ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّ الله يأمرُ بالعدُّلُ والإحسانُ وإيتاء ذي القُرْبَى وَيَنْهَى عن الفَحشاء والمُنكَر والبّغي ﴿ ﴾ وقوله ﴿ واصبرُ على ما أصابَكَ إنَّ ذلك منْ عَزْمِ الأمور ﴾ وقوله: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفُحُ إِنَّ اللهَ يُحبُّ المحسنِين ﴾ وقولِهَ :﴿ ادْفَعُ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بِينَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَيُّ حَمِيمٌ ﴾ وقوله: ﴿ والكاظمين الغَيظُ والعافين عَن الناس ﴾ وقوله: ﴿ اجتنبُوا كثيراً مِنَ الظنَّ إِنَّ بَعضَ الظنَّ إِثْمٌ ولا تجسُّسوا ولا يَعْتَبُّ بعضَكم بَعضاً ﴿ ﴾ وأمثال هذه التأديبات في القرآن لا تحصر، وهو عليه الصلاة والسلام المقصود الأول بالتأديب والتهذيب ثم منه يشرق النور على كافة الخلق، فإنه أدَّبَ بالقرآن وأدَّبَ الخلق به، ولذلك قال ﷺ وبُعثتُ لأتُمَّم مَكارمَ الأخلاق ، ثم رغب الخلق في محاسن الأخلاق. ثم لما أكمل الله تعالى خلقه أثني عليه فقال تعالى: ﴿ وإِنَّكَ لَعُلِّي خُلُّقَ ﴾ ثم بين صلوات الله عليه للخلق أن الله يحب مكارم الأخلاق ويبغض عظيم

<sup>(</sup>١) رواه الإماه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله (بيج) كان يقول: «اللهم أحسنت خُلْقي فأحسن خُلْقي، (٥٠/١) وروى نحوه من حديث عائشة أم المؤمنين (٩٨/٦، ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) روى الترمذي من حديث زياد بن علاقة عن حمه أن النبي (يعين ) كان يقول: «المهم إن أعيذ بك من منكوات الأخلاق والأعمال والأهمواء» (٣٥٨٥)، وروى الإمام مالك في الموطأ أنه عليه السلام كان يقول: «اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات...» الحديث (٥٠٨) وروى الإمام أحمد نحوه من حديث طويل عن ابن عباس (٣٦٨/١) وعن بعض أصحاب النبي (١٩٢٤) وعن معاذ بن جبل (٣٤٣/٥).

سفسافها. قال عليّ رضي الله عنه: «يا عجباً لرجل مسلم يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلًا، فلو كان لا يرجو ثواباً ولا يخشى عقاباً لقد كان ينبغي له أن يسارع إلى مكارم الأخلاق فإنها مما تدل على سبيل النجاة» وفي الحديث: «إن الله حفّ الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال » ومن ذلك: حُسْن المعاشرة، وكرم الصنيعة، ولين الجانب، وبذل المعروف، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وعيادة المريض المسلم، وتشييع الجنازة، وحسن الجوار لمن جاورت مسلماً كان أو كافراً، وتوقير ذي الشّيبة المسلم، وإجابة الطعام والدعاء عليه، والعفو، والإصلاح بين الناس، والجود والكرم والسماحة، وكظم الغيظ، واجتناب المحارم والغيبة والكذب والبخل والشحّ والجفاء والمكر والخديعة والنميمة وسوء ذات البين وقطيعة الأرحام وسوء الخلق والتكبر والفخر وختيال والاستطالة والبذخ والفحش والتفحش والحقد والحسدوالطيرة والبغى والعدوان والظلم. قال وأنس، رضى الله عنه: «فلم يدع نصيحة جميلة إلا وقد دعاد إليها وأمرنا بها، ولم يدع غشاً أو عيباً إلا حذرناه ونهاناً عنه»، ويكفي من ذلك كله هذه الآية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُّ بِالعَدَلِّ وَالْإِحْسَانِ وَإِيَّاءَ ذِي الْقُرْبَى وَينهى عَن الفَحشاء والمنكر والبغي يعظُكم لعلَّكم تَذَكَّرُونَ ﴾. وقال «معاذ ، أوصاني رسولُ الله على فقال: «يًا معاذ أوصيكَ بتقوى الله، وصدق الحديث، والوفاء بالعهد، وأدَّاء الأمانَةِ، وَتُرْكِ الخيانة، وحفظِ الجار، ورحمةِ اليتيم، ولين الكلام، وبَذُّل ِ السلام، وحُسْن العمل، وقصر الأمل، ولزوم الإيمان، والتفقه في القرآن، وحب الآخرة، والجزع من الحساب، وخفض الجناح. وأنهاك أنْ تسبُّ حكيماً، أو تكذَّب صادقًا، أو تطيع آثماً،أو تعصي إماماً عادلًا، أو تفسد أرضاً. وأوصيك باتَّقاءِ الله عند كل حَجَر وشَجَر ومُدَر ، وأن تحدث لكل ذنب توبة السرّ بالسرّ، والعلانية بالعلانية . . فَهكذا أُدَّبَ عبادَ الله ودعاهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب.

# بيان جمل من محاسن أخلاقه صلوات الله عليه :

كان ﷺ أحلَم الناس، وأشجَع الناس، وأعدَل الناس، وأعفَ الناس، لم تمسّ يله قط يد امرأة لا يملك رقَّها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات مخرم منه، وكان أسخى النَّاس لا يبيت عنده دينار ولا درهم، وإن فضل شيء ولم يجدُ من يعطيه وفجأه الليل لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه، لا يأخذ مما آتاه الله إلا

قُوتُ عامه فقط ويضع سائر ذلك في سبيل الله، لا يُسْأَل شبئا إلا عطاه. ثم يعود عبي قوت عامه فيؤثر منه حتى إنه ربما احتاج قبل انقضاء العام فاستقرص. وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله، وكان أشدَّ لناس حياء لا يثبت بصره في وجه أحد، ويجيب دعوة الحرّ والعبد، ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن ويكافئ عديه ويأكلها، ولا يأكل الصدقة، ولا يستكبر عن إجابة الأمَّة والمسكين. يغضب لربَّه ولا يغضب لنفسه، وقَد وجد من أصحابه قتيلًا بين اليهود فلم يُجفُ عليهم ولا زاد على مُرّ الحق بل وداه عمائة ناقة وإن بأصحابه لخَاجةً إلى بعير واحد يُتَقَوُّونَ به، وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع، يأكل ما حضر، ولا يردُّ ما وجد، إن وجد تمرأ دُونَ خَبْرُ أَكُلُه، وإنْ وجد شواء أَكُلُه، وإنْ وجد خبزَ بُرِّ أو شعير أكله، وإنْ وجد حلواء أو عسلًا أكله، وإن وجد لبناً دون خبـز اكتفى به، وإن وجد بطيخاً أو رضباً أكله، لا يأكل متكناً ولا على خوان ، لم يشبع من خبز بُرّ ثلاثة أيام متوالية حتى لقى الله تعالى إيثاراً على نفسه لا فقراً ولا بَخلًا. وكان ﷺ أشد الناس تواضعاً وأسكتهم في غير كِبْر، وأبلغهم في غير تطويل، وأحسنهم بشراً. لا يهوله شيء من أمور الدنيا، خاتُّمُهُ من فضة يلبسه في خنصره الأيمن والأيسر. يركب الحمار ويردف خلفه عبده أو غيره. يعود المرضى في أقصى المدينة . يُحبُّ الطيب، ويجالس الفقراء، ويؤاكل المساكين ويكرم أهل الفضل، ويتألف أهل الشرف بالبرّ لهم، يصل رحمه ولا يجفوعلى أحد. يقبل معذرة المعتذر إليه. يمزح ولا يقول إلا حقاً، ضحكه التبسم من غير قهقهة. يرى اللعبُ المباح فلا ينكره، يسابق أهله، وترفع الأصوات عليه من الجفاة فيصبر، لم يرتفع على عبيده في مأكل ولا ملبس، لا يمضى له وقت في غير عمل لله تعالى أو فيها لا بد له منه من صلاح نفسه، يخرج إلى بساتين أصحابه، لا يحتقر مسكيناً لفقره، ولا يهاب ملكاً لملكه، يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستوياً. قــد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة النامة وهو أميٌّ لا يقرأ ولا يكتب. نشأ في بلاد الجهل والصحاري في فقر وفي رعاية الغنم يتيبًا لا أب له ولا أم فعلَّمه الله تعالى جميه محاسن الأخلاق والطرقُ الحميدةُ وأخبار الأولين والأخرين وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا. وفقنا الله لطاعته في أمره والتأسى به في فعله. آمين يا رب العالمين.

# بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه :

مما روي عنه ﷺ أنه ما ضرُّب بيده أحداً قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله تعالى، وما انتقم من شيء صُنعَ إليه قط إلا أن تُنتَهَكَ حرمة الله، وما خُيرٌ بين أمرين قطُّ إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعةً رَحِم فيكون أَبْعَدَ الناس من ذلك، وما كان يأتيه أحدٌ حرّ أو عبدُ أو أمَةٌ إلا قام معه في حاجته. وقال «أنس» رضي الله عنه: «والذي بعثه بالحق ما قال لي في شيء قط كَرهَهُ لم فعلَّته ولا لامني نساؤه إلَّا قال دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر، وكان من خُلُقِه أنَّ يبدأ مَنْ لَقِيَهُ بالسلام. ومن قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، وكان إذا لقي أحداً من أصحابه بدأه بالمصافحة، وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله. وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلَّا خفف صلاته وأقبل عليه فقال: «ألك حاجة»؟ ولم يكن يُعْرَفُ مجلسُهُ من مجلس أصحابه لأنه كان حيثُ انتهى به المجلسُ جَلَسَ، وكان يكرم من دخل عليه حتى ربما بسط له ثوبه يجلسه عليه، وكان يوثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته، وكان يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه حتى كأنَّ مجلسه وسمعه وحديثه ولطيف عِلْسَهُ وتُوجُّهُهُ للجالِس إليه، ومجلِسُهُ مع ذلك حياء وتواضع وأمانة، قال تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا عَلَيْظَ القُّلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ ولقد كان يدعو أصحابه بِكُنَاهُم إكراماً لهم واستمالةً لقلوبهم ويكنيُّ من لم تكن له كنية فكان يدعى بما كناه بها، ويكني أيضاً النساء اللاتي لهن الأولاد واللاتي لم يلدن، ويكنيّ أيضاً الصبيان فيستلين به قلوبهم، وكان أبعدَ الناس غضباً وأسرعهم رضاء، وكان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس، ولم تكن تُرفَعُ في مجلسه الأصوات، وكان إذا قام من مجلسه قال: ﴿ سُبحانَكَ اللَّهُمُّ وبِحَمْطِدُكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهِ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ،

### بيان كلامه وضحكه صلوات الله عليه :

كان ﷺ أفصح الناس منطقاً وأحلاهم كلاماً ويقول: «أنا أفصح العرب(١)» وكان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير، يحفظه سامعه ويعيه، وكان جهير الصوت أحسنَ الناس نغمة، لا يتكلم في غير حاجة ولا يقول في الرضاء والغضب

 <sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي سعيد الخدري: أن عرب العرب، وإسناده ضعيف،
 والحاكم من حديث عمر قال: قلت يا رسول الله ما بالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ الحديث.
 وذكره السبكي في طبقات الشافعية (٣٢٤/٦) في الأحاديث التي لم يجد لها إسناداً.

إلا الحق، ويُعْرِضُ عمّن تكلم بغير جميل، ويكني عما اضطرة الكلام إليه تما يكره. وكان إذا سكت تكلم جلساؤه، ولا يُتَنَازَعُ عنده في الحديث، ويعظ بالجد والنصيحة. وكان أكثر الناس تبسمًا وضحكاً في وجوه أصحابه وتعجباً مما تحدثوا به وخلطاً لنفسه بهم، ولربما ضحك حتى تبدو نواجِذُه، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم اقتداء به وتوقيراً له. وكان إذا نزل به الأمر فؤض الأمر إلى الله وتبرأ من الحول والقوة واستنزل الهدى فيقُول: «اللهم ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السمواتِ والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه غناهون اهدني لما أختُلِف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صواط مستقيم الله .

### أخلاقه صلوات الله عليه في الطعام والشراب

<sup>(</sup>١) ذكره التاج السبكي في الأحاديث التي لم يجد لها إسناداً (طبقات الشافعية ٣٢٥/٦) وقال الحافظ العراقي: أما التسمية فرواها النسائي وإسناد الحديث صحيح، وأما بقية الحديث فلم أجده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح: أتي النبي ( الله عليه الله علم سخن فقال: وما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم، وللطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة: وأبردوا الطعام فإن الطعام الحار غير ذي بركة وله قيه وفي الصغير من حديثه: أتي بصحفة تفور فرفع يده منها وقال: وإن الله لم يطعمنا ناراً و وكلاهما ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في باب الأطعمة والترمذي: (٣٤٥٣) وأبو داود (٣٨٤٩) وابن ماجه (١٥٩/٢) وابن ماجه (١٥٩/٢) وابن ماجه (١٥٩/١) والإمام أحمد في مسنده (٢٥٠، ٢٥٦، ٢٦١) وكل ذلك من حديث أبي أمامة الباهلي. بألفاظ متقاربة، كما رواه الإمام أحمد من حديث رجل من بني سليم بلفظ: واللهم لك الحمد أطعمت وسقيت وأشبعت وأرويت فلك الحمد غير مكفور ولا مودّع ولا مستغنى عنكه (٢٣٦/٤).

غسل يديه غسلًا جيداً. وكان يشرب في ثلاث دفعات، ويمضّ الماء مصاً ولا يعبه عَباً، ولا يتنفس في الإناء بل ينحرف عنه. وكان ربما قام في بيته فأخذ ما يأكل بنفسه أو يشرب.

# أخلاقه صلوات الله عليه في اللباس

كان على المسرة فوق الكعبين، وكان قميصه مشدود الأزرار وربما حلّ الأزرار، وكان له ثوبان مشمّرة فوق الكعبين، وكان قميصه مشدود الأزرار وربما حلّ الأزرار الواحد ليس عليه لجمعته خاصة سوى ثيابه في غير الجمعة، وكان ربما لَبِسَ الإزار الواحد ليس عليه غيره فأمّ به الناس، وكان له كساء أسود يلبسه ثم وهبه. وكان يتختم وربما خرج وفي خاتمة خيط مربوط يتذكر به الشيء، وكان يختم به على الكتب. وكان يلبس القلانس(۱) تحت العمائم وبغير عمامة، وربما نزع قَلَنْسُوتَهُ من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلي إليها. وكان إذا لبس ثوباً لبسه من قِبَل ميامنه ويقول: «الحمدُ لله الذي كَسَاني ما أواري به عَوْرَق وأتَجمَّل به في الناس (۲)» وإذا نَزع ثوبه أخرجه من مياسره. وكان إذا لبس جديداً أعطى خَلق ثيابه مسكيناً ثم يقول: «ما من مسلم يكسو مسلماً لله إلا كان في ضمان الله وحِرْزهِ حياً وميتاً (۳)». وكان له فراش من أدم (۳) حشوه ليف، وكانت له عباءة تفرش له حيثها تنقل تُثنيَ طاقتين تحته. وكان من خلقه تسمية دوابه وسلاحه ومتاعه.

# عفوه على مع القدرة

كان ﷺ آحلَم الناس وأرغبهم في العفومع القدرة، فقد كان في حرب فرأى رجل من المشركين في المسلمين غرّة فجاء حتى قام على رأس رسول الله ﷺ بالسيف فقال: «من يمنعك مني»؟ فقال: «الله» قال فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله السيف وقال: «من يمنعك مني» فقال: «كن خير آخذ» قال: «قُلْ أشهدُ أَنْ لا إله إلاّ

<sup>(</sup>١) القَلْنُسُوّة والقُلْسِيّة: تلبس في الرأس وجمعها: قلانِس وقلانيس وقَلَنْس وقَلَاسي وَقَلَاس . . . أهـ القاموس.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب (٣٥٥٥) بلفظ «وأتجمل به في حياتي»، وابن ماجه
 (١٩٥٧/٣) في كتاب اللباس) والإمام أحمد (المسند ٤٤/١) وفي بعض الروايات زيادة في اللفظ.

<sup>(</sup>٣) الأدم: الجلد أو الأخمر منه أو المدبوغ. اهـ القاموس.

الله وأي رَسولُ الله ، فقال: «لا غير أي لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك ، فخلى سبيله فجاء أصحابه فقال: «جئتكم من عند خير الناس(١)». وكم استؤذن على قتل من أساء إليه وقيل: «دَعْنا يا رسول الله نضرب عنقه » وهو يأبى وينهي ثم يقبل معذرة المعتذر إليه ، وربما قال: «رَحِمَ الله أخي مُوسى قد أوذِي بأكثر مِنْ هذ فضبر(٢)» وكان بهيج يقول: «لا يُبلّغني أحدُ منكم عن أحدٍ من أصحابي شيئاً فإن أحبّ أن أخرُجَ إليكم وأنا سليمُ الصدر(٣)».

# إغضاؤه صلوات الله عليه عماً كان يكرهه

### سخاؤه وجوده صلوات الله عليه

كان المجهد أجود الناس وأسخاهم، وكان في شهر رمضان كالريح المرسلة لا يمسك شيئاً. وكان وعلى، رضي الله عنه إذا وصف النبي المجهد قال: «كان أجود الناس كفاً، وأوسع الناس صدراً، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرقبله ولا بعده مثله، وما سُئل عن شيء قط إلا أعطاه ، وإن رجلاً أتاه فسأله فأعطاه غناً سدّت ما

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان (ب؛ ١٣٩٣، م: ٨٤٣) من حديث جابر بن عبد الله بنحو ذلك وهو في مسند الإمام أحمد أقرب إلى لفظ المصنف (٣١١/٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الصحيح (۱۶۸٦) ومسلم (۱۰۹۲) والإمام أحمد (۳۸۰/۱، ۳۹٦، ٤١١).
 ۲۳۶ . . .) من حديث طويل لعبد الله بن مسعود بألفاظ متقاربة. وهو في الترمذي برقم (۳۸۹۳) وسنن أبي داود (٤٨٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود (٣٨٩٣) وكذلك الإمام أحمد (٣٩٦/١) وقد روي عن الرسول عليه السلام مع سابقه في حديث واحد.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة من حديث أنس بن مالك (٣٨٥) باختلاف يسير وزيادة. كما رواه البخاري (١٦٥) ومسلم (٢٨٤) من وجه آخر، وهو في المسند (١٩١/٣) (٢٢٦) وفي سنن ابن ماجه والنسائي. وفي النهاية، يقال: زرم الدمع والبول إذا أنقطعا وأزرمته أنا. ١. هـ ٢ - ١٣٣.

بين جبلين فرجع إلى قومه وقال: «أسلمُوا فإنَّ محمداً يُعطَّي عَطَاء مَنْ لا يخشى الفاقة»(١) وما سُئل شيئاً قَطُّ فقال: لا(٢) ، وَحُملُ إليه تسعون ألف درهم فوضعها على حصير ثم مال إليها فقسمها فها ردِّ سائلاً حتى فرغ منها، وجاءه رجل فسأله فقال: «ما عندي شيء ولكن ابتع على فإذا جاءنا شيء قضيناه " فقال عمر: «يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر عليه " فكره النبي على ذلك فقال الرجل:

# وَأَنْفِقُ وَلَا تَخْشُ مِن ذِي العرش إقلالًا».

فتبسم النبي ﷺ وعُرف السرورُ في وجهه. ولما قفل من حنين جاءت الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله ﷺ وقال: «أعتُلوني ردائي لوكانَ لي عَدَدُ هذه العِضَاهِ نَعَمَّا لَقَسَمْتها بينكم ثمَّ لا تَجِدُوني بَخِيلًا ولا كَذَّاباً ولا جَبَاناً (٣).

### شجاعته صلى الله عليه وسلم

كان صلوات الله عليه أكرَم الناس وأشجعَهم، قال «عليّ» رضي الله عنه: «لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي ﷺ وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأساً، وقال أيضاً: «كنا إذا احمر الباس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله بين في يكون أحدٌ أقربَ إلى العدوّ منه (٤)، ولما غشيه المشركون نزل عن بغلته فجعل يقول: «أنا النبيُّ لا كذب أنا ابنُ عبد المطلب (٥)، فها رُئي يومئذ أحدُ أشدُ منه.

<sup>(</sup>١) الحديث في صحيح مسلم (٥٨/٢٣١٣) عن أنس بن مالك قال: ما سئل رسول الله (ﷺ) على الإسلام شيئًا إلا أعطاه، قال فجاءه رجل فأعطاه غنيًا. . . ، الحديث.

<sup>(</sup>٧) أخرج الشيخان من حديث جابر: «ما سئل رسول الله (震) شيئاً فقال: لا، (ب: ٢٣٣١. م ٢٣١١).

<sup>(</sup>٣) العِضَاةُ والعِضُون والعِضَوات: أعظم الشجرأو ماعظم وطال من ذوات الشوك ومفردها: العِضاهة والعِضَةُ وَالعِضَهَة. أهد القاموس. أخرجه الإمام أحمد من حديث جبير بن مطعم (المسند ٨٧/٤، ٨٤).

<sup>(</sup>٤) روي نحو هذا القول أيضاً للبراء بن عازب (انظر صحيح مسلم ١٤٠١/٣، الحديث رقم ٧٩/١٧٧٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشيخان (ب: ١٣٧٤، م: ١٧٧٦) والترمذي (١٦٨٨) والإمام أحمد في المسند (٢٨٠/٤. ١٨١، ٢٨٩، ٢٨٩) من حديث للبراء بن عازب يصف فيه شجاعة الرسول(宏) يوم حنين.

تواضعه صلوات الله عليه -

كان على أشد الناس تواضعاً في علو منصبه، وكان يركب الحمار موكفاً عليه قطيفة، وكان مع ذلك يستردف، وكان يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويخصف النعل ويرقع الثوب، وكان يصنع في بيته مع أهله في حاجتهم، وكان أصحابه لا يقومون له لما عرفوا من كراهته لذلك، وكان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وكان يجلس بين أصحابه مختلطاً بهم كأنّه أحدهم فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه، وكان إذا جلس مع الناس إن تكلّموا في معنى الأخرة أخذ معهم، وإن تحدثوا في طعام أو شراب تحدث معهم رفقاً بهم وتواضعاً لهم، وكانوا يتناشدون الشعر بين يديه أحياناً ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون فيتبسم هو إذا ضحكوا ولا يزجرهم إلا عن حرام.

# خلقته الكريمة صلوات الله عليه

وتان على الطويل البائن ولا بالقصير، وكان أزهر اللون ولم يكن بالأدم ولا الشديد البياض، وكان شعره ليس بالسبط ولا الجعد، وشعر رأسه يضرب إلى شحمة أذنيه، لم يبلغ شيبه عشرين شعره بيضاء في رأسه ولا في لحيته، وكان واسع الجبهة أزج الحاجبين سابغها أهدب الأشفار مفلج الأسنان كَتُ اللحية، وكان يعفي لحيته ويأخذ من شاربه، وكان عظيم المنكبين، بين كتفيه خاتم النبؤة، وكان يمشى الهوينا كأنما يتقلع من صخر.

# شذرة من معجزاته صلوات الله عليه

اعلم انمن شاهد احواله على والله والله والمناف المخلق وهدايته إلى ضبطهم وتألفه واحواله وعاداته وسجاياه وسياسته الأصناف الحلق وهدايته إلى ضبطهم وتألفه اصناف الحلق وقرده إياهم إلى طاعته مع ما يُروَى من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة وبدائع تدبيراته في مصالح الحلق وساسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع الذي يعجز العقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم لم يبق له ريب والاشك في أن ذلك استمداد من تأييد سماوي وقوة إلمية، وأن ذلك كله الا يُتَصَوِّر لمُهْتر والا مُلْس ، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه، حتى إن العربي القعركان يراه فيقول: «والله ما هذا وجه كذّاب»، فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله، فكيف من شاهد أخلاقه ومارس أحواله في جميع مصادره وموارده؟ وإنما أوردنا بعض

أخلاقه لتُعرَف محاسن الأخلاق، وَليُتنَّبُّهُ لصدقه ﷺ وعلو منصبه ومكانته العظيمة عند الله ، إذ آتاه الله جميع ذلك وهو أمي لم يمارس العلم ولم يطالع الكتب ولم يسافر قط في طلب علم، بل نشأ بين أظهر الجهال من الأعراب يتيمًا ضعيفاً مستضغفاً، فمن أين حصل له محاسن الأخلاق والآداب ومعرفةً مصالح الفقه مثلاً دون غيره من العلوم فضلًا عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه وغير ذلك من خواص النبوة لولا صريح الوحي، ومن أين لقوة البشر الاستقلال بذلك؟ فلو لم يكن له إلا هذه الأمور الظاهرة لكفي. وقد ظهر من آياته ومعجزاته ما لا يستريب فيه محصل، فلنذكر من جملتها ما استفاضت به الأخبار من غير تطويل فنقول: استفاض أنه ﷺ أطعم النفر الكثير من الطعام القليل في منزل «جابر» ومنزل «أبي طلحة ، ويوم الخندق. ومرة أطعم أكثر من ثمانين رجلًا من أقراص شعير حملها أنس في يده فأكلوا كلهم حتى شبعوا من ذلك وفضل لهم، ونبع الماء من بين أصابعه صلوات الله عليه فشرب أهل العسكر كلهم وهم عطاش، وتوضؤوا من قدح صغير ضاق عن أن يبسط عليه السلام يده فيه، وأراق وضوءه في عين تبوك ولا ماء فيها ومرة أخرى في بئر الحديبية فجاشتا بالماء فشرب من عين تبوك أهل الجيش وهم ألوف حتى رَوُوا، وشرب من بئر الحديبية ألف وخمسمائة ولم يكن فيها قبل ذلك ماء، ورمى صلوات الله عليه جيش العدوّ بقبضة من تراب فعميت عيونهم ونزل بذلك القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رمَّى ﴾ وحنَّ الجزُّع الذي كان يخطب عليه إليه كما عمل له المنبر حتى سمع منه جميعُ أصحابه مثل صوت الإبل فضمَّه إليه فسكن، ودعا اليهود إلى تمنى المُوت وأخبرهم بأنهم لا يتمنونه فحيل بينهم وبين تمنيه كما أخبر، وأخبر عليه السلام بالغيوب فأنذر دعثمان، بأن بلوى تصيبه بعدها الجنة، وبأن «عمَّاراً » تقتله الفئة الباغية ، وأن «الحسن » يصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين، وأخبر عليه السلام عن رجل قاتل في سبيل الله أنه من أهل النار فظهر ذلك بأن ذلك الرجل قتل نفسه، وهذه كلها أشياء إلمّية لا تعرف البتة بشيء من وجوه تقدمت المعرفة بها لا بنجوم ولا بكشف ولا بخط ولا بزجر لكن بإعلام الله تعالى له ووحيه إليه. واتُّبَعَهُ وسراقة بن مالك، فساخت قدما فرسه في الأرض حتى استغاثه فدعا له فانطلق الفرس، وأنذره بأن سيوضع في ذراعيه سوار كسرى فكان كذلك، وأخبر بمقتل والأسود العنسيّ الكذَّاب ، ليلة قتله وهو بصنعاء اليمن وأخبر بمن قتله، وأخبر عليه السلام أنه يقتل دأبي بن خلف الجمحي ، فخدشه يوم أحد خدشاً لطيفاً فكانت منيته فيه، وأطعم عليه الصلاة والسلام السمُّ فمات الذي

أكله معه وعاش هو ﷺ بعده أربع سنين، وكلمه الذراع المسموم، وأخبر عليه السلام بمصارع صناديد قريش وَوَقَفَهم على مصارعهم رجلًا رجلًا فلم يتعدُّ واحد منهم ذلك الموضع، وأنذر عليه السلام بأن طوائف من أمته يغزون في البحر فكان كذلك، وزُويت له الأرض فأري مشارقها ومغاربها، وأخبر بأن مُلكَ أمنه سيبلغ ما زُوي لَه منها فكان كذلك فقد بلغ ملكهم من أوَّل المشرق من بلاد الترك إلى آخر المغرب من بحر الأندلس وبلاد البربر، وأخبر «فاطمة ، ابنته رضي الله عنها بأنها أول أهله لحوقاً به فكان كذلك، وأخبر نساءه أطولهنّ يداً أسرعهن لحوقاً به فكانت وزينب ، اطولهن يداً بالصدقة وأولهن لحوقاً به رضي الله عنها، ومسح ضرع شاة لا لبن لها فدرَّت وكان ذلك سببَ إسلام «ابن مسعود» رضي الله عنه، وفعل ذلك مرَّة أخرى في خيمة وأم معبد الخزاعية ، وندرت عين بعض أصحابه فردُّها عليه السلام بيده فكانت أصحّ عينيه وأحسنها، وتفل في عين «علِّي» رضي الله عنه وهو أرمد يوم خيبر فصحّ من وقته وبعثه بالراية، إلى غير ذلك من آياته ومعجزاته ﷺ. ومن يستريب في انخراق العادة على بده ويزعم أن آحاد هذه الوقائع لم ينقل تواتراً بل المتواتر هو القرآن فقط كمن يستريب في شجاعة علِّي رضي ا لله عنه وسخاوة «حاتم الطائي ،، ومعلوم أن آحاد وقائعهم غير متواترة ولكن مجموع الوقائع يورث عليًّا ضرورياً، ثم لا يُتَمَارَى في تواتر القرآن وهو المعجزة الكبرى الباقية بين الخلق، وليس لنبيُّ معجزة باقية سـواه ﷺ إذ تحدَّى بها رسول الله ﷺ بلغاء الخلق وفصحاء العرب وجزيرة العرب حينئذ علوءة بآلاف منهم، والفصاحة صنعتهم وبها منافستهم ومباهاتهم، وكان ينادي بين أظهرهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله إن شكوا فيه ، وقال لهم: «قلُّ لئِن اجْتَمَعَتِ الإنسُ والجُنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بَمْثُلَ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بَمْلِهِ وَلَو كَانَ بَعْضُهُم لَبُعْض ظَهِيراً ﴿ وَال ذَلَكَ تَعْجَيزاً لهم فعجزوا عن ذلك حَتى عَرّضوا أنفسهم للقتل ونساءهم وذراريهم للسبي وما استطاعوا أن يعارضوا ولا أن يقدحوا في جزالته وحسنه، ثم انتشر ذلك بعده في أقطار العالم شرقاً وغرباً قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر إلى زماننا هذا فلم يقدر أحد على معارضته. فأعظِمْ بغباوة مَنْ ينظر في أحواله ثم في أقواله ثم في أفعاله ثم في أخلاقه ثم في معجزاته ثم في استمرار شرعه إلى الآن ثم في انتشاره في أقطار العالم ثم في إذعان ملوك الأرض له في عصره وبعد عصره مع ضعفه ويتمه. ثم يتماري بعد ذلك في صدقه. فيا أَعْظُمُ توفيقَ من آمن به وصدَّقه واتَّبعه في كل ورْدٍ وصدَرَ. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للاقتداء به في الأخلاق والأفعال والأحوال والأقوال بمنه وسعة جوده آمين.

تم الجزء الأول كما صنفه المؤلف

ويليه الجزء الثاني ، ويبدأ بكتاب

رياضة النفس وتهذيب الاخلاق

# كِنَا مُرَئِيضِ لِنفِيِسٍ

# وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب

الحمد لله الذي صرف الأمور بتدبيره، وزين صورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره، وفوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره، واستحثه على تهذيبها بتخويفة وتحذيره، وسهًل على خواص عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتيسيره، والصّلاة والسّلام على محمد عبد الله ونبيه وبشيره ونذيره، الذي كان تلوح أنوار النبوة من بين أساريره، ويستنشق حقيقة الحق من نجايله وتباشيره، وعلى آله وأصحابه الذين حسموا مادة الباطل فلم يتدنّسوا بقليله ولا بكثيره.

أما بعد: فالخُلُقُ الحسن صفة سيد المرسلين، وأفضل أعمال الصدّيقين، وهو على التحقيق شطرُ الدّين، وثمرة مجاهدة المتقين، ورياضة المتعبدين. والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة، والمخازي الفاضحة، والرذائل الواضحة، والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين، المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين، وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان، وجوار الرَّهن. والأخلاق الجبيئة أمراض القلوب وأسقام النفوس، إلا أنه مرض يفوّت حياة الأبد، وأين منه المرض الذي لا يفوّت إلا حياة الجسد، ومها اشتدّت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج الذي لا يفوّت إلا خياة الفائية، فالعناية بضبط قوانين العلاج للأبدان وليس في مرضها وفوت حياة باقية أولى، وهذا النوع من الطب واجب تعلمه على كل ذي لبّ، إذ لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام لو أهملت تراكمت وترادفت العملل وتظاهرت فيحتاج العبد إلى تأنق في معرفة علمها وأسبابها، ثم إلى تشمير في علاجها وإصلاحها، فمعالجتها هو المراد بقوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْحَ مَنْ رَمَّاها ﴾. ونحن شير في زكاها ﴾ وإهمالها هو المراد بقوله: ﴿ وَقَد خابَ مَنْ دَسَاها ﴾. ونحن شير في ذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول في معالجتها بعونه تعالى.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد من حديث بعض بني رافع بلفظ: «وسوء الخلق شؤم (٥٠٢/٣) كما أخرجه من حديث عائشة بلفظ: والشؤم سوء الخلق، (٨٥/٦) ورواه أبو داود من حديث رافع بن مكيث. قال الحافظ العراقي: وكلاهما لا يصح.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي والإمام أحمد من حديث أبي ذر (الترمذي : ١٩٨٨ المسند ١٥٣/٥ ، ١٥٨ . . ) كما رواه أحمد من حديث معاذ بن جبل (٢٣٦/٥)، قال الترمذي: الصحيح حديث أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) اخرجه الدار قطني في كتاب المستجاد والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد فيه لين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقن . . ه الحديث (١٩٦٢)، وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم، وأخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة. وأفضلكم إيمان . . ، وأخرجه الإمام أحمد (٢٠٠/٢) ، وأخرج من حديث جار س سعرة : «إن التعجش والتفحش ليسا من الإسلام، وإن أحسن الناس إسلاما أحسمم حلقه،

 <sup>(</sup>٥) أخرَجه أبل ماجه من حديث أي در في أبرهد. باب أبورغ والنقوى بزيادة ١٤٤ ورع كالكف كها أخرِجه أبل حيال. قال السيدي في حشيته على سيل من ماجه (٢٨٧/٢) وفي إساده القاسم بن عبيد المصرى وهو ضعيف

ما قاله السلف في حسن الخلق وشرح ماهبته

اعلم أنه روي عنهم في ذلك ماهو كالثمرة والغاية، من ذلك ما قاله والحسن، رحمه الله: وحسن الخلق بسط البوجه وبدل الندى وكف الأذي، وقيال والواسطى . ع: وهو أن لا يُخاصِم ولا يخاصَم من شدّة معرفته بالله تعالى . وقال أيضا: «هُو إرضاء الخلق في السرّاء والضرّاء». وقيل غير ذلك مما هو من ثمرات حسن الخلق. وأما حقيقة الْخلق فهي هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولةٍ ويُسْر من غير حاجة إلى فكر وروية. فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجِمْيلة المحمودة عقلاً وشرعاً سُميت تلك الهيئة خلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سُميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً. وإنما قلنا إنها هيئة راسخة لأن من يصدر عنه بذل المال على الندور لحاجة عارضة لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه تُبُوت رسوخ. وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير رويّة لأنّ مَنْ تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهدوروية لا يقال: خلقه السخاء والحلم. وأمهات الأخلاق وأصولها أربعة: الحكمة والشجاعة، والعفة، والعدل. ونعني بالحكمة حالة للنفس بها يُدركُ الصواب من الخطأ في جميع الأحوال الاختيارية. ونعني بالعدل حالة للنفس وقوة بها يسوس الغضب والشهوة ويحملها على مقتضى الحكمة ويضبطها في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها. ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها. ونعني بالعفة تأدب قوّة الشهوة بتأديب العقل والشرع. فمن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها، وقد أشار القرآن إلى هذه الأخلاق في أوصاف المؤمنين فقال تعالى: ﴿ إِنَّا المؤمِنُونَ الذين آمَنُوا بالله وَرَسُولِه ثُمَّ لم يرتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِم وَأَنْفُسِهِم فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئكَ هُم الصَّادِقُونَ ﴾ فالإيمان بالله وبرسوله من غير ارتياب هي قوة اليقين وهي ثمرة العقل ومنتهي الحكمة، والمجاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة، والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العفل وحدُّ الاعتدال، فقد وصف الله تعالى الصحابة فقال: ﴿ أَشِدًّا ءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بِينَهُمْ ﴾ إشارة إلى أن للشدة موضعاً وللرحمة موضعاً، فليس الكمال في الشدة بكلّ حال ولا في الرحمة بكلّ حال.

# بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة

اعلم أن بعض مَنْ غلبت عليه البطالة استثقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه وخُبث دُخلته فزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها فإن الطباع لا تتغير، فنقول: لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات، ولما قال رسول الله يتعين : «حَسَّنُوا أخلاقكم ع. وكيف ينكر هذا في حق الأدمي وتغيير خُلق البهيمة مكن إذ يُنقَلُ البازي من الاستيحاش إلى الأنس، والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد، وكل ذلك تغيير للأخلاق، والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن نقول: الموجودات منقسمة:

إلى ما لا مدخل للآدمي واختياره في أصله وتفصيله كالسهاء والكواكب بل أعضاء البدن داخلاً وخارجاً وسائر أجزاء الحيوانات، وبالجملة كل ما هو حاصل كامل وقع الفراغ من وجوده وكماله.

وإلى ما وُجد وجوداً ناقصاً وجُعل فيه قوة لقبول الكمال بعد أنْ وُجد شرطه، وشرطه قد يرتبط باختيار العبد، فإن النواة ليست بتفاح ولا نخل إلا أنها خلقت خلقة يمكن أن تصير نخلة إذا انضاف التربية إليها ولا تصير تفاحاً أصلاً ولا بالتربية، فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض فكذلك الغضب والشهوة لو أردنا قمعهما وقهرهمابالكلية حتى لا يبقى لهما أثر لم نقدر عليه أصلًا، ولو أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه، وقد أمرنا بذلك وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولنا إلى الله تعالى. نعم الجبلَّات مختلفة، بعضها سريعة القبول وبعضها بطيئة القبول، وليس المقصود من المجاهدة قَمْعَ هذه الصفات بالكلية وَعْمَوْهَا، وهيهات فإن الشهوة خلقت لفائدة وهي ضروريَّة في الجبلَّة، فلو انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان، ولو انقطعت شهوة الوقاع لانقطع السل، ولو انقطع الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه ولهلك. ومبها بقي أصل الشهوة فيبقى لا محالة حب المال الذي يوصله إلى الشهوة حتى بحمله دلث على إمساك المال، وليس المطلوب إماطة ذلك بالكلية، بل المطلوب ردها إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط. والمطلوب في صفة الغضب حسن الحمية وذلك بأن يخلو عن التهور وعن الجبن جميعاً. وبالجملة أن يكون في نفسه قوياً ومع قوَّته منقاداً للعقل، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ أَشِدَّاء عَلَى الكُّفَّارِ رُحَمَاء بَينَهُم ﴿

وصفهم بالشدة، وإنما تصدر الشدة عن الغضب، ولو بطل الغضب لبطل الجهاد، وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية والأنبياء عليهم السلام لم ينفكوا عن ذلك إِذَ قَالَ ﷺ : ﴿ إِنَّا أَنَا بَشُرُّ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشْرُ ﴿ وَكَانَ إِذَا تُكُلِّمُ بِين يديه بما يكرهه يغضب حتى تحمر وجنتاه ولكن لا يقول إلا حقاً، فكان عليه الصلاة والسلام لا يخرجه غضبهُ عن الحق، وقال تعالى: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاس ﴾ ولم يقل والفاقدين الغيظ، فردُّ الغضب والشهوة إلى حدُّ الاعتدال بحيث لا يقهرُ واحدٌ منهما العقلَ ولا يغلبه بل يكون العقل هو الضابط لهما والغالب عليهما ممكنٌ ، وهو المراد بتغيير الْخُلُق، فإنه ربما تستولي الشهوة على الإنسان بحيث لا يقوى عقله على دفعها عن الانبساط إلى الفواحش، وبالرياضة تعود إلى حدّ الاعتدال فدل أن ذلك ممكن، والتجربة والمشاهدة تدلُّ على ذلك دلالة لا شك فيها. والذي يدل على أن المطلوب هو الوسط في الأخلاق دون الطرفين أن السخاء خلق محمود شرعاً وهو وسط بين طرفي التبذير والتقتير. وقد أثني الله تعالى عليه فقال: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقَتُّرُوا وَكَانَ بِينِ ذَلْكَ قُواماً ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدك مغلولةً إِلَى عُنقِكَ وَلا تَبْسَطُهَا كُلُّ البَّسْطِ ﴾ وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والجمود قال الله تعالى: ﴿ وَكُلُوا واشرَبُوا ولا تسرَّفُوا إِنَّهُ لا يُحُبُّ ٱلمسرفين ﴾ وقال في الغضب: ﴿ أَشِداء على الكفَّار رُحماء بينهُم ﴾ وقالَ صلى الله عليه وسلم: ﴿خَيْرُ الأُمُورِ أُوسَاطُهَا ﴾. بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة

قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة وإنى اعتدال قوة الغضب والشهوة وكونها للعقل مطيعة وللشرع أيضاً. وهذا الاعتدال يحصل على وجهين:

أحدهما: بجود إلهّي وكمال فطريّ بحيثُ يُخلق الانسان ويولد كامل العقل حسن الخلق، قد كُفِي سلطان الشهوة والغضب بل خنقتا معتدلتين منقادتين للعقل والشرع.

والوجه الثاني: اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة وأعني به حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب، فمن أراد مثلاً أن يحصل لنفسه خلق الجود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجود، وهو بذل المال، فلا يزال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفاً مجاهداً نفسه فيه حتى يصير ذلك طبعاً له ويتيسر عليه

فيصبر به جواداً. وكذا من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكِبرُ فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة وهو فيها مجاهدٌ نَفْسَهُ ومتكلُّف إلى أن يصير ذلك خلقاً له وطبعاً فيتيسر عليه؛ وجميع الأخلاق المحمودة شرعاً تحصل بهذا الطريق وغايته أن يصير الفعل الصادر منه لذيذاً، فالسخيُّ هو الذي يستلذُّ بذل المال دون الذي يبدُّله عن كواهة، والمتواضع هو النَّني يستلذ التواضع. ولن ترسخ الأخلاق الدينية في النفس ما لم تتعوَّد النفس جميع العادات الحسنة وما لم تترك جميع الأفعال السيئة وما لم يواظب عليها مواظبة مَنْ يشتاق إلى الأفعال الجميلة ويتنعنم بها، ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بها، كما قال ﷺ: ﴿وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَينِي فِي الصَّلاةِ ، ومهما كانت العبادات وترك المحظورات مع كراهة واستثقال فهو النقصان ولا ينال كمال السعادة به، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾. ثم لا يكفي في نيل السعادة الموعودة على حسن الخلق استلذاذ الطاعة واستكراهُ المعصية في زمان دون زمان، بل ينبغي أن يكون ذلك على الدوام وفي جملة العمر. ولا ينبغي أن يستبعد مصير الصلاة إلى حد تصير هي قُرَّة العين ومضيّر العبادات لذيذةً فإنّ العادة تقتضي في النفس عجائب أغرب من ذلك، فإنا نرى المقامر المفلس قد يغلب عليه من المفرح واللذة بقماره وما هو فيه مايستثقل معه فرح الناس بغير قمار، مع أن القمار ربما سلبه ماله وخرب بيته وتركه مفلساً ومع ذلك فهو يجبه ويلتذ به، وذلك لطول إلفه له وصوف نفسه إليه مـ فقد. وكمذلك اللَّاعب بالحمـ ام قد يقف طول النهار في حرّ الشمس قائبًا على رجليه وهو لا يحسّ بالمهما لفرحه بالطيور وحركاتها وطيرانها وتحلَّقها في جوَّ الساء، فكل ذلك نتيجة العادة والمواظبة على نمط واحد على الدوام مدة مديدة، ومشاهدة ذلك في المخالطين والمعارف. وإذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه فكيف لا تستلذ الحق لو رُدَّت إليه مدة والتزمت المواظبة عليه. بل ميل النفس إلى هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع يضاهي الميل إلى أكل الطين، فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة، فأما ميله إلى الحكمة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته فهو كالميل إلى الطعام والشراب، فإنه مقتضي طبع القلب، فإنه أمر رباني، وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب من ذاته وعارض على طبعه، وأنما غذاء القلب الحكمة والمعرفة وحبِّ الله عزَّ وجل، ولكن انصرف عن مقتضى طبعه لمرض قد حلَّ به كما قد يحل المرض بالمعدة فلا تشتهي الطعام والشراب وهما سببان لحياتها، فكل قلب مال إلى حب شيء سوى الله تعالى فلا ينفك عن مرض بقدر ميله إلا إذا كان أحبُّ ذلك الشيء لكونه معيِّناً له على حب الله تعالى وعلى دينه، فعند

ذلك لا يدل ذلك على المرض؛ فإذن قد عرفت بهذا قطعاً أن هذه الأخلاق الجميلة عكن اكتسابها بالرياضة وهي تكلّف الأفعال الصادرة عنها ابتداء فتصير طبعاً، وهذا من عجيب العلاقة بين القلب والجوارح أعني النفس والبدن، فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح حتى لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة، وكل فعل يجري على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى القلب، والأمر فيه دور.

وإذا تحققت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة، وتارة تكون باغتياد الأفعال الجميلة، وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم قرقاء الخير إخوان الصلاح إذ الطبع يسرق من الطبع المشر والخير جميعاً، فمن تظاهرت في حقه الجهات الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعاً واعتياداً وتعلماً فهو غاية الفضيلة، ومن كان رَذلاً بالطبع واتفق له قُرناء السوء فتعلم منهم وتيسرت له أسباب المسرّ حتى اعتادها فهو في غاية البعد من الله عزّ وجل، وبين الرتبتين مَن اختلفت فيه هذه الجهات، ولكلّ درجة في القرب والبعد بحسب ما تقتضيه صفته وحالته فو فمَن يَعْملٌ مَثْقال ذرّةٍ خيراً يره ومَنْ يَعْملُ مَثْقال ذرةٍ شراً يَره هما ظلمهم الله ولكنْ كانوا أنْفُسَهُمْ يظلمُون .

# بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق:

قد عرفت من قبل أن الاعتدال في الاخلاق هو صحة النفس، والميل عن الاعتدال سفم ومرض فيها، كما أن الاعتدال في مرّاج البدن هو صحة له، والميل عن الاعتدال مرض فيه، فلنتخذ البدن مثالاً فتقول: مثال النفس في علاجها بمحو الردائل والأخلاق الرديئة عنها وجلب الفضائل والأخلاق الجميلة إليها مثال البدن في علاجه بمحو العلل عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه، وكما أن الغالب على أصل المزاج الاعتدال وإنما تعتري المعدة المضرّة بعوارض الاغذية والأهوية والأحوال فكذلك كل مولود يولد معتدلاً صحيح الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يُجسّانه أي بالاعتياد والتعليم تكتسب الرذائل. وكما أن البدن في الابتداء لا يغلق كاملا ويقوى بالنشوء والتربية بالغذاء، فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال وإنما تكمل بالتربية وتهذيب الاخلاق والتغذية بالعلم. وكما أن البدن إن كان صحيحاً فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة، وإن كان مريضاً فشأنه جلب الصحة إليه، فكذلك النفس منك إن كانت زكية طاهرة مهذبة فينبغي أن تسعى لحفظها وجلب مزيد القوة إليها واكتساب زيادة صفائها، وإن كانت عديمة الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى لحفظها وجلب مزيد القوة إليها واكتساب زيادة صفائها، وإن كانت عديمة الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى لحفظها وجلب مزيد القوة إليها واكتساب زيادة صفائها، وإن كانت عديمة الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى لحفظها وجلب مزيد القوة إليها واكتساب زيادة صفائها، وإن كانت عديمة الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى حرارة فبالبرودة وبالعكس، فكذلك الرذيلة التي

هي مرض القلب علاجها بضدها فيعالج مرض الجهل بالتعلم، ومرض البخل بالتسخّي، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفاً. وكها أنه لا بد من الاحتمال لمرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لعلاج الأبدان المريضة، فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب، بل أولى، فإن مرض البدن يخلص منه بالموت، ومرض القلب والعياذ بالله تعالى مرض يدوم بعد الموت أبد الأباد. وبالجملة فالطريق الكليّ في معالجة القلوب هو سلوك مسلك المضادة لكل ما تهواه النفس وتميل إليه، وقد جمع الله ذلك كله في كتابه العزيز في كلمة واحدة فقال تعالى: ﴿ وأمّا منْ خَافَ مقام ربه و نَهَى النّفس عن الهوى فإنّ الجاهدة الوفاء بالعزم، فإذا عزم على ترك الجنة هي المأوى ﴾ والأصل المهم في المجاهدة الوفاء بالعزم، فإذا عزم على ترك شهوة فقد تيسرت أسبابها، ويكون ذلك ابتلاء من الله تعالى واختباراً فينبغي أن يصبر ويستمرّ، فإنه إن عود نفسه ترك العزم ألِفَتْ ذلك ففسدت، عافانا الله تعالى من فسادها.

# بيان الطريق الذي يَعرفُ به الإنسانُ عيوبَ نَفسه:

اعلم أن الله عزَّ وجل إذا أراد بعبد خيراً بصَّره بعيوب نفسه، فمن كانت بصيرته نافذة لم تَخْفُ عليه عيوبه، فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القَذَى في عين أخيه ولا يرى الجِذْعَ في عين نفسه، فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق:

الطّريق الأوَّل : أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الأفات ويتبع إشارته في مجاهدته، وهذا شأن التلميذ مع أستاذه فيعرَّفه أستاذه عيوب نفسه ويعرفه طريق علاجه.

الطّريق الثاني: أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديناً يلاحظ أحواله وأفعاله فياكره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه ينبهه عليه، فهكذا كان يفعل الأكابر من أثمة الدين، كان «عمرُ» رضي الله عنه يقول: «رحم الله امرا أهدى إليّ عيوبي» وكان يسأل «حذيفة » ويقول له: أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين فهل ترى علي شيئاً من آثار النفاق؟ فهو على جلالة قدره وعلو منصبه هكذا كانت تهمته لنفسه رضي الله عنه. فكلّ من كان أوفر عقلا وأعلى منصباً كان أقل إعجاباً وأعظم اتهاماً لنفسه وفرحاً بتنبيه غيره على عيوبه، وقد آل الأمر في أمثالنا إلى

أن أيغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرّفنا عيوبنا، ويكاد هذا أن يكون مُقصِحاً عن ضعف الإيمان، فإن الأخلاق السيئة حيّاتٌ وعقاربُ لدّاغة فلو نبهنا منبّه على أن تحت ثوبنا عقرباً لتقلدنا منه مِنّة وفرحنا به، واشتغلنا بإزالة العقرب وقتلها، وإنما نكايتها على البدن ولا يدوم ألمها يوماً فها دونه، ونكاية الأخلاق الرديئة على صميم القلب أخشى أن تدوم بعد الموت أبد الآباد، ثم إنّا لا نفرح بمن ينبهنا عليها ولا نشتغل بإزالتها بل نشتغل بمقابلة الناصح بمثل مقالته فنقول له: ووأنت أيضاً تصنع كيت وكيت، وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه، ويشبه أن يكون ذلك من قساوة القلب التي أثمرتها كثرة الذنوب، وأصل كل ذلك ضعف الإيمان. فنسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا، ويبصرنا بعيوبنا ويشغلنا بمداواتها، ويوفقنا للقيام بشكر من يطلعنا على مساوينا بمنه وفضله.

الطريق الثالث: أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه فإن عين السخط تبدي المساويا، ولعل انتفاع الانسان بعدوً مشاحن يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحه ويخفي عنه عيوبه، إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد، ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه فإن مساويه لا بد وأن تنتشر على ألسنتهم.

الطريق الرابع: أن يخالط الناس فكل ما رآه مذموماً فيها بين الخلق فليطالب نفسه به وينسبها إليه فإن المؤمن مرآة المؤمن فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه ويعلم أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى فها يتصف به غيره فلا ينفك هو عن أصله أو عن أعظم منه أو عن شيء منه ، فليتفقد نفسه ويُطَهِرها عن كل ما يذمه من غيره ، وناهيك بهذا تأديباً ، فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب، وهذا كله من حيل مَنْ فقد شيخاً مربياً ناصحاً في الدين ، وإلا فمن وجده فقد وجد الطبيب فليلازمه فإنه يخلصه من مرضه .

# بيان تمييز علامات حسن الخلق:

اعلم أن كل إنسان جاهل بعيوب نفسه، فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المنعاصي ربما يظن بنفسه أنه قد هذّب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة فلا بد من إيضاح علامة حسن الخلق، فإن حسن الخلق هو الإيمان، وسوء الخلق هو النفاق؛ وقد ذكر الله تعالى صفات المؤمنين والمنافقين في

كتابه، وهي بجملتها ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق، فلنورد يحملة من ذلك لتعلم آية حسن الخلق، قال الله تعالى: ﴿ قد أَفْلَحَ المُؤْمنون، الَّذين هُمْ في صلاتهم خاشعون، والَّذين هُمْ عَن اللَّغُومُعرضُون، والَّذين هُمْ للزِّكاة فاعلون، والَّذين هُمْ لفروجهم حافظون إلاّ على أزُّواجهم أو ما مَلَكتْ أيمانُهم فإنَّهُمْ غيرُ مَلُومِينَ، فمن ابتْغي وراء ذلِكَ فأولئك هُمُ العَادون، والَّذين هُمْ لأماناتهمْ وعهْدِهِمْ راعُون، والذِّين هُم على صَلَواتهم يُحافِظُونَ، أولئك هُمُ الوَارثُونَ الذِّين يَرثُونَ الفِرْدَوْس هُم فيها خالدُون ﴾ وقال عزّ وجلّ : ﴿ التَّائبُونِ العابدُونِ الحامدُونِ السَّائحُونِ الرَّاكَعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ وَالْحَافِظُونَ لَحُدُود الله وبشُّسر أَلمُؤْمنين ﴾ وقسال عسزٌ وجسلٌ: ﴿ إِنَّسَا أَلمُؤْمنيون الَّسَذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قلوبُهُم، وإذا تُلِيَتْ عليهم آياتُهُ زادتْهُم إيماناً وعلى ربّهم يَتُوكُّلُون، الَّذين يُقيمُون الصَّلاة وممَّا رزقْناهُم يُنْفقُون، أولئك هُمُ المُؤْمنُون حقاً لهم دَرَجَاتٌ عِندَ ربهم ومغفرةٌ ورزقٌ كريمٌ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وعبادُ الرِّحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وإذا خاطبَهُمُ الجاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً ﴾ إلى آخر السورة، فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات، فوجود جميع هذه الصفات علامة حُسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء الخلق، ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض فليشتغل بتحصيل ما فقده وحفظ ما وجده. وقد وصف رسول الله ﷺ المؤمنَ بصفات كثيرة وأشار بجميعها إلى محاسن الأخلاق فقال: «المؤمنُ يُحب لأخيه ما يُحبُّ لنفسه ، وقال عليه السلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بَاللهِ واليومِ الأَخِرِ فَلَيْكُرُمْ ضَيْفَهُ ۗ ۗ وَقَالَ بَيْجَةٍ: «مَنْ كَانَ يؤْمن بالله واليوم الآخر فليُكرمْ جارَهُ ، وقال: «مَنْ كان يُؤْمنُ بالله واليوم الآخر فَلْيُقُلْ خيراً أو ليصمُتْ ١. وذُكر أن صفات المؤمنين هي حسن الخلق فقال ﴿ وَالَّ وَالَّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُم أَخَلَاقًا ﴾ وقال: ولا يحلُّ لمُؤْمِن أنْ يُشير إلى أخيه بنظرةٍ تُؤذيه ، وقال عليه السلام: ولا يحلُّ لمُسلم أن يروّع مسلماً ، وقال ﷺ: (إنما يُتجالسُ المتجالسان بأمانه الله عزّ وجلّ فلا يحلُّ لأحدِهما أن يُفشى على أخية ما يكرهُهُ ،. وأولى ما يمتحن به حسن الخلق الصبرُ على الأذى واحتمال الجفا، فقد روي ان رسول الله على كان يوماً يمشي ومعه أنس فأدركه أعرابي فجذبه جذباً شديداً. وكان عليه بُردٌ غليظ الحاشية، قال وأنس، رضي الله عنه: «حتى نظرت إلى عنق رسول الله على قند أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه»، فقال: «يا محمد هب لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله على وضحك ثم أمر بإعطائه ، ولما أكثرت قريش إيذاءه قال: «اللهم اغفِرُ لِقومي فإنهم لا يعلمُون ».

حُكى أن «الأحنف بن قيس» قيل له: عن تعلمت الحلم؟ فقال: «من قيس بن عاصم »، قيل له: «وما بلغ من حلمه»؟ قال: «بينها هو جالس في داره إذ أتته جارية له بسفود عليه شواء فسقط من يدها فوقع على ابن له صغير فمات فدهشت الجارية فقال لها: «لا رَوْع عليك أنت حرّة لوجه الله تعالى».

وروي أن علياً كرم الله وجهه دعا غلاماً فلم يجبه، فدعاه ثانياً وثالثاً فلم يجبه، فقام اليه فرآه مضطجعاً فقال: «أما تسمع يا غلام»؟ قال: «بلى»، قال: «فها حملك على ترك إجابتي»؟ قال: «أمنتُ عُقوبتك فتكاسلت»، فقال: «أمض فأنت حرَّ لوجه الله تعالى».

وقالت امرأة «لمالك بن دينار » رحمه الله: «يا مرائي»، فقال: «يا هذه وجدتِ اسمي الذي أضَلَّه أهل البصرة».

فهذه نفوس قد ذللت بالرياضة فاعتدلت أخلاقها، ونقيت من الغش والغل والحقد بواطنها فأثمرت الرضا بكل ما قدره الله تعالى وهو منتهى حسن الخلق. فمن لم يصدف من نفسه هذه العلامات فلا ينبغي أن يغتر بنفسه فيظنَّ بها حُسُنَ الخلق بل ينبغي أن يشنغل بالرياضة والمجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن الخلق فإنها درجه رفيعة لا ينالها إلا المقربون والصديقون.

بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوئهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم:

اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها، والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل

لكل ما نَقِشَ وماثل إلى كل ما يُمالُ به إليه، فإن عُوِّد الخير وعُلَّمَهُ نشأ عليه وسعد في الدنيا والأخرة، وشاركه في تُوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب، وإن عوَّد الشر وأهمِل إهمالَ البهائم شَقِيَ وهَلَكَ، وكان الوزْرُ في رقبة القيّم عليه، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَا أيُّها الَّذين آمنُوا قُوا أنفسَكم وأهليكم ناراً ﴾ ومهما كان الأب يصونه عن نار الدنيا فبأن يصونه عن نار الأخرة أولى، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه عاسن الأخلاق، ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعوَّده التنعم ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبد، بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال. ومهما رأى فيه مخايل التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته، وأول ذلك ظهور أوائل الحياء، فإنه إذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلاّ لإشراق نور العقل عليه، وهذه بشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب، فالصبيّ المستحي لا ينبغي أن يُهمّل بل يُستَعَانُ على تأديبه بحياته وتمييزه. وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغي أن يُؤدَّب فيه مثل أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه، وأن يقول عليه: وبسم الله، عند أخذه، وأن يأكل مما يليه، وأن لا يبادر إلى الطعام قبل غيره، وأن لا يحدق في النظر إليه ولا إلى من يأكل، وأن لا يسرع في الأكل، وأن يجيد المضغ، وأن لا يوالي بين اللقم، ولا يُلطَّخ يده ولا ثوبه، وأن يُعوَّد الخبز القَفَار في بعض الأوقات حتى لا يصير بحيث يرى الأَدْمَ حتًّا، وأن يُقبِّح عنده كثرة الأكل بأن يشبه كل من يكثر الأكل بالبهائم، وبأن يُذِّم بين يديه الصبى الذي يكثر الأكل، ويُدح عنده الصبي المتأدب القليل الأكل، وأن يُحبب إليه الإيثار بالطعام وقلة المبالاة به والقناعة بالطعام الخشن أي طعام كان. وأن يُحَبِّبَ إليه من الثياب ما ليس بملوّن وحرير ويقرر عنده أن ذلك شأن النساء والمختثين وأن الرجال يستنكفون منه ويكرر ذلك عليه، ومهما رأى على صبي ثوباً من الحرير أو ملوناً فينبغي أن يستنكره ويذمه، وأن يُحْفَظُ عن الصبيان الذين عُوِّدوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة، وعن نخالطة كلِّ مَنْ يُسمِعه ما يُرغِبه فيه فإن الصبيِّ مهما أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق كذاباً حسوداً سَرُوقاً غاماً لحوحاً ذا فضول وضحك وكياد وبَجَانة، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب. ثم يشتغل في المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين، ولا يحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله فإن فالك يغرس في

قلوب الصبيان بذر الفساد، ثم مهما ظهر من الصبيّ خلقٌ جميل وفعلٌ محمود فينبغي أَنْ يُكرم عليه ويُجَازى عليه بما يفرح به ويُمدِّخ بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن يَتَغَافَلَ عنه ولا يُهْتكَ سترَهُ ولا يُكاشِفُه ولا يُظهر له أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله، ولا سيها إذا ستره الصبيّ واجتهد في إخفائه، فإن أظهر ذلك عليه ربما يفيده جسارة حتى لا يبالي بالمكاشفة، فعند ذلك إن عاد ثانياً فينبغي أن يُعاتَبُ سراً ، ويعظم الأمر فيه ويقال له : «إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا وأن يُطّلَع عليك في مثل هذا فتفتضح بين الناس». ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه، وليكن الأب حافظاً هيئة الكلام معه فلا يوبخه إلا أحياناً، والأم تخوفه بالأب وتزجره عن القبائح. وينبغي أن يمنع عن النوم نهاراً فإنه يورث الكسل ولا يمنع منه ليلاً. ولكن يمنع الفرش الوطيئة حتى تتصلّب أعضاؤه ولا يسخف بدنه فلا يصبر على التنعم بل يعوِّد الخشونة في المفرش والملبس والمطعم. وينبغي أن يمنع من كل ما يفعله في خِفية فإنه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح، فإذا تعوَّد تَرَكَ فعلَ القبيح. ويعوَّد في بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل، ويعوِّد أن لا يكشف أطرافه، ولا يسرع المشي. ويمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والداه أو بشيء من مطاعمه وملابسه، بل يعوّد التواضع والإكرام لكل من عاشره والتلطف في الكلام معهم، ويمنع من أن يأخذ من الصبيان شيئاً بداله بل يعلم أن الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ وأن الأخذ لؤم وخسة ودناءة وأن ذلك من دأب الكلب فإنه يبصبص في انتظار لقمة والطمع فيها. وبالجملة يقبِّح إلى الصبيان حب الذهب والفضة والطمع فيهما، ويحذّر منهما أكثر مما يحذر من الحيّات والعقارب فإن أفة حب الذهب والفضة أضرَّ من أفة السموم على الصبيان بل وعلى الكبار أيضاً. وينبغي أن يعوّد أن لا يبصق في مجلسه ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة غيره ولا يستدبر غيره ولا يضع رجلًا على رجل ولا يضع كفه تحت ذقنه ولا يعمد رأسه بساعده فإن ذلك دليل الكسل، ويُعلِّم كيفية الجنوس، ويمنع كثر: الكلام ويبين له أن ذلك يدل على الوقاحة وأنه فعل أبناء اللئام، ويمنع اليمين رأس صادقاً كان أو كاذباً حتى لا يعتاد ذلك في الصغر، ويعوّد حسن الاستماع مهم تكلُّم غيره ممن هو أكبر منه سنًّا، وأن يقوم لمن فوقه ويوسع له المكان ويحلس بين يليهُ، ويمُنْعُ مَنْ الغُو الكالام وَفَحَشُه ومن اللَّعَنَّ والنُّنْبُ ومَنْ مَخَالِطَةً مَنْ يَجِري

على لسانه شيء من ذلك فإن ذلك يسري لا محالة من قرناء السوء. وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء. وينبغي أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعباً جميلاً يستريح إليه من تعب المكتب فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائماً يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأساً. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه وكل مَنْ هُو أكبر منه سناً من قريب واجنبي، وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم، وأن يترك اللعب بين أيديهم، ومهما بلغ سنَّ التمييز فينبغي أن لا يسامح في ترك الطهارة والصلاة، ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان، ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع، ويخوف من السرقة وأكل الحرام ومن الخيانة والكذب والفحش، فإذا وقع نشوؤه كذلك في الصبا فمهما قارب البلوغ أمكن أن يعرّف أسرار هذه الأمور.

# كِنَا تَبْغَاتِ اللِّمِسَانِ

# بيان خطر اللسان

اعلم أن خطر اللسان عظيم ولا نجاة منه إلا بالنطق بالخير، فعن النبي ولله قال: ولا يستقيم إيمانُ العبد حتى يستقيم قلبُهُ، ولا يستقيم قلبُهُ حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجلُ لا يأمنُ جاره بوائقه » وقال «معاذ بن جبل قلت: ويا رسول الله أنواخذُ بما نقول»؟ فقال: ويا ابن جبل وهل يُكبُ الناسَ في النار على مناخرهم إلا حصائدُ السِنتهم » وكان دابن مسعود» رضي الله عنه يقول: ويا لسان قل خيراً تغنم، واسكتْ عن شرّ تسلم من قبل أن تندم وعنه وعنه يشر من لله عنه أو قاهُ الله عذابه، وَمَنْ مَلَكَ غضَبَهُ وقاهُ الله عذابه، وَمَنْ عَلَى الله واليوم الآخِر فَلْيقُلْ عَضَبَهُ واليوم الآخِر فَلْيقُلْ خيراً أو لِيسكتْ » وعنه عليه الصلاة والسلام: داخزُن لسانكَ إلا مِنْ خير فإنك خيراً أو لِيسكتْ ، وعنه عليه الصلاة والسلام: داخزُن لسانكَ إلا مِنْ خير فإنك بذلك تغلبُ الشَيطانَ ».

# جمل من آفات اللسان

# الآفة الأولى: الكلام فيها لا يعني:

اعلم أن رأس مال العبد أوقاته، فمهيا صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يدخر بها ثواباً في الآخرة فقد ضيع رأس ماله، ولهذا قال النبي عليه : «منْ حُسْنِ إسلام المرء ترْكُهُ ما لا يَعْنيه على وسببه الباعث عليه هو الحرص على معرفة ما لا حاجة به إليه، أو تزجية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها. وعلاج ذلك كله أن يعلم أن أغاسه رأس ماله وأن لسانه شبكة يقدر أن يقتنص بها الخيرات الحسان، فإهماله ذلك وتضييعه خسران مبين.

الآفة الثانية: فضول الكلام:

وهو أيضاً مذموم، وهذا يتناول الخوض فيها لا يعني، والزيادة فيها بعني على قدر الحاجة، فإنَّ مَنْ يعنيه أمر بمكنه أن يذكره بكلام مختصر، ويمكنه أن يجسّمه ويكرره، ومهها تأدَّى مقصوده بكلمة واحدة فَذَكَرَ كلمتين فالثانية فضول أي فضل عن الحاجة وهو أيضاً مذموم لما سبق وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر.

واعلم أن فضول الكلام لا ينحصر بل المهم محصور في كتاب الله تعالى، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ لا خير في كثير منْ نجواهُمْ إلاّ مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أو معرُوف أو إصلاح بين الناس ﴾ وقال ﷺ: وطوي لمن أمسك الفضل منْ لسانه وأنفق الفضل مِنْ ماله ، فانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك فأمسكوا فَضْلَ المال وأطلقوا فضل اللسان، قال وعطاء»: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ﷺ أو أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر أو تنطق لحاجتك في معيشتك التي لا بدّ لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين ﴿ كراماً كاتبين ، ﴿ عن المين وعن الشّمال قعيد. ما يَلفِظُ من قُول إلا لدَيْهِ رَقيبٌ عتيد ﴾ أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صَدْرَ نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه؟ وقال وابن عمره: وإنَّ أحقً ما طَهَرَ الرجُلُ لسانَه ، وفي أنر : وما أوتي رجلٌ شَرًا من فضل في لسان ،

# الأفة الثالثة:الخوض في الباطل:

وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتكبر الجبابرة ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة فإن ذلك مما لا يحل الحوض فيه. وأكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفكه بأعراض الناس أو الحوض في الباطل. وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفننها فلذلك لا مخلص منها إلا بالاقتصار على ما يعني من مهمات الدين والدنيا. وفي الحديث: وأعظم الناس خطايا يوم القيام أكثرهم خوضاً في الباطل » وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وَكنّا نخوض مَع الخائضين » وبقوله تعالى: ﴿ فَلا تَقْعُدُوا مَعْهُم حتى يخوضُوا في حديث غيره إنّكم إذاً مثلّهم ﴾ وعنه على: وإنّ الرّجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يَظنُ أنْ تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة ، وإنّ الرّجل ليتكلم الله عليه بها سَخطه إلى يوم القيامة ».

### الأفة الرابعة:المراء والجدال:

وذلك منهيّ عنه، قال ﷺ: «لا تمار أخاكَ ولا تُمارَحُهُ ولا تَعدُهُ موعدَ فَتُخْلفهُ ، وعنه ﷺ: «ما ضلّ قومٌ بعد أن هداهم الله إلاّ أوتُوا الجَدَلَ ، وعنه: «لا يستكملُ عبدٌ حقيقَةَ الإيمان حتّى يدّع المراء وإن كان مُحقاً ».

وقال «بلال بن سعد »: «إذا رأيت الرجل لجوجاً ممارياً معجباً برأيه فقد تمت خسارته» وقال «ابن أبي ليل »: «لا أماري صاحبي فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه» وما ورد في ذم المراء والجدال أكثر من أن يجصى.

وحدُّ المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه إما في اللفظ وإما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم، وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض، فكل كلام سمعته فإن كان حقاً فصدَّق به، وإن كان باطلًا أو كذباً ولم يكن متعلقاً بأمور الدين فاسكت عنه.

والواجب، إن جرى الجدل في مسألة علمية، السكوت أو السؤال في معرض الاستفادة لا على وجه العناد والنكادة، أو التلطف في التعريف لا في معرض الطعن، وأما قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدّح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه فهي المجادلة المحظورة التي لا نجاة من إثمها إلا بالسكوت، وما الباعث عليها إلا الترفع بإظهار العلم والفضل والتهجم على الغير بإظهار نقصه وهما صفتان مهلكتان. ولا تنفك المماراة عن الإيذاء وتهييج الغضب وحمل المعترض عليه على أن يعود فينصر كلامه بما يمكنه من حق أو باطل، ويقدح في قائله بكل ما يتصور له فيثور الشجار بين المتماريين. وأما علاجه فهو بأن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله والسبعية الباعثة له على تنقيص غيره.

#### الآفة الخامسة:الخصومة :

وهي أيضاً مذمومة، وهي وراء الجدال والمراء، وحقيقتها بَخَاجُ. في الكلام ليستوفى به مالٌ أو حق مقصود، وفي الحديث: «انَّ أبغضَ الرِّجال إلى الله الألدُ الخصِمُ » ولا تكون الخصومة مذمومة إلا إن كانت بالباطل أو بغير علم، كالذي يدافع قبل أن يعلم الحق في أيّ جانب، أو يجزج بخصومته كلمات مؤذية لا حاجة لها في نصرة الحجة وإظهار الحق، أو يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم

وكسره مع أنه قد يستحقر ذلك القدر من المال، وفي الناس من يصرّح به ويقول: وإنما قصدي عَنادُهُ وكسرُ غرضه، وإني إن أخذت منه هذا المالَ ربما رميت به في بئر ولا أبالي، وهذا مقصوده اللَّدَدُ والخصومة واللجَاج وهو مذموم جداً. فأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لَدَدٍ وإسراف وزيادة لجاج على قدر الحاجة ومن غير قصد عناد وإيذاء ففعله ليس بحرام، ولكن الأولى تركُّهُ مَا وجد إليه سبيلًا، فإنَّ ضبط اللسان في الخصومة على قدر الاعتدال متعذر، والخصومة توغر الصدر وتهيج الغضب، وإذا هاج نُسِيَ المتنازُّعُ فيه وبقي الحقد بين المتخاصمين حتى يفرح كل واحد بمساءة صاحبه ويجزن بمسرته ويطلق اللسان في عرضه، فمن بدأ بالخصومة فقد تعرّض لهذه المحذورات، وأقل ما فيه تشويش خاطره، حتى إنه في صلاته يشتغل بمحاجّة خصمه فلا يبقى الأمر على حدّ الواجب، فالخصومة مبدأ كل شرّ وكذا المراء والجدال، فينبغي أن لا يفتح بابه إلا لضرورة، وعند الضرورة ينبغي أن يحفظ اللسانُ والقلبُ عن تبعات الخصومة وذلك متعذر جداً. نعم أقل ما يفوته في الخصومة والمراء والجدال طيب الكلام وقد قال الله تعالى: ﴿ وَقُولُوا للنَّاسِ حُسناً ﴾ وقال وابن عباس، رضي الله عنهما: ومَنْ سلَّمَ علَيكَ مِنْ خَلَّق الله فارْدُدْ عليهِ السَّلامَ وإن كان مجوسيًّا، إن الله تعالى يقولُ: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِنَحِيَّةٍ فَحِيُّوا بِأَحْسَنَ منهًا أو رُدُّوها ﴾ وقال دابن عباس، أيضاً: دلو قال لي فرعون خيراً لرددت عليه، وفي الحديث: والكلمةُ الطّيبة صَدَقةٌ ، وقال وعمر، رضي الله عنه: والبرّ شيء هين وجه طليق وكلام لين، وقال بعض الحكماء: «الكلام اللينَّ يفسل الضغائِنَ المستَكِّنَّةُ في الجوارح، وقال آخر: «كل كلام لا يسخط ربُّك إلا أنك ترضى به جليسك فلا تكن به عليه بخيلًا فلعله يعوضك منه ثواب المحسنين،.

# الآفة السادسة: التقعر في الكلام:

وهو التشدّق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه فإنه من التكلف الممقوت إذ ينبغي أن يقتصر في كل شيء على مقصوده، ومقصود الكلام التفهيم للغرض، وما وراء ذلك تصنع مذموم، ولا يدخل في هذا تحسين ألفاظ التذكير والخطابة من غير إفراط ولا إغراب فلرشاقة اللفظ تأثير في ذلك.

الآفة السابعة: الفحش والسب وبذاءة اللسان:

وهو مذموم ومنهيُّ عنه، ومصدره الخبث واللؤم، قال 越: د إياكم

والفُحش فإن الله تعالى لا يُحِبُ الفُحش ولا التَّفحُش ، ونهى رسول الله عليه السلام عن أن تسب قتلى بدر من المشركين فقال: ولا تسبّوا هؤلاء فإنّه لا يخلُص إليهم شيء ممّا تقولون وتؤذون الأحياء ألا إنّ البَذَاء لؤم ، وقال عليه السلام: وليسَ المؤمنُ بالطَّعَانِ ولا اللعَّان ولا الفاحِش ولا البَذِيء ، وعنه: وإنّ الله لا يُحبُ الفاحِش المتفَحّش الصباح في الأسواق ، وحد الفحش هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ذلك يجري في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به، فإنّ لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه، وأهل الصلاح يتحاشون عنها بل يدلون عليها بالرموز والكناية، قال وابن عباس، والمس والدخول كريم يعفو ويكنو ، كنى باللّمس عن الجماع، فالمسيس والمس والدخول كنايات عن الوقاع وليست بفاحشة. وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل أكثرها في الشتم والتعيير، وكل ما يستحيا منه فلا ينبغي أن يذكر ألفاظه الصريحة فإنه فحش.

والباعث على الفحش إما قصد الإيذاء وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم ومن عادتهم السبُّ.

روي أن أعرابياً قال لرسول الله ﷺ : «أوصني»، فقال : «عليكَ بِتقْوَى الله ، وَإِن امْرُوْ عَيْرَكَ بِشيء يَعلمهُ فيكَ فَلا تُعيَّرهُ بشيء تَعلمهُ فيه يَكُنْ وَبالهُ عليهِ وَأَجْرُهُ لَكَ، ولا تسبَّنُ شيئاً » قال : «فما سَبَبْتُ شيئاً بعده »، وعنه ﷺ : «سبابُ المؤمِن فُسوقٌ وَقتالهُ كُفر » وعنه ﷺ : «مَلعُونٌ مَن سَبُ والِدَيْهِ » وفي روايه : «مِنْ أكبَرِ الكبائرِ أَنْ يَسُبُ الرَّجِلُ وَالدَيْهِ » قالوا : «يا رسول الله كيف يسبُ الرَّجِلُ والديه »؟ قالوا : «يا رسول الله كيف يسبُ الرَّجِلُ والديه »؟ قال : «يَسُبُ الرَّجِلُ فيسُبُ الأَخْرُ أَباهُ ».

### الآفة الثامنة: اللَّمن.

اللعن إما لحيوان أو جاد أو إنسان وكل ذلك مذموم، قبال رسول الله على الله على الله على الله على الله على أمن الله على من الله على من الله عز وجل وهو الكفر والظلم، وذلك غير جائز إلا على من اتصف بصفه تبعده من الله عز وجل وهو الكفر والظلم، وفي لعن فاسق معين خطر فَلْيُجْتَنَبُ ولو بعد موته، بل قد يكون أشد إن كان فيه أذى للحيّ، وفي الحديث: ولا تَسبُّوا الأموَات فتؤ ذوا به الأحياء ، ويقرب من اللعن للحيّ، وفي الحديث: ولا تسبُّوا الأموَات فتؤ ذوا به الأحياء ، ويقرب من اللعن

الدُّعاء على الإنسان بالشر، حتى الدعاء على الظالم فإنَّهُ مذموم، وفي الخبر: «إنَّ المظلومَ ليَدْعو على الظالـمَ حتى يُكافئهُ ».

### الأفة التاسعة: الغِناء والشعر:

والمذموم منها ما اشتمل على عرَّم أو دعاء إليه كتشبيب بمعينُ وهجاء وتشبه بالنساء وتهييج لفاحشة ولحوق بأهل الخلاعة والمجون وصرف الوقت إليه ونحو ذلك، وما خلا عن ذلك فهو مباح.

# الآفة العاشرة: المزاح :

والمنهيُّ عنه المذموم منه هو المداومة عليه والإفراط فيه، فأما المداومة فلأنه اشتغال باللعب والهزل. وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك والضغينة في بعض الأحوال، ويسقط المهابة والوقار، وأما ما يخلو عن هذه الأمور فلا يذم كما روي عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إِنَّ لأَمْزَحُ وَلا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا ﴾ ألا إن مثلَه يقدر على أن يمزح ولا يقول إلا حقاً، وأما غيره إذا فتح باب المزاح كان غرضه أن يضحتُ الناس كيفيًا كان، وقد قال «عمر»: «مَنْ مَزَحَ استُخِفُّ به ، وقال «سعيد بن العاص ، لابنه: (يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا الدُّني، فيجترى، عليك، وقيل: «لكل شيء بذر وبذر العداوة المزاح، ويقال: «المزاح مَسْلَبَةُ للنَّهيَ مَقْطَعَة للاصدقاء. ومن الغلط العظيم أن يتخذ المزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه. ثم يتمسك بفعل الرُّسول ﷺ، وهو كمن يدور نهاره مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم ويتمسك بأن رسول الله على أذن ولعائشة، في النظر إلى رقص الزنوج في يوم عيد، وهو خطأ. وبالجملة فإن كنت تقدر على أن تمزح ولا تقول إلا حقاً ولا نؤذي قلباً ولا تفرط فيه وتقتصر عليه أحياناً على الندور فلا حرج عليك فيه. من مطايباته ﷺ ما روي أن عجوزاً أتته فقال لها: ﴿لا يُدخُلُ الجُّنَّةُ عُجوزٍ، فبكتْ فقال لها: ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءَ فَجَعَلْنَاهُنَّ إِنْشَاءَ فَجَعَلْنَاهُنَّ إِنْشَاءَ فَجَعَلْنَاهُنّ أبكاراً ﴾ وجاءَت إمرأة إليه ﷺ فقالت: «إن زوجي يدعوك»، قال: «وَمن هُوَ أَهُوَ الَّذِي بعينِهِ بَياضٌ، قالت: (والله ما بعينه بياض، فقال: (بَلَى إِنَّ بعينه بياضاً) فقالت: ﴿ لا والله ، ، فقال ﷺ : ﴿ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَبَعِينَهِ بِياضٌ ، وأَرَادُ بِالْبِياضُ المخيط بالحدقة.

وجاءت امرأة أخرى فقال: «يا رسول الله احملني على بعير، فقال: «بل نَحْمِلُك على ابنِ البَعير» فقال: «ما مِنْ بعير إلاّ وَهُوَ ابنُ بعير ».

وقال «أنس»: كان «لأبي طلحة» ابن يقال له «أبو عمير »، وكان رسول الله يأتيهم ويقول: «أبا عُمير ما فعلَ النّغير » النغير كان يلعب به وهو فرخ العصفور. وقالت وعائشة» رضي الله عنها: خرجتُ مع رسول الله على غزوة بدر فقال: «تعالى حتى أسابقك» فشددتُ على درعي ثم خططنا خطاً فقمنا عليه واستبقنا فسبقني وقال: «هذه مكان ذي المجاز» وذلك أنه جاء يوماً ونحن بذي المجاز وأنا جارية قد بعثني أبي بشيء فقال: «أعطينيه» فأبيتُ وسعيتُ وسَعى في أثري فلم يدركني ».

وقالت أيضاً: كان عندي رسول الله وسودة بنت زمعة فصنعت خزيراً وجئت به فقلت لسودة: «كلي»، فقالت: «لا أحبه»، فقلت: «والله لَتَأكُلنَ أو لَالطَخنَّ به وجهك»، فقالت: «ما أنا ذائقته»، فأخذتُ بيدي من الصحفة شيئاً منه فلطخت به وجهها ورسول الله جالس بيني وبينها فخفض لها ركبته لتستقيد فتناولت من الصحفة شيئاً فمسحت به وجهي، وجعل رسول الله وسحك. وعن «أبي سلمة » أنه كان وسلم لسانه «للحسن بن علي» رضي الله عنها فيرى الصبى لسانه فهش له.

وقال: عيينة الفزاري : «والله ليكونن لي الابن قد تزوج وبقل وجهه وما قبلته قط، فقال ﷺ: «إنَّ من لا يرحَمْ لا يُرحَمْ ».

فَأَكثر هذه المطايبات منقولة مع النساء والصبيان، وكان ذلك منه ﷺ معالجة لضعف قلوبهم من غير ميل إلى هزل.

وقال على مرَّة: «لصهيب » وبه رمد وهو يأكل تمراً: «أتأكُلُ التمر وأنْت رَمِدٌ، فقال: «إنما آكل بالشق الأخريا رسول الله» فتبسم على ، قال بعض الرَّواة حتى نظرت إلى نواجذه.

وكان «نعيمان الأنصاري » رجلًا مزّاحاً لا يدخل المدينة طوفة إلا اشترى وكان «نعيمان الأنصاري » رجلًا مزّاحاً لا يدخل المدينة طوفة إلا اشترى منها ثم أتى بها النبي على فيقول: «يا رسول الله أعطه ثمن جاء به إلى النبي على وقال: «يا رسول الله أعطه ثمن متاعه» فيقول له على: «أولم تهده لنا» فيقول: «يا رسول الله إنه لم يكن عندي ثمنه

وأحببت أن تأكل منه، فيضحك النبيِّ على ويأمر لصاحبه بثمنه فهذه مطايبات يباح مثلها على الندور لا على الدوام.

# الأفة الحادية عشرة: السخرية والاستهزاء:

وهو عرم، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا يُسخَرْ قَومٌ مِن قَومٍ عَسَى ان يكونُوا خيراً مِنهُمْ ولا نساء منْ نِساء عَسَى ان يَكُنَّ خيراً مِنهُنَ ﴾ ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائض على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في القول والفعل، وقد يكون بالإشارة والإيماء. ومرجع ذلك إلى استحقار الغير والضحك عليه والاستهانه به والاستصغار له، وعليه نبه قوله تعالى: ﴿ عَسَى أن يَكُونُوا خَيراً منهُم ﴾ أي لا تَستحقره استصغاراً فلعله خير منك، وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به، فأما مَنْ جعل نفسه مسخرة وربمًا فرح من أنْ يُسخَرَ به كانت السخرية في حقه من جملة المرح، وقد سَبقَ ما يُذَمُّ منه وما يُمدَّخ، وأن يلحرم استصغار يتأذى به المستهزراً به لما فيه من التحقير والتهاون، وذلك تارة والفا لمن يفسحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم، أو على أفعاله إذ كانت مشوشة، بأن يضحك على حفظه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته لعيب فيه، فالضحك من خلك داخل في السخرية المنهي عنها.

## الأفة الثانية عشرة: إفشاء السر :

وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء، قال النبي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء، قال النبي عنه: «الحديث بينكم أمانة ، فافشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار.

## الآفة الثالثة عشرة: الوعد الكاذب:

فإن اللسان سبّاق إلى الوعد، ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خُلْفاً وذلك من أمّارات النفاق، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيِّهَا الذِّينَ آمنوا أَوْفُوا بِالعُقودِ ﴾ وقال ﷺ: «العِدةُ عطِيّةٌ » وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام في كتابه العزيز فقال: «أنّه كانَ صادِقَ الوَعْدِ » ولما حضرتُ «عبد الله بن عمر الوفاةُ قال: «إنه كان خطب إلى ابنتي رجلٌ من قريش وقد كان مني إليه شِبْهُ

الوعد فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق، أشهدكم أني قد زوجته ابنتي.

وعن «عبد الله بن أبي الخنساء، قال: «بايعتُ النبيُّ ﷺ قبل أن يُبعثُ وبقيتُ له بقية فواعدته أن آتِيهُ بها في مكانه ذلك، فنسيتُ يومي والغد، فأتيته اليوم الثالثُ وهو في مكانه فقال: «يا فتى لقد شققتَ عليّ أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك ».

وكان وابن مسعود، لا يَعِدُ وَعِداً إلَّا ويقول: وإن شاء الله، وهو الأولى، ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بدّ من الوفاء إلاّ أن يتعذر، فإن كان عند الوعد عازماً على أن لا يفي فهذا هو النفاق، قال النبيِّ ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فيه فهُوَ منافقٌ وإنْ صامَ وصليَّ وَزَعَم أَنَّهُ مُسلمٌ: إذا حدَّث كذبَ وإذا وَعَد أَخْلفَ وإذا أَوْ تُمُّن خَانَ ﴾ وقال ﷺ : «أَرْبُعُ مَنْ كَنَّ فيه كان مُنافقاً ومَنْ كانت فيه خلَّةٌ منهنَّ كان فيه خلةً من النَّفاق حتىُّ يدعها : إذا حدَّث كذبٌ وإذا وعدَ أخلفَ وإذا عاهدَ غَذَرُ وإذا خاصَمَ فَجِرَ ، وهذا يُنزِّل على مَنْ إذا وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر، فأما من عزم على الوفاء فعنّ له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقاً وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق، ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضاً كها يحترز من حقيقته، ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذوراً من غير ضرورة، فقد روي أن رسول الله ﷺ كان وعد «أبا الهيثم "خادماً فأتى بثلاثة من السبي، فأعطى اثنين وبقى واحد، فاتت فاطمة رضى الله عنها تطلب منه خادماً وتقول: قالا ترى أثر الرحى بيدي، ؟ فذكر موعده ولأبي الهيثم، فجعل يقول: وكيف بمؤعدي لأبي الهيثم، فآثره على وفاطمة ، لما كان قد سبق من موعده له مع أنها كانت تدير الرِّحي بيدها الضعيفة. ولقد كان ﷺ جالساً يقسم غنائهم هوازن بحنين فوقف عليه رجل من الناس فقال: ﴿إِنَّ لَى عندك موعداً يا رسول الله، قال: وصدقتَ فاحْتكم ما شئت، فقال: وأحتكم ثمانين ضائنة وراعيها، قال: وهي لك، وقال: واحتكمت يسيراً . .

# الآفة الرابعة عشرة: الكذب في القول واليمين:

وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، قال ﷺ: «إِيَّاكُمْ والكذَبَ فإنَّهُ مَعَ الفَجُور وهما في النَّار ، وعنه: «إِنَّ الكذَبَ بابٌ مِنْ أبواب النَّفاق ، وعنه: «كبرَتْ خِيانةً أن تَحُدّث أخاك حديثاً هُو لَكَ به مُصدّقٌ وأنْتَ به كاذب ، ومر ﷺ برجلين يتبايعان شاة ويتحالفان يقول أحدهما: «والله لا أنقصك من كذا وكذا»، ويقول الأخر: «والله لا أزيدك على كذا وكذا»، فمرّ بالشاة وقد اشتراها أحدهما

فقال: «أوجبَ أحدهما بالإثم والكفّارة » وعنه على قال: «ثلاثةً لا يُكلّمهُمُ الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: المنّانُ بعطليّته والمنفقُ سلعتهُ بالحلف الفاجر وألمسبلُ إزاره » وعنه على : «مَنْ حَلَفَ على عين بإثم ليقتطع بها مال امرئ مُسلم بغير حقّ لقي الله عزّ وجلّ وهُو عليه غضبانٌ » وقال عليه السلام لمعاذ: «أوصيكَ بتقوى الله وصدقِ الحديثِ وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وبذل الطّعام وخفض الجناح » أ

# بيان ما رخص فيه من الكذب:

اعلم أن الكذب إنما حرّم لما فيه من الضرر على المخاطَب أو على غيره، وقد يتعلق به مصلحة فيكون مأذوناً فيه، وربما كان واجباً كما إذا كان في الصدق سفك دم امرىء قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب، وكما إذا كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجنّي عليه أو تعاشر الزوجين إلا بكذب فالكذب مباح إلا أنه يقتصر فيه على حد الضرورة لئلا يتجاوز إلى ما يستغنى عنه، وفي معنى ذلك وردت أحاديث كثيرة، قال «ثوبان »: «الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلماً أو دفع عنه ضرراً».

# بيان الحذر من الكذب بالمعاريض:

قد نقل عن السلف: ﴿إِنَّ فِي المَعَارِيضَ مَنْدُوحةً عن الكَذِب، وإنما أرادوا إذا اضطر الإنسان إلى الكذب، فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعاً ولكن التعريض أهون، ومثال التعريض ما روي أن «مطرفاً » دخل على «زياد » فاستبطأه فتعلل بحرض وقال: وما رفعت جنبي مذ فارقت الأمير إلا ما رفعني الله ، وكان «معاذ بن جبل ، عاملاً «لعمر» رضي الله عنه فلها رجع قالت له امرأته: «ما جئت به مما يأتي به العمال إلى أهلهم » وما كان قد أتاها بشي ، فقال: «كان عندي ضاغط ، قالت: «كنت أميناً عند رسول الله وأبي بكر فبعث «عمر» فقال: «كان عندي ضاغطاً ، قال: «ما أجد ما أحد ما أعتذر به إليها إلا ذلك ، فضحك وقال: «بعثت معك ضاغطاً ، قال: «ما أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك ، فضحك «عمر» وأعطاه شيئاً فقال: «أرضِها به». ومعنى قوله ضاغطاً: رقيباً ، وأراد به الله تعالى. وكان «النخعي » إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار قال للجارية: «قولي له: اطلبه في المسجد ولا تقولي ليس ههنا كيلا يكون كذباً». ومما تباح به المعاريض قصد تطبيب قلب الغير بالمزاح كقوله ﷺ: «لا يَذخُلُ المَنة تباح به المعاريض قصد تطبيب قلب الغير بالمزاح كقوله ﴿ لا يَذخُلُ المَنة أَلَا المَنه المَنه المَنه الما المَنه ال

عَجُوزٌ ، وقوله للأخرى: «الذي في عينه بياضٌ ، وللأخرى: «نَحْمِلُكِ عَلَى وَلد البعير ، كما تقدُّم.

وعما يتسامح به ما جرت به العادة في المبالغة كقوله: قلت لك كذا مائة مرة، فإنه لا يريد به تفهيم المرّات بعددها بل تفهيم المبالغة، إلا أنه إذا لم يكن قال ذلك إلا مرّة واحدة كان كذباً.

وأما ما يعتاد التساهل به في الكذب في مثل أن يقال كل الطعام، فيقول: لا أشتهيه فذلك منهي عنه وهو حرام أن لم يكن فيه غرض صحيح، ومثل ذلك أن يقول: يعلم الله فيما لا يعلمه.

وأما الكذب في حكاية المنام فالإثم فيه عظيم، وفي الحديث: «إنَّ مِنْ أعظم الفِرية أن يدَّعيَ الرَّجُلُ إلى غير أبيه أو يُريَ عينيه في المنام ما لم يَرَ أو يقولَ علي ما لم أقل(1).

#### الأفة الخامسة عشرة: الغيبة

قد نص الله سبحانه على ذمها في كتابه الكريم وشبه صاحبها بآكل لحم الحية فقال تعالى: ﴿ وَلا يَغْتَبُ بِعضُكُم بِعضاً أَيْحَبُ أَحَدُكُم أَن يأكلَ لَحم أَخيه ميتاً فكرهتُمُوه ﴾ وقال ﷺ: «كلَّ المسلم عَلى المُسلم حَرامٌ دَمُهُ ومالهُ وعرضُهُ (٢)». والغيبة تتناول العرض، وقال ﷺ: «يا مَعشَرَ مَنْ آمَنَ بِلسانه ولم يؤْمِنْ بِقَلِيه لا تغتابُوا المُسلمينَ ولا تَتبِعُوا عوراتهم فإنهُ مَنْ تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومَنْ تتبع عورته يفضحه وَلَو في جوف بيته ». وعن «مجاهد » أنه قال في قوله تعالى: ﴿ وَيلُ لكلّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ كَمَزَةٍ كَاللهُمَزَة : الطعّان في الناس، واللّمَزَة : الذي يأكل لحوم الناس. وقال بعضهم: «أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكفّ عن أعراض الناس، وقال «ابن عباس»: «إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من حديث واثلة بن الأسقع، وله من حديث ابن عمر نحو ذلك، وقد روى الإمام أحمد حديث ابن عمر (١١٨/٢) وحديث واثلة (١٠٦/٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الصحيح من حديث طويل لأبي هريرة (رقم ٢٥٦٤) وأخرج الترمذي بعضه (رقم ١٩٢٨) وقال. حسن غريب، والإمام أحمد (٣٦٠، ٢٧٧/٠) كما أخرج نحوه من حديث واثلة ابن الأسقع (١٩١٨).

#### بيان معنى الغيبة وحدودها

اعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لوبلغه سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خُلُقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه حتى في ثوبه وداره ودابته، أما البدن فذكرك العمش والحول والقرع والقِصَر والطول والسواد والصفرة وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه كيفها كان، وأما النسب فبأن تقول: وأبوه فاسق أو خسيس أو زبال أو نحوه مما يكرهه، وأما الخُلُقُ فبأن تقول: «سيىء الخُلُق بخيل متكبر مُرَاء شديد الغضب جبان متهور وما يجري مجراه، وأما في أفعاله فكقولك: «هوسارق كذاب شارب خر خائن ظالم متهاون بالصلاة أو الزكاة لا يحترز من النجاسات ليس بارًا بوالديه ونحوه، وأما فعله فكقولك: «إنه قليل الأدب متهاون بالناس كثير الكلام كثير الأكل نؤوم يجلس في غير موضعه، وأما في ثوبه متهاون بالناس كثير الكلام كثير الأكل نؤوم يجلس في غير موضعه، وأما في ثوبه فكقولك: «إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب ونحوه».

والقول الجامع في الغيبة ما جاء من قوله ﷺ: «الغِيْبَةُ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يكرُّهُ ، وإنما حرم الذكر باللسان لما فيه من تفهيم الغير نقصان أخيه وتعريفه بما يكرهه، ولِذَا كَانَ التَّعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول، والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكلُّ ما يُفهمُ المقصودَ فهو داخل في الغيبة وهوحرام. فمن أوماً بيده إلى قصر أحد أو طوله أو حاكاه في المشي كما يمشي فهو غيبة، والكتابة عن شخص في عيب به غيبة لأن القلم أحد اللسانين، وكذا قولك: ومَنْ قدم من السفر أو بعض من مرَّ بنا اليوم، إذا كان المخاطب يفهمه فهو غيبة، وكذا من يفهم عيب الغير بصيغة الدعاء كقوله: الحمد لله الذي لم يبتلنا بكذا، وكذلك قد يقدمُ مدح مَنْ يريد غيبته فيقول: ما أحسن أحوال فلان لكن ابتُلي بما يبتَلي به كلنا وهو كذا فيذكر نفسه ومقصوده أن يذمّ غيره في ضمن ذلك، ومن ذلك أن يذكر عيب إنسان فلا يتنبه له بعض الحاضرين فيقول: سبحان الله ما أعجب هذا حتى يُصْغَى إليه ويُعْلَمَ ما يقول فيذكر الله تعالى ويستعمل اسمه آلة له في تحقيق خبثه، وكذلك يقول: ساءني ما جرى على صديقنا من الاستخفاف به فيكون كاذباً في دعوى الاغتمام لأنه لو اغتم به لاغتم بإظهار ما يكرهه، وكذلك يقول: ذلك المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه، وهو في كل ذلك يظهر الدعاء والله مطلع على خبث ضميره وخفيّ قصده، وهو، لجهله، لا يدري أنه قد تعرض لمقت عظيم. ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فإنه إنما يظهر التعجب

ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة فيندفع فيها، وكان يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول: عجيب ما علمتُ أنه كذلك كنتُ أحسب فيه غير هذا، عافانا الله من بلائه، فإن كل ذلك تصديقُ للمغتاب، والتصديق بالغيبة غيبة، بل الساكت شريك المغتاب إلا أن ينكر بلسانه أو بقلبه إن خاف، وفي الحديث: «مَنْ أذلَ عنده مؤ من فلم ينصُرهُ وهو يقدر على نَصْره أذلَه الله يوم القيامة على رؤ وس الخلائق(١)» وفي رواية: «مَنْ رَدَّ عن عرض أخيه بالغيب كان حقاً على الله أن يردَّ عن عرضه يوم القيامة (١)».

## الأسباب الباعثة على الغيبة

منها: التشفّي، وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه، فإنه إذا هاج غضبه فيشتغي بذكر مساوئه، فسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثمَّ دين وازع، وقد يمتنع تشفي الغيظ عند الغضب فيحتقن في الباطن فيصير حقداً ثابتاً فيكون سبباً دائهًا لذكر المساوىء، فالحقد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة.

ومنها: موافقة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام، فإنهم إذا كانوا يتفكّهون بذكر الأعراض فيرى أنه لو أنكر عليهم أو قطع المجلس استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة، وقد يغضب رفقلؤه فيضطر إلى أن يغضب لغضبهم إظهاراً للمساهمة في السرّاء والضرّاء فيخوض معهم في ذكر العيوب والمساوىء. ومنها: إرادة التصنع والمباهاة وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره.

ومنها: الحسد بحسد من يثني الناس عليه ويجبونه ويكرمونه فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا يجد سبيلًا إليه إلا بالقدح فيه حتى يكفوا عن الثناء عليه وإكرامه لأنه يثقل عليه ذلك.

ومنها: اللعب والهزل وتزجية الوقت بالضحك فيذكر عيوب غيره بما يُضْحِكُ الناس على سبيل المحاكاة والتعجب.

ومنها: السخرية والاستهزاء استحقاراً له، ومنشؤه التكبر واستجهال المستهزأ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٤٨٧/٣) من حديث سهل بن حنيف باختلاف في اللفظ يسير، كما أخرجه الطبراني وفيه ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي من حديث ابي الدرداء (رقم ١٩٣٢) بلفظ: «من ردّ عن عرض أخيه ردّ الله عن وجهه النار يوم القيامة» وقال: حسن. والإمام أحمد (٤٤٩/٦): «... كان حفاً على الله... نار جهنم». وأخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني بروايات غتلفة بعض الاختلاف، وروى الطبراني من حديث أساء بنت يزيد نحوه.

وثمة أسباب غامضة فيها دسائس للشيطان، وهي أن يذكر إنسان في حالة التعجب أو الرحمة أو الغضب لله تعالى فيقول مثلاً: تعجبتُ من فلان كيف يجلس بين يدي فلان وهو جاهل! فيكون تعجبه من المنكر لصدقه، أو يقول: مسكين فلان غمني أمره وما ابتلي به وهو صادق في الاغتمام، وكذا قد يغضب على منكر قارفه إنسان فيظهر غضبه ويذكر اسمه، والواجب في ذلك ستر اسمه وعدم إظهاره على غيره ولا عذر في ذكر الاسم في ذلك.

# بيان العلاج الذي به يمنع اللسان عن الغيبة

اعلم أن مساوى و الأخلاق كُلّها إغا تعالج بمعجون العلم والعمل. وعلاج كف اللسان عن الغيبة إجالاً أن يعلم أنه يتعرض لسخط الله تعالى إذا اغتاب لارتكابه ما نهى الله عنه ، فمهما آمن العبد بما ورد من الأخبار في الغيبة لم يطلق لسانه بها خوفاً من ذلك ، وينفعه أيضاً أن يتدبر في نفسه فإن وجد فيها عيباً اشتغل بعيب نفسه وذكر قوله على: وطوبى لِمَن شَغَلَهُ عيبه عن عيوب النّاس و . ومهما وجد عيباً فينبغي أن يستَحِي من أن يترك ذم نفسه ويذم غيره ، بل ينبغي أن يتحقق أن عَم جُزَة عيره عن نفسه في التنزّه عن ذلك الغيب كَم جُزِه ، وهذا إن كان ذلك عيباً يتعلق بفعله واختياره ، وإن كان أمراً خَلْقياً فالذم لَهُ ذم للخالق فإن من ذم صنعة فقد ذم صانعها . وإذا لم يجد العبد عيباً في نفسه فليشكر الله تعالى ولا يُلوَثّن نفسه بأعظم العيوب ، فإن تُلْبَ الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب ، بل لو أنصف لعلم أن ظنه بنفسه أنه بريء من كل عيب جهل بنفسه وهو من أعظم الذنوب . وينفعه أن ظنه بنفسه أن بيء من كل عيب جهل بنفسه وهو من أعظم الذنوب . وينفعه أن ظنه بنفسه أن يرضى لنفسه أن يرضى لنفسه أن يعلم أن تألم غيره بغيبته كتألمه بغيبة غيره له ، فإذا كان لا يرضى لنفسه أن أيغناب فينبغي أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه . وبالجملة فمن قوي إيمانه انكف عن الغيبة لسانه .

## بيان تحريم الغيبة بالقلب وذلك بسوء الظن

اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول، فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوى، الغير فليس لك أن تحدّث نفسك وتسيء الظن بأخيك، ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره ظناً بأمر سيى، فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفّو عنه، ولكن المنهيَّ عنه أن يظن والظن عبارة عما تركن إليه النفس

ويميل إليه القلب فقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كثيراً مَنَ الظّنَ إِنَّ بِعِضَ الظّنّ إِثْمٌ ﴾ وصبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل، فإن لم ينكشف كذلك فإنما الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيَّا الّذِينَ آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنباً فتبيّنوا أن تُصيبُوا قوماً بجهالة ﴾ وفي الحديث: «إن الله حرَّم من المسلم دَمهُ ومالهُ وأن يُظنَّ به ظنَّ السُّوء ، وحينئذ فإذا خطر لك وسواس سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك وتقرر عليها أن حاله عندك مستوركها كان، وأن ما رأيته منه يحتمل الخير والشر، فإن قلت: «فبماذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث»؟ فتقول: «أمارة وتفقده وإكرامه والاغتمام بسببه». والمخرج منه أن لا يحققه، أي لا يحقق في نفسه بعقد ولا فعل لا في القلب ولا في الجوارح. وربما يلقي الشيطان أن هذا من فطنتك وسرعة تنبهك وذكائك وأن المؤمن ينظر بنور الله تعالى، وهو على التحقيق ناظر بغرور الشيطان وظلمته. ومها عرفت هفوة مسلم بحجة فانصحه في السر ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه.

ومن ثمرات سوء الظن: التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس وهو أيضاً منهي عنه، قال الله تعالى: ﴿ ولا تَجَسُّوا ﴾ فالغيبة وسوء الظن والتجسس منهي عنه في آية واحدة. ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله فيتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستوراً عنه كان أسلم لقلبه ودينه. وقد مضى في كتاب الأمر بالمعروف حكم التجسس وحقيقته.

بيان الأعدار المرخصة في الغيبة

اعلم أنه إذا لم يمكن التوصل إلى غرض صحيح في الشرع إلا بذكر مساوى الغير فإنه يرخص فيه ولا إثم وذلك في أمور:

منها: التظلم وذلك كمظلوم يرفع ظلامته على إنسان إلى أمير ليستوفي له حقه إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا بنسبته إلى الظلم، قال ﷺ: وإنّ لِصَاحِبِ الحقّ مَقَالًا ، وعنه: ومَطْلُ الغني ظلمٌ ،

ومنها: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح. ومنها: الاستفتاء كها يقول للمفتى: ظلمني أبي أو زوجتي أو أخي إذا لم يفد الإبهام أو التعريض وذلك لما روي عن «هند بنت عتبة ، أنها قالت للنبي على الإبهام أو التعريض وذلك لما روي عن «هند بنت عتبة ، أنها قالت للنبي على الأبا الله وأبا سفيان ، وجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي أفآخذ من غير علمه الفقال: وخُذِي ما يكفيكِ وولذك بِالمعروفِ ، فذكرت الشعّ والظلم لها ولولدها ولم يزجرها عليه السلام إذ كان قصدها الاستفتاء.

ومنها: تحذير المسلم من الشرّكها إذا علمت من إنسان ضرراً فحذرت شخصاً منه، وكالمزكي يطعن في الشاهد إذا سئل عنه، وكذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة.

ومنها: أن يكون الانسان معروفاً بلقب يعرب عن عيبه كالأعرج والأعمش فلا حرج في ذكره لضرورة التعريف، ولأن ذلك قد صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن قد صار مشهوراً به، نعم إن وجد عنه معدلاً وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى، ولذلك يقال للأعمى: البصيرُ عدولاً عن اسم النقص.

ومنها: أن يكون مجاهراً بالفسق متظاهراً به، ولا يكره أن يُذكر به فلا غيبة له مما متظاهر به.

# بيان كفارة الغيبة

اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج من حق الله سبحانه، ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته إن قدر عليه ولم يخش محذوراً، وقال والحسن، ويكفيه الاستغفار دون الاستحلال، وفي الحنديث: وأيعجز أحدكم أن يكون كابي ضَمْضم، كان إذا خرج مِن بيته قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على النّاس ، أي لا أطلب مظلمة في القيامة منه ولا أخاصمه، وليس المراد إباحة تناول عرضه بل العفو عن جريمته، وقد قال تعالى: ﴿ خُدِ العَفْوَ وَأَمُر بالعُرْفِ وأعرض عن الجاهِلين ﴾ وفي الحديث أن جبريل قال للنبي ﷺ وإن الله تعالى يأمُرك أن تعفو عمّن ظلمك وتصل من قطعك وتعطى مَنْ حَرمك ».

#### الآفة السادسة عشرة: النميمة

قال الله تعالى: ﴿ هَمَازٍ مشَّاء بِنَميم ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَيْلُ لَكُلُّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ قيل: الهمزة: «النَّمام»، وقال تعالى: ﴿ حَمَّالَة الحَطب ﴾ قيل: إنها كانت نمامة حمالة للحديث، وقال ﴿ يَدخُلُ الجنّةَ نمّامُ ﴾ وعنه ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وحد النميمة هو كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء، وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال، وسواء كان ذلك عيباً ونقصاً في المنقول عنه أو لم يكن. بل حقيقة النميمة إفشاء السرّ وهتك الستر عها يكره كشفه، بل كل ما رآه الإنسان من أحوال الناس فينبغي أن يسكت عنه إلاّ ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية كها إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود عليه.

والباعث على النميمة إمّا إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكي له أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل.

وكل من حُملت إليه نميمة فعليه أن لا يسارع إلى صدقه لقوله تعالى: ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبًا فَتَبَيِّنُوا ﴾ وأن ينهاه وينصح له وأن لا يظن بالغائب سوءاً وأن لا يحمله ذلك على التجسس.

وقال «الحسن»: «من نمَّ إليك نمَّ عليك» وهذا إشارة إلى أن النمام ينبغي أن يُبغَضَ ولا يُوثق بقوله ولا بصداقته وكيف لا وهو لا ينفك عن الغدر والخيانة والإفساد بين الناس، وهو ممن يسعى في قطع ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض . وقال تعالى: ﴿ إغًّا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظلِمُونَ النَّاسَ ويَبْغُون في الأَرْض بغير الحَقِّ ﴾ والنمام منهم، وقال ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّاسُ مَنْ اتقاهُ الناسُ لِشَرَّهُ » والنمام منهم. وقيل «لمحمد بن كعب القرظي »: وأي خصال المؤمن أوضع له ؟ فقال: «كثرة الكلام وإفشاء السرّ وقبول قول كل أحد ». وقال بعضهم: «لو صحّ ما نقله النمام إليك لكان هو المجترىء بالشتم عليك، والمنقول عنه أولى بحلمك لأنه لم يقابلك بشتمك ».

الأفة السابعة عشرة: كلام ذي الوجهين

وهو ذو اللسانين الذي يتردد بين المتعادِيينُ ويكلّم كلَّ واحد منها بكلام يوافقه من الثناء عليه في معاداته وذمه الأخر ووعده بأن ينصره على خصمه، وهو من علامات النفاق. نعم إذا دخل على متعاديين وجامل كل واحد منها وكان صادقاً فيه

لم يكن ذا لسانين ولا منافقاً فإن الإنسان قد يصادق متعاديين، وأما لو نقل كلام كل واحد منها إلى الآخر فهو ذو لسانين وهو شرَّ من النمام، لأن النمام ينقل من أحد الجانبين فقط وهذا يزيد النقل من الجانب الآخر ويزيد أن يحسن لكل واحد منها ما هو عليه من المعاداة مع صاحبه. نعم من ابتلي بجراعاة أحد الجانبين في قول ما لضرورة وخاف من تركه فهو معذور فإن اتقاء الشر جائز، قال وأبو الدرداء وضي الله عنه: وإنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، وقالت وعائشة، واستأذن رجل على رسول الله على فقال: إنذنوا له فَبْسَ رَجُلُ الْعَشيرة هُو، ثم لما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم ألنت له القول فقال: ويا عائشة إنَّ شرَّ النّاس الّذي يُكْرَمُ اتقاء شرَّه ولكن هذا ورد في المول فقال: ويا عائشة إنَّ شرَّ النّاس الّذي يُكْرَمُ اتقاء شرَّه ولكن هذا ورد في المول فقال وفي الكشر والتبسم، وإلا فلا يجوز الثناء ولا التصديق ولا تحريك الرأس في معرض التقرير على كل كلام باطل، فإن فَعَل فهو منافق، بل ينبغي أن ينكر، فإن لم يقدر فيسكت بلسانه وينكر بقلبه، وللضرورات حكمها.

### الآفة الثامنة عشرة: المدح

وهُو منهيّ عنه في بعض المواضع، أما الذم فهو الغيبة والوقيعة وقد ذكرنا حكمها، والمدح يدخله ست آفات: أربع من المادح، واثنتان في الممدوح، فأما المادح:

فالأولى: أنه قد يُفْرط فيه فينتهى به إلى الكذب.

والثانية: أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مُظهرٌ للحب وقد لا يكون مضمراً له ولا معتقداً لجميع ما يقوله فيصير به مرائياً منافقاً.

والثالثة: أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الإطلاع عليه.

والرابعة: أنه قد يُفرحُ الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز، قال

«الحسن»: «من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحبّ أن يُعْصَى الله في الأرض. وأما الممدوح فيضرّه من وجهين:

أحدهما: أنه يجدث فيه كبراً وإعجاباً وهما مُهلكان.

الثاني: هو أنه إذا أثنى عليه فرح وفتر ورضي عن نفسه وقل تشميره للعمل. فإن سلم المدح من هذه الأفات في حق المادح والممدوح لم يكن به بأس بل ربما كان مندوباً إليه.

YOA

وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجُبْ وآفة الفتور، ويتذكر أنه يعلم من نفسه ما لا يعلمه المادح، وأنه لو انكشف له جميع أسراره وما يجري على خواطره لكف المادح عن مدحه، وكان وعلي رضي الله عنه إذا أثني عليه يقول: واللهم اغفِر لي ما لا يَعْلَمُونَ، ولا تُؤ اخذني بما يقولون، واجعلني خيراً بما يظنونه. وعلى المادح أن لا يجزم القول إلا بعد خبرة باطنة، سمع وعمره رضي الله عنه رجلاً يثني على رجل فقال: وأسافرت معه»؟ قال: لا، قال: وأخالطته في المبايعة والمعاملة»؟ قال: ولا قول: ولا أزاك تعرفه، وفي الحديث: وإن كان أحدكم لا بدّ مادحاً أخاه فأني لا إله إلا هو لا أزاك تعرفه، وفي الحديث: وإن كان أحدكم لا بدّ مادحاً أخاه فأني ذا أحداً أنها والله ألكن أحدكم لا بدّ مادحاً أخاه في المبايعة الذي لا إله إلا هو لا أزاك تعرفه، وفي الحديث: وإن كان أحدكم لا بدّ مادحاً أخاه فأني أن أد أركى على الله أحداً (١)».

# الأفة التاسعة عشرة: الخطأ في دقائق لفظية

ينبغي التنبيه لدقائق الخطأ في فحوى الكلام والحذر عن الغفلة عنها لا سيها فيها يتعلق بالله وصفاته، مثاله ما جاء في الحديث عنه ﷺ: «لا يَقُلْ أحدُكُم: ماشاء الله وَشِئتُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: ولا يَقُلْ أحدُكُم: ماشاء الله وَشِئتُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: ما شاء الله ثم شِئتُ (٢)، وذلك لأن في العطف المطلق تشريكاً وتسوية وهو على خلاف الاحترام وكان «ابراهيم » يكره أن يقول الرجل: «أعوذ بالله وبك، ولولا الله وفلان»، ويجوّز أن يقول: «أعوذ بالله ثم بك، ولولا الله ثم فلان». وعن دابن عباس، رضي الله عنها: «إنّ أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه فيقول: لولاه لَسُرق الله يشرك بكلبه فيقول: لولاه لَسُرقنا الليلة».

وقال «عمر»: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله تَعالَىٰ يَنهاكم أنْ تُحلِفُوا بآبائكُمْ » قال «عمر»: «فوالله ما حلفت بها منذ سمعتها».

وقال وأبو هريرة»: قال رسول الله ﷺ: ولا يَقولَنَّ أحدُكم: عبدي ولا أمتي. كُلُّكُمْ عبيدُ الله وكلُّ نسائكُمْ إماء الله ، ولْيقلْ غُلامي وجاريتي، ولا يقل المملوك:

<sup>(1)</sup> رواه الشيخان (س: ١٣٩٣، م: ٣٠٠٠) وأحمد في مسنده (٤٦/٥، ٤٧) من حديث أبي بكرة الثقفي وفيه أن رجلاً مدح آخر عند النبي ( ﷺ) فقال له: «ويحك قطعت عنق صاحبك، مراراً يقول ذلك، ثم قال رسول الله (ﷺ) ؛ إن كان أحدكم لا بدررر، الحديث.

 <sup>(</sup>۲) قال الحافظ العرافي. أخرجه أبو داود النسائي في الكبرى بسند صحيح. اهـ. وقد روى الشيخال
 (ب: ۲۲۹۷، م: ۲۲۷۸ . .) من حديث أنس نحو ذلك، وللترمذي من حديث أبي هريرة نحوه (برقم: ۳٤٩٢)

ربيّ ولا ربِّتي وْلْيقلْ سيّْدِي وسيّدَتي فكلْكم عبيدُ الله والرّبُّ الله سُبْحانهُ وتعالى (١٠) . وقال ﷺ : «لا تَقولوا لِلمُنافِقِ: سيّدُنا، فإنّهُ إن يكن سيّدَكُمْ فَقَد أَسْخطتُم ربّكُمْ (٣) .

فعلى المتكلم أن يوافقه وَرَعٌ حافظً ومراقَبَةً لازمةً ليسلم عن الخطر.

### الآفة العشرون: سؤال العوام عن الغوامض

من حق العوام الاشتغال بالعمل الصالح إلا أنّ الفضول خفيف على القلب، والعامي قد يفرح بالخوض في العلم إذ الشيطان يخيّلُ إليه أنه من العلماء وأهل الفضل، ولا يزال يحبب إليه ذلك حتى قد يتكلم بما هو كفر ولا يدري. وكل مَنْ سَالَ عن علم غامض ولم يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم، فإنه بالإضافة إليه عامي. وفي الحديث: ونهى رسول الله وَ عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال (١٠) وفي قصة وموسى و والخضر عليهما السلام تنبيه على المنع من السؤال قبل أوان استحقاقه إذ قال: وفإن اتبعتني فكر تسالني عن شيء بحتى أحدث لك منه ذكراً الله غلم سأل عن السفينة أنكر عليه حتى اعنذر وقال: ولا تواخذني بما نسبت ولا ترهني من أمري عسراً العوام عن غوامض الدين من أعظم الأفات فيجب من فلك وزجرهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٥١) ومسلم (٢٧٤٩) والإمام أحمد (٣١٦/٣، ٤٢٣، ٤٦٣، ٤٨٤ . . . ، من حديث أبي هريرة بروايات مختلفة منها قوله عليه السلام : «لا يقل أحدكم : استي ربُّك أطيم ربّك، وضيء ربك، ولا يقل أحدكم : ربي، وليقل سيدي، مولاي، ولا يقل أحدكم : عبدي، أمتي وليقل فتاي، فتاتي، غلامي، وفي رواية : «فإن مولاكم الله عز وجل، وفي رواية : «كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الأدب من حديث بريدة بسند صحيح، والإمام أحمد (٣٤٧/٥) بزيادة: وعز وجل.ه.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي: متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة (ب: ٥٠٠، م: ٥٩٣): «إن الله عزّ وجل حرّم عليكم عقوق الأمهات ووادًة البنات ومنعا وهات. وكره لكم ثلاثًا: قبل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وأخرجه أحمد بتقديم وتأخير (المسند ٢٤٦/٤).

# كِنَا مُؤْمِّ لِلغَضَ وَالْجَقْدِ وَالْحَسَد

إن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع الأفئدة، وإنها لمستكنّة في طي الفؤاد استكنان الجمر تحت الرماد، ويستخرجها الكبر الدفين في قلب كل جبّار عنيد كاستخراج الحجر النار من الحديد، وقد انكشف للناظرين بنوو اليقين أن الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين، فمن استفرّته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال: ﴿ خَلَقْتَني مِن نار وخلقته من طين ﴾ فإن شأن الطين السكون والوقار وشأن النار التلظي والاستعار والحركة والاضطراب. ومن نتائج الغضب: الحقد والحسد وبها هلك مَنْ هلك وفسد من فسد، ومُفيضها ، مضغة إذا صلحت صلح الجسد. وإذا كان الحقد والحسد والغضب مما يسوق العبد عن القلب إن كان وينفيه، وهاك بيان ذلك بعونه تعالى.

بيان ذم الغضب

ألله تعالى: ﴿ إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّة الجَاهِلَيَّة ، فأنزل الله سَكينَتَهُ على رسُولِه وعلى المؤمنين ﴾ الآية: ذم الكفار بما تظاهرُوا به من الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل، ومدح المؤمنين بما أنزل عليهم من السكينة، وروي أن رجلًا قال: «يا رسول الله مُرني بعمل وأقلل» قال: «لا تغضب» ثم أعاد عليه فقال: «لا تغضب» ثم أعاد عليه فقال: «لا تغضب (۱) » وقال ﷺ: «ما تَعدُّونَ الصَّرِعَةُ فيكُم (۲) قلنا: «الذي لا تصرعه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الحدر من الغضب، والترمذي في باب ما جاء في كثرة الغضب (برقم ٢٠٧١) والإمام أحد (٣٦٢/٣)، ٢٦٦) من حديث أبي هريرة، وروى الإمام أحمد لحوه من حديث عبد الله بن عمر (١٧٥/٢) ومن حديث الأحنف بن قيس عن عمر له نقال له حرية بن قد مة (٣٤/٣). وهو في الموطأ برقم: (١٦٣٧) من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف

<sup>(</sup>٧) قال ابن الأثر في النهاية الصَّرعةُ نضم الصاد وفتح ناء المالع في الصرع الدي لا يُغلب

الرجال،، قال: ولَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِن الذي يملِكُ نَفسَهُ عِندَ الغَضَب (٥٠.

وعن وجعفر عن والغضب مفتاح كل شرّ وقال بعض الأنصار: ورأس الحمق الحدّة وقائده الغضب، ومن رَضِيَ بالجهل استغنى عن الحلم، والحِلمُ زَيْن ومنفعة، والجهلُ شَيْنٌ ومَضَرةٌ، والسكوتُ عن جواب الأحق جوابه وقال والحسن ومنفعة، والجهلُ شَيْنٌ ومَضَرةٌ، والسكوتُ عن جواب الأحق جوابه وقال والحسن ومن علامات المسلم قوة في دين، وحزمٌ في لِين، وإيمان في يقين، وعلم في حلم، وكَيْسٌ في رفق، وإعطاء في حقّ، وقصدٌ في غنى، وتجمل في فاقة، وإحسان في قدرة، وتحمّل في رَفَاقة، وصبر في شدّة، لا يغلبه الغضب، ولا تجمّع به الحميّة، ولا تغلبه شهوة، ولا تفضحه بطنة، ولا يستخفه حرصه، ولا تقصر به نيته، فينصر المظلوم، ويرحم الضعيف، ولا ببخل، ولا يبذر، ولا يسرف، ولا يقتر، يغفر إذا فظلم، ويعفو عن الجاهل، نَفْسُهُ منه في عناء، والناس مِنهُ في رَخَاء و.

# درجات الناس مع الغضب

اعلم أن قوّة الغضب محلها القلب، ومعناها غليان دم القلب وانتشاره في العروق وارتفاعه إلى أعالي البدن كما ترتفع النار والماء الذي يغلي في القِدْر، فلذلك ينصبُّ إلى الوجه فيحمرُّ الوجه والعين، والبشرة لصفائها تحكي لونَ ما وراءها من حمرة الدم كما تحكي الزجاجة لون ما فيها.

ثم إن الناس في هذه القوة على درجات ثلاث من التفريط والإفراط والاعتدال:

أما التفريط: فَفَقَدُ هذه القوة أو ضعفُها، وذلك مذموم، وهو الذي يقال فيه: «إنه لا حمية له»، وقد وصف الله سبحانه أصحاب النبي على بالشدّة والحمية فقال: وأشدّاء على الكفّار » وقال لنبيه على الكفّار والمنافقين واغلُظْ عَلَيْهِمْ » وإنما الغلظة والشدّة من آثار قوة الحمية وهو الغضب.

وأما الإفراط: فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدّين وطاعته ولا يبقى للمرء معه بصيرة وفكرة ولا اختيار، بل يصير في صورة المضطرّ، ومن آثار هذا الغضب في الظاهر تغيرُ اللون، وشدة الرّعدة في الأطراف، وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام، واضطراب الحركة والكلام حتى يظهر الزّبَدُ على

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (برقم: ٢٦٠٨) والإمام أحمد (٣٨٢/١) من حديث عبد الله بن مسعود، وروى الشيخان (ب: ٣٣٤٦، م: ٢٦٠٩) والإمام أحمد (٢٣٦/٢، ٢٦٨) والإمام مالك في الموطأ (١٦٣٨): دليس الشديد بالصَّرَعَة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

الأشداق، وتحمر الأحداق، وتنقلب المناخر، وتستحيل الخلقة. ولو رأى الغضبان في حال غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح صورته، واستحالة خلقته، وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره، فإن الظاهر عنوان الباطن، وإنما قبحت صورة الباطن أولاً ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانياً، فتغير الظاهر ثمرة تغير الباطن، فقس المشمر بالثمرة. فهذا أثره في الجسد.

وأما أثره في اللسان: فانطلاقه بالشتم، والفحش من الكلام الذي يستحي منه ذو العقل، ويستحي منه قائله عند فتور الغضب، وذلك مع تخبط النَظْم واضطراب اللفظ.

وأما أثره على الأعضاء: فالضرب والتهجم والتمزين والقتل والجرح عند التمكن، وقد يمزّق ثوب نفسه ويلطم نفسه، وقد يضرب بيده على الأرض، وربما يعترية مثلُ الغَشْيَةِ، وربما يضرب الجمادات والحيوانات أو يكسر القصعة أو يشتم البهيمة أو ترفسه دابة فيرفسها ويقابلها بذلك كالمجنون.

وأما أثره في القلب: فالحقد والحسد، وإضمار السوء، والشماتة بالمساءات، والحزن بالسرور، والعزم على إفشاء السر وهتك الستر والاستهزاء وغير ذلك من القبائح، فهذه ثمرة الغضب المفرط.

وأما ثمرة الحمية الضعيفة: فقلة الأنفة مما يُؤْنَفُ مه من التعرض للحرم والزوجة، واحتمال الذلْ من الأجسّاء، وصغر النفس وهو أيضاً مذموم، إذ من ثمراته عدم الغيرة، على الحرم وهو صونها، قال على المؤرد، وأنا أغير مِنْ سَعْداً لَغَيُورٌ، وأنا أغير مِنْ سَعْد، والله أغير مِنى ، وإنما خلقت الغيرة لحفظ الأنساب، ولو تسامع الناس بذلك لاختلطت الأنساب، ولذلك قيل: «كل أمة وُضعتِ الغيرةُ في رجاها وُضعت الصيانة في نسائها».

ومن ضعف الغضب: الخَوْرُ والسكوت عند مشاهدة المنكرات وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا تَاخُذُكُم بِهَا رَافَةٌ فِي دين الله ﴾.

ففقدُ الغضب مذموم، وإنما المحمود غضب ينتظر إشارة العقل والدين فينبعث حيث تجب الحمية، وينطفيء حيث يحسنُ الحلم. وحفظهُ على حدَ الاعتدال هو الاستقامة التي كلّف الله بها عباده، وهو الوسط الذي وصابه رسول الله يهي حيث قال: «خَيْر الأمور أوساطها »

#### زوال الغضب بالرياضة وغيرها

اعلم أنه ما دام الإنسان يجب شيئاً ويكره شيئاً فلا يخلو من العيط والغضب الأنه من مقتضى الطبع، إلا أنه قد تفيد الرياضة في محوقوّته وذلك بالمجاهدة وتكلف الحلم والاحتمال مدة حتى يصير الحلم والاحتمال خلقاً راسخاً، فالرياضة ليست لينعدم غيظ القلب لأنه غير ممكن، ولكن ليستعمله على حد يستحبه الشرع ويستحسنه العقل، وذلك بكسر سورته وتضعيفه حتى لا يشتد هيجان الغيظ في الباطن وينتهي ضعفه إلى أن لا يظهر أثره في الوجه. وقد يتصور فقد الغيظ بغلبة نظر التوحيد، أو بأن يعلم أن الله يجب منه أن لا يغتاظ فتطفىء شدةً حبه لله تعالى غيظه، أو بأن يشتغل القلب بضروري أهم مِن الغضب فلا بكون في القلب متسع للغضب لاشتغاله بغيره، فإن استغراق القلب ببعض المهمات يمنع الإحساس بما عداه.

#### بيان الأسباب المهيجة للغضب

قد عرفت أن علاج كل علة بحسم مادّتها وإزاله أسبابها، فلا بدّ من معرفة أسباب الغضب. وأسبابه المهيجة له هي: الزهو، والعجب، والمزاح، والهزل، والهزء، والتعيير، والممارأة، والمضادة، والغدر، وشدة الحرص على حصول المال والجاه؛ وهي بأجمعها أخلاق رديئة مذمومة شرعاً، ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب، فلا بد من إزالتها بأضدادها، فينبغي أن تميت الزهو بالتواضع، وتميت العجب بمعرفتك بنفسك، وتزيل الفخر بأنك من جنس أقل مخلوق إذ الناس يجمعهم في الانتساب أبٌ واحد وإنما الفخر بالفضائل، والفخر والعجب أكبر الرذائل، وأما المزاح فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل عنه، وأما اهزل فتزيله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي تبلغك إلى سعادة الأخرة، وأما الهزء فتزيله بالتكرم على إيذاء الناس وبصيانة النفس عن أن يُسْتَهُزَأ بك، وأما التعيير فبالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن مُرّ الجواب، وأما شدة الحرص فبالصبر على مُرّ العيش وبالقناعة بقدر الضرورة طلباً لعز الاستغناء ونرفعاً عن ذُل الحاجة. وكل خُلق من هذه الأخلاق وصفة من هذه الصفات يفنقر في علاجه إلى رياضة وتحمّل مشقة، وحاصل رياضتها الرجوع إلى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها وتنفر عن قبحها، ثم المواظبة على مواظبة أضدادها مدّة مديدة حتى تصير بالعادة هينة مألوفة على النفس، فإذا انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت عن هذه الرذائل وتخلُّصت أيضاً من الغضب الذي يتولد منها ﴿ وأشهُ البواعث للغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغصب شجاعة وعزّة نفس حتى تمبل النفس إليه وتستحسنه، وهذا من الجهل بل هو مرص قلب ونقصان عقل، ويعالج هذا الجاهل بأن تتل عليه حكايات أهل الحلم والعفو وما استحسل منهم من كظم الغيظ فإن ذلك منقول عن الأنبياء والعلم،

#### بيان علاج الفضب. بعد هيجانه

ما تقدم هو حسم لموادّ الغضب حتى لا يهيج، فإذا جرى سببٌ هيّجه فعنده يجب التثبت حتى لا يضطرُّ صاحبه إلى العمل به على الوجه المذموم، وإنما يعالج الغضب عند هيجانه بمعجون العلم والعمل، أما العلم فهو أمور:

الأوّل: أن يتفكر فيها ورد في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال، فيرغب في ثوابه، وتمنعه الرغبة في الأجر عن الانتقام وينطفي، عنه غيظه.

الثاني: أن يخوّف نفسه بعقاب الله لو أمضى غضبه؛ وهل يأمن من غضب الله عليه يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى العفو.

الثالث: أن يحذّر نفسه عاقبة العداوة والانتقام، وتشمر العدو لمقابلته، والسعي في هدم أغراضه والشماتة بمصائبه، وهو لا يخلو عن المصائب فيخوّف نفسه بعواقب الغضب في الدنيا إن كان لا يخاف من الأخرة.

الرابع: أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب بأن يتذكّر صورة غيره في حالة الغضب، ويتفكر في قبح الغضب في نفسه ومشابهة صاحبه للكلب الضاري والسبع العادي، ومشابهة الحليم الهادي التارك للغضب للأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء، ويخير نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والسباع وأراذل الناس وبين أن يتشبه بالعلماء والأنبياء في عادتهم لتميل نفسه إلى حب الاقتداء بهؤلاء إن كان قد بقي معه مُسكة من عقل.

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام ويمنعه من كظم الغيظ مثل قول الشيطان له: إن هذا يُحمَلُ منك على العجز والذلة وتصير حقيراً في أعين الناس. فيقول لنفسه: وما أعجَبُكِ تأنفين من الاحتمال الآن ولا تأنفين من خزّي يوم القيامة، ولا تحذرين من أن تصغري عند الله والملائكة والنبيس، فمها كظم الغيظ فينبغي أن يكظمه لله، وذلك يعظمه عند الله، فها له وللناس وأما العمل فأن تقول بلسائك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كنت قائمًا فاجلس، وإن كنت حالس فاضطجع، ويستحب أن يتوصأ بالماء البارد فإن الغضب من النار والنار لا يطفئها إلا

## فضيلة كظم الغيظ

قال الله تعالى: ﴿ وسارِعُوا إلى مَغفِرةٍ مِنْ ربّكم وجَنّة عُرْضُها السّمواتُ والأرضُ أعِدّت للمتقين الذين يُنفِقُونَ في السّراء والضّرّاء والكاظمين الغيظ والعافِينَ عن النّاسِ والله يُحبُّ المحسنين ﴾ دلت الآية على أن الكاظمين من المتقين، وأن مغفرة ربهم تنالهم، وجنته أعدّت لهم، فما أفضل هذا الجزاء وقال ﷺ: «مَن كَفّ غَضَبهُ كَفُّ الله عنه عذابَهُ، وَمَنِ اعتذر إلى ربّه قَبلَ الله عُذرَهُ، ومَنْ خَزَنَ لسانهُ سَتَرَ الله عَورتَهُ (١) وقال ﷺ: وأشدُكم مَنْ غَلَب نفسه عند الغضب، وأحلَمُكم مَنْ عفا عند القدرة (٢) و ووي أن رجلاً من جفاة الأعراب قال دلعمر وضي الله عنه: «والله ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل، فغضب قال دلعمر وضي الله عنه: «والله ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل، فغضب عمر ختى عُرف ذلك في وجهه، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين ألم تسمع قول الله تعالى: ﴿ خُذِ العفو وأمّرُ بالعُرْف وأعرِضْ عن الجاهلين ﴾ وإن هذا من الجاهلين ﴾ وإن هذا من الجاهلين ﴾ وإن هذا من الجاهلين ﴾ وأن هنكن عمر رضى الله عنه وعفا عنه.

فضيلة الحلم

اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ، لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلّم أي تكلف الحلم، ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة، ولكن إذا تعوّد ذلك مدة صار ذلك اعتياداً فلا يهيج الغيظ، وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب، وهو الحلم الطبيعي، وهو دلالة كمال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل، ولكن ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلفاً، وفي الحديث: «إنّما العلمُ بالتعلّم والحلّمُ بالتحلم طريقهُ التحلم أولاً وتكلفه كما أن اكتساب العلم طريقه التعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان واللفظ له من حديث أنس بإسناد ضعيف، ولابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر: «من ملك غضبه وقاه الله عذابه. . ه الحديث.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث علي بإسناد ضعيف، والبيهقي في الشعب
بالشطر الأول من رواية عبد الرحمن بن عجلان مرسلاً بإسناد جيد، وللبزار والطبراني في مكارم
الأخلاق واللفظ له: وأشدكم أملككم لنفسه عند الغضب، وفيه عمران القطان مختلف فيه

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني والدار قطني في العلل من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف.

وعنه ﷺ: ﴿إِنَّ الرَّجلِ المسلم ليدركُ بالحلِّم دَرَجَة الصَّاتُم القائم(١)، وعن «الحسن» في قوله تعالى: ﴿ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا ﴾ قال: حُلماء إن جُهل عليهم لم يجهلوا، وعن مجاهد في آية: ﴿ وإذا مرُّوا باللُّغو مرُّوا كراماً ﴾ أي: إذا أوذوا صفحوا، وعن «عليّ، رضي الله عنه: «ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكنَّ الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن لا تباهي الناس بعبادة الله، وإذا أحسنت حمدت الله تعالى، وإذا أسأت استغفرت الله تعالى، وقال «أكثم»: «دعامة العقل الحلم وجماع الأمر الصبر» وقال «معاوية »: «لا يبلغُ العبدُ مبلغ الرأي حتى يغلب حلَّمُه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم، وقال معاوية لعمرو بن الأهتم : أي الرجال أشجع؟ قال: من ردِّ جهله بحلمه، قال: وأي الرجال أسخى ؟؟ قال: ومن بذل دنياه لصلاح دينه ، وقال معاوية لعرابة : «بمُ سُدَّتُ قومك، قال: وكنت أحلم عن جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم، فمن فعل مثل فعلى فهو مثلي، ومن جاوزني فهو أفضلَ مني ومن قصِّر عني فأنا خير منه، وقال وأنس بن مالك، في قوله تعالى : ﴿ أَدْفَعُ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بِينَكَ وِبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلَي حميمٌ وما يُلقَّاهَا إلا الذِّينَ صَبَّرُوا وما يُلقاها إلَّا ذو حَظٍ عَظيم ﴾ هو الرجل يشتمه أخوه فيقول: «إن كنت كاذباً فغفر الله لك، وإن كنت صادقاً فغفر الله لي». وعن «علي ابن الحسين ، رضي الله عنهما أنه سبّه رجل فرمى إليه بخميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم، فقال بعضهم: «جمع له خمس خصال محمودة: الحلم، وإسقاط الأذي، وتخليص الرجل مما يبعده من الله عز وجل، وحمله على الندم والتوبة، ورجوعه إلى المدح بعد الذم، اشترى جميع ذلك بشيء من الدنيا يسير .

# بيان القدر الذي يجوز به الانتصار من الكلام

اعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته بمثله، فلا تجوز مقابلة الغيبة بالغيبة، ولا مقابلة التجسس بالتجسس، ولا السبّ بالسبّ، وكذلك سائر المعاصي، وقد نهى رسول الله علي عن مقابلة التعيير فقال: «إن امرؤ عَيْرَك بما فيكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف، وفي الموطأ من حديث يجيى من سعيد أنه قال: «بلغني أن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامىء بالمواجرة (رقم. ١٦٣٧)

فلا تعيّرهُ بما فيه (١) ه. وقال قوم «نجور المقابلة بما لا كدب فيه، فالو والنهي النبوي عن مقابلة التعيير بمثله نهي تنزيه، والأفضل نركه ولكنه لا يُعْصى به، قالوا والدي يرخص فيه أن تقول: «من أنت، ويا أحمق، ويا جاهل، إذ ما من حد إلا وفيه حمق وجهل فقد آذاه بما ليس بكذب، وكذلك قوله: «ياسيّى الخلق، يا ثلاباً للأعراض، وكان ذلك فيه، وكذلك قوله: «لوكان فيك حياء لما تكلّمت، وما أحقرك في عيني بما فعلت منها حق يعتدي للظلوم (١) فأثبت للمظلوم انتصاراً إلى أن يعتدي.

فهذا القدر هو الذي أباحه هؤلاء، وهو رخصة في الإيذاء جزاء على إيذائه السابق، قال والغزالية: ولا تبعد الرخصة في هذا القدر ولكن الأفضل تركه فإنه يجره إلى ما وراءه ولا يمكنه الاقتصار على قدر الحق فيه، والسكوت عن أصل الجواب لعله أيسر من الشروع في الجواب والوقوف على حدّ الشرع فيه، ولكن من الناس من لا يقدر على ضبط نفسه في فورة الغضب ولكن يعود سريعاً، وفي الحديث: وخَير بني آدم البطيء الغضب السَّريع الفيء (٣) . أدم البطيء الغضب السَّريع الفيء (٣) .

اعلم أن الغضب إذا لَزِمَ كَظُمهُ لِعَجْزِ عن التشفّي في الحال رَجَع إلى الباطن واحتقر فيه فصار حقداً، ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه وأن يدوم ذلك ويبقى، وقد قال على: «المؤمِنُ ليسَ بحقُود ، والحقد ثمرة الغضب، والحقد يثمر أموراً منكرة:

الأول: الحسد وهو أن مجملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه، فتغتم بنعمة إن أصابها، وتسرّ بمصيبة إن نزلت به، وهذا من فعل المنافقين.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد من حديث ابن جابر بن سليم المجيمي (٩٣/٥) (أو سليم بن جابر من : الإصابة ٢١١/١ الترجة: ١٠١٧) من حديث طويل: (... وإن أمرؤ شمك وعيرك بأمر يعلمه فيك فلا تعيره بأمر تعلمه فيه فيكون لك أجره وعليه إثمه ... وفي رواية: ١٠٠ وإن أمرؤ سُبَّك ... فإن أجره لك ووباله على من قاله الحديث.

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب البر (برقم: ٢٥٨٧) والترمذي في البر (برقم: ١٩٨٢) وأبو داود في الأدب (برقم ٤٨٩٤) والإمام أحد في المسند (٤٨٨٧، ٤١٥) من حديث أبي هريرة.

الثاني: أن يزيد على إضمار الحسد في الباطن فيشمت بما أصابه من البلاء. الثالث: أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه وإن طلبك وأقبل عليك.

الرابع: وهو دونه أن تُعرض عنه استصغاراً له.

الخامس: أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر وعورة.

السادس: أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه.

السابع: إيذاره بالضرب وما يؤلم بدنه.

الثامن: أن تمنعه حقه من قضاء دين أو صله رحم أو رد مظلمة وكل ذلك حرام. وأقل درجات الحقد لو احترز عن هذه الأفات الثماني أن يترك البشاشة أو الرفق والعناية والقيام بحاجاته أو المعاونة على المنفعة له، وكله مما ينقص الدرجة في الدين، ويفوت الثواب الجزيل.

ولما حلف وأبو بكر، رضي الله عنه أن لا ينفق على ومسطح ، وكان قريبه لأمر ما نزل قوله تعالى: ﴿ ولا يأتُلِ أُولُو الفَضْل منكم والسَّعةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي القُربي والمساكين والمهاجرينَ في سبيل الله، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفحوا، الا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ﴾ فقال وأبو بكر،: ونعم نحبُّ ذلك، وعاد إلى الإنفاق عليه . والأولى أن يبقى على ما كان عليه فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة للنفس وإرغاماً للشيطان فذلك مقام الصديقين وهو من فضائل أعمال المقربين.

# فضيلة العفو والإحسان

اعلم أن معنى العفو أن يستحق حقاً فيسقطه ويبرأ عنه من قصاص أو غرامة ، قال الله تعالى: ﴿ خُدِ العَفْو وَأَمُرْ بِالعُرْف وَأَعْرِض عن الجاهلين ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ للتّقوى ﴾ وقال عنه: والتّواضُع لا يَزيدُ العَبْدَ إلاّ رِفْعَةُ لا فَتُواضَعُوا يَرْفَعُكُمُ الله ، والعَفْوُ لا يَزيدُ العبدَ إلاّ عزا فاعفُوا يعِزّكُم الله ، والصّدقة لا تزيدُ المالَ إلاّ كثرة فتصَدّقوا يَرْحمْكُمُ الله ﴾ وقال عنه: وأفضلُ أخلاق أهل الدّنيا وَالأخِرة تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وتُعْظِي مَنْ حَرمكَ وتَعْفُو عمّن ظَلَمَكَ ، وروي عن والحسن البصري، وحمه الله أنه دخل على أمير يعرض له بالعفو فذكر والحسن، قصة ويوسف، عليه السلام وما صنع به إخوته ومن بيعهم إيًاه وطوحهم له والحسن،

في الجبّ فقال: «باعوا أخاهُمْ وأخزنُوا أباهُمْ» وذكر ما لقي من كيد النساء ومن الحبس ثم قال: «أيها الأمير ماذا صنع الله به ؟ أداله منهم ورفع ذكره وأعلى كلمته وجعله على خزائن الأرض، فماذا صنع حين أكمل له أمره وجمع له أهله؟ قال: «لا تَثْريب عَلَيْكُم اليَومَ يغْفِر الله لكم وَهُو أرحَمُ الرّاحمين » فعفا ذلك الأمير. وروي أنّ «ابن مسعود» شرقت له دراهم فجعلوا يدعون على من أخذها فقال لهم: «اللهم إن كان حَمَلَتُهُ على أخذها حاجةٌ فبارك له فيها، وإن كان حَمَلَتُهُ جراءَةٌ على الذنب فاجعله آخِر ذنوبه» وقال «معاوية»: «عليكم بالحلم والاحتمال فإذا أمكنتكم الفرصة فعليكم بالصفح والإفضال».

#### فضيلة الرفق

اعلم أن الرفق محمود ويضاده العنف والحدّة، والعنف نتيجة الغضب والفظاظة، والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسلامة، ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وحفظها على حدّ الاعتدال، ولأجل هذا أثنى رسول الله على الرفق وبالغ فيه فقال: ومنْ أعطِي حظّهُ من الرّفق فقد أعطِي حَظّه مِنْ خير الدّنيا والأخِرة، وَمَنْ حُرمَ حظّه من الرّفق فقد حُرم حَظّه من خير الدّنيا والاخرة (۱) وقال في وقال في: وإذا أحبّ الله أهل بَيْتٍ أَذْخَالَ في شيء إلّا زانه ولا يُنزع من شيء إلّا ذانه ولا يُنزع من شيء إلّا شانه (۳).

وسئرُ الترغيب في الرفق والثناء عليه هو كون الطباع إلى العنف والحدة أميل، وإن كان العنف في محله حسناً فإن الحاجة قد تدعو إليه ولكن على الندور، والكامل من يميِّز مواقع الرفق عن مواقع العنف فيعطي كل أمر حقّه.

<sup>(</sup>١) روى أحمد القسم الأول من الحديث (١٩٩/٦) من حديث عائشة ، وقال الحافظ العراقي : رواه العقيلي في الضعفاء ، وروى أحمد (١/٦ ٤٥) من حديث أبي الدرداء : ٤٠. . أعطي حظه من الخير وليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن» وللترمذي (برقم ٢٠١٤) من حديث أبي الدرداء : ٤٠. . فقد أعطي حظه من الخيره وقال: حسن صحيح. وفي الصحيحين وكتب السنن أحاديث كثيرة بهذا المعنى .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد (٧١/٦) من حديث عائشة وفي (١٠٤/٦): ويا عائشة ارفقي فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيراً دلهم على باب الوفق، وهو عند البيهقي في الشعب بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر(٣٥٤) من حديث عائشة أم المؤمنين، ورواه الإمام أحمد في المسند (٣/٨٥، ١١٧، ١٧١، ٢٧١) بألفاظ متقاربة.

ذم الحسد

اعلم أن الحسد أيضاً من نتائج الحقد الذميم ، وللحسد من الفروع الذميمة ما لا يكادُ يُحصَى ، وقد ورد في ذمه أخبار كثيرة منها قوله على : «الحسد يأكُلُ الحسنات كه تأكُلُ النَّارُ الحَطَبُ النَّارُ الحَطَبُ النَّارُ الحَطَبُ الله إخواناً كها أمركم الله » ومن الأثار قول بعض السلف : «إن أول خطيئة كانت هي الحسد ، حَسد إبليسُ آدم عليه السلام على رتبته فأبى أن يسجد له فحمله الحسد على المعصية » وعن «ابن سيرين » رحمه الله : «ما حَسدتُ أحداً على شيء من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على أمر الدنيا وهي حقيرة في الجنة ، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار وقال بعضهم : «الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلاً ، ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضاً ، ولا ينال من الخلق إلا جزعاً وغاً ، ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالاً ».

#### حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه

الحسد نوعان:

أحدهما: كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه.

وثانيهها: عدم محبة زوالها وتمني مثلها وهذا يسمى غبطة؛ فالأول حرام بكل حال إلا نعمة أصابها فاجر وهو يستعين بها على عرَّم كإفساد وإيذاء فلا يضر محبة زوالها عنه من حيث هي آلة الفساد، ويدل على تحريم الحسد الأخبار التي نقلناها، وإن هذه الكراهة تَسَخُّطُ لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض وذلك لا عذر فيه ولا رخصة، وأيُّ معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضرة؟ وإلى هذا أشار القرآن بقوله: ﴿ إِنْ تَمْسَسُكُم حَسَنةٌ تَسُؤُهُمْ وإن تَصِبُكُمْ سيئة يفرَحُوا بها ، وهذا الفرح شماتة، والحسد والشماتة يتلازمان. وقال

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة، وابن ماجه من حديث أنس أن رسول الله (يهيم) قال: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفى، الخطيئة كما يطفى، الماء النار، والصلاة نور المؤمن. والصيام جنّة من الناره. قال السندي: إسناد أنس فيه عيسى بن أبي عيسى وهو ضعيف والله أعلم (حاشية السندي على سنن ابن ماجه ٢٨٦/٣).

تعالى: ﴿ وَلا يَجِدُونَ فِي صَدُّورِهُمُ حَاجَةً مَا أُوتُوا ﴾ أي لا تضيق صدورهم به ولا يغتمُّون فأثنى عليهم بعدم الحسد. وأما المنافسة فليست بحرام بل قد تكون مطلوبة ، قال تعالى: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتنافَسِ المُتَنافِسُون ﴾ وقال تعالى: ﴿ سابقوا إلى مغفِرةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ وقال ﷺ: ﴿ لا حَسَدَ إلا فِي اثنتين : رَجل أتاه الله مَالاً فَسلَّطهُ على مَنكِتِهِ فِي الحَقّ، وَرَجل آتاه الله علمًا فهُو يعملُ به ويعلَّمُهُ النَّاسَ ، فَلا حرج على من يغبط غيره في نعمة ويشتهي لنفسه مثلها مهما لم يحب زوالها عنه ولم يكره دوامها له ، وأما تمني عين نعمة الغير بانتقالها إليه لرغبته فيها بحيث يكون مطلوبه تلك النعمة لا زوالها فهو مذموم لقوله تعالى: ﴿ ولا تَتَمَنُوا ما فَضَلَ الله به بعضَكُمْ عَلى بعض ﴾ وأما تمنيه لمثل ذلك فليس مذموماً فاعرف الفرق.

# أسباب الحسد

للحسد المذموم مداخل كثيرة وأسباب عديدة:

فمنها: العداوة والبغضاء، وهذا أشد أسباب الحسد، فإن من آذاه شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في نفسه الحقد، والحقد يقتضي منه التشفي والانتقام، فإن عجز المتنغص عن أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان، وربما يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تعالى، فمها أصابت عدوه بلية فرح بها وظنها مكافأة له من جهة الله على بغضه وأنها لأجله، ومها أصابته نعمة ساءه ذلك لأنه ضد مراده، وربما يخطر له أنه لا منزلة له عند الله حيث لم ينتقم له من عدوه الذي آذاه بل أنهم عليه. وبالجملة فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقها، وإنما غاية التقي أن لا يبغي وأن يكره ذلك من نفسه.

ومنها: التعزز وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره.

ومنها: حب الرياسة وطلب الجاه بأن يكون منفرداً عديم النظير غير مُشَاركٍ في المنزلة، يسوءه وجود مناظر له في المنزلة.

ومنها: خبث النفس وشُحُها بالخير لعباد الله بحيث يشق عليه أن يوصَفَ عنده حُسْنُ حال عبدٍ فيها أنعم عليه، ويفرح بذكر فوات مفاصد أحد واضطراب أموره وتنغص عيشه، فهو أبدأ يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأنهم

يأخذون ذلك من ملكه، وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث في النفس ورذالة في الطبع، ومعالجته شديدة لأنه خبث في الجبلة لا عن عارض حتى يتصور زواله. وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد بذلك ويقوي قوة لا يقدر معها على الإخفاء والمجاملة، بل ينهتك حجاب المجاملة وتظهر العداوة بالمكاشفة أعاذنا المولى من ذلك بلطفه وكرمه.

بيان الدواء الذي ينفى مرض الحسد عن القلب

اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل؛ والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً أن الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين وأنه لا ضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين بل ينتفع به فيها. ومهما عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدوً نفسك وصديق عدوًك فارقت الحسد لا محالة. أما كونه ضوراً عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده وعدله الذي أقامه في ملكة بخفي حكمته فاستنكرت ذلك واستبشعته، وهذه جناية في حدقة التوحيد وقذي في عين الإيمان وناهيك بها جناية على الدّين، وقد انضاف إلى ذلك أنك فارقت أولياءه وأنبياءه في حبهم الخير لعباده تعالى، وشاركت إبليس والكفار في محبتهم للمؤمنين البلايا وزوال النعم، وهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب كها تأكل النار الحطب. وأما كونه ضرراً في الدنيا فهو أنك تتألم بحسدك في الدنيا أو تتعذَّب به ولا تزال في كمد وغم، إذ أعداؤ ك لا يخليهم الله تعالى عن نِعَم يفيضها عليهم فلا تزال تتعذَّب بكل نعمة تراها، وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم فتبقى مغموماً ضيَّق الصدر فقد نزل بك ما يشتهيه الأعداء لك وتشتهيه لأعدائك، فقد كنت تريد المحنة لعدوَّك فتنجزت في الحال محنتك وغمك نقداً، ولا تزول النعمة عن المحسود بحسدك، ولولم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلًا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع، فكيف وأنت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة. فما أعجب مَنْ يتعرّض لسخط الله من غير نفع يناله بل مع ضرر يحتمله وألم يقاسيه فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة. وأما أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك. وأما أن المحسود ينتفع به في الدِّين والدنيا فواضح، أما منفعته في الدِّين فهو أنه مظلوم من جهتك، لا سيما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساوته، فهذه هدايا تهديها إليه إذ تهدي إليه حسناتك حتى تلقاه يوم القياهة مفلساً عروماً كها حرمت في الدنيا عن النعمة. فإذا تأملت هذا عرفت أنك عدو نفسك وصديق عدوك إذ تعاطيت ما تضرَّرت به في الدنيا والآخرة وانتفع به عدوك في الدنيا والآخرة، وصرت مذموماً عند الخالق والخلائق شقياً في الحال والمآل، ونعمة المحسود دائمة شئت أم أبيت باقية. ومن تفكر بهذا بذهن صاف وقلب حاضر انطفات نار الحسد من قلبه. وأما العمل النافع فيه فهو أن يكلف نفسه نقيض ما يتقاضاه الحسد وذلك بالتواضع للمحسود والثناء والمدخ وإظهار السرور بالنعمة فتعود القلوب إلى التآلف والتحاب، وبذبك تستريح القلوب من ألم الحسد وغم التباغض. فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جداً إلا أنها مُرَّة على القلوب جداً التباغض. فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جداً إلا أنها مُرَّة على القلوب جداً تهون مرارة الدواء لمَّ في الدواء، أعني التواضع للاعداء والتقرب إليهم بالمدح والثناء، بقوة تهون مرارة هذا الدواء، أعني التواضع للاعداء والتقرب إليهم بالمدح والثناء، بقوة العلم بالمعاني التي ذكرناها، وقوة الرغبة في ثواب الرضاء بقضاء الله تعالى.

# كِنَا بُرْخَ الدُّنتِ

الآيات الواردة في ذم الدنيا وأمثلتها كثيرة، وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة، بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يُبعثوا إلا لذلك، فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها، وإنما نورد بعض الأخبار الواردة فيها، فقد روي أن رسول الله على مَرَّ على شاة ميتة فقال: «اترون هذه الشاة هينة على أهلها، قالوا: « من هوانها التوها، قال: «والذي نفسي بيدِه للدُنيا أهونُ على الله مِنْ هَذِه الشاة على أهلها، ولو كانست الدُنيا تَعدِلُ عند الله جناح بعوضة ما سَقَى كافراً منها شربَة ماء(١)، وقال على الدُنيا رأس كُلُ خطِيئة (٢)، وقال على الله عنها فناظر عملون تعملون تها.

#### بيان الدنيا المذمومة

اعلم أن معرفة ذم الدنيا لا تكفيك ما لم تعرف الدنيا المذمومة ما هي ، وما الذي ينبغي أن يجتنب منها وما الذي لا يجتنب، فلا بد وأن نبين الدنيا المذمومة المأمور باجتنابها لكونها عدوةً قاطعةً لطريق الله ما هي فنقول:

دنياك وآخرتك عبارة عن حالتين من أحوال قلبك، فالفريب الداني يسمى دنيا وهو كل ما قبل الموت، والمتراخي المتأخر يسمى آخرة وهو ما بعد الموت، فكل ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في الزهد، والترمذي (درقم ۲۳۲۲) من حديث المستورد بن شداد إلى قوله: من هذه على أهلها) وروى نحوه الإمام مسلم (برقم: ۲۹۵۷) والإمام أحمد (۳۲۸/۲) من حديث جابر بن عبد الله. وقد روي القسم الأخير في سنن الترمذي (۲۳۲۱) من حديث سهل بن سعد، قال: صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي من حديث ابن عباس (المسند ۲۲۹/۱).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبيهقي في الشعب من رواية لحسن مرسلًا.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (برقم ٢٧٤٣) من حديث أبي سعيد الخدري بريادة. «فائفة الدنيا واتقوا النساء فإن أول
 فتنة بني إسرائيل كانت في النساء الحديث.

لك فيه حظ ونصيب وغرض وشهوة ولذة عاجل الحال قبل الوفاة فهي الدنيا في حقك إلا أن جميع ما لك إليه ميل وفيه نصيب وحظ فليس بمذموم بل هو ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يصحبك في الآخرة ويبقى معك ثمرته بعد الموت وهو العلم النافع والعمل الصالح.

القسم الثاني : وهو المقابل له على الطرف الأقصى : كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الأخرة أصلاً كالتلذذ بالمعاصي كلها والتنعم بالمباحات الزائدة على قدر

الحاجات والضرورات الداخلة في جملة الرفاهية والرعونات أي في السَّرف، فحظ العبد من هذا كله هي الدنيا المذمومة.

القسم الثالث: وهو متوسط بين الطرفين: كل حظ عاجل معين على أعمال الآخرة، وهو ما لا بد منه ليتأتى للإنسان البقاء والصحة التي بها يصل إلى العلم والعمل، وهذا ليس من الدنيا كالقسم الأول لأنه معين على الأول ووسيلة إليه، فمها تناوله العبد على قصد الاستعانة به على العلم والعمل لم يكن به متناولاً للدنيا ولم يَصِرْ به من أبناء الدنيا وكانت الدنيا في حقه مزرعة للآخرة، وإن أخذ ذلك بقصد حظ النفس فهو من الدنيا. فإذن الدنيا: حظ نفسك العاجل الذي لا حاجة إليه لأمر الآخرة، ويعبر عنه بالهوى، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ ونهى النفس عن الهوى فإن الحياة الدنيا لَعِبُ ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ﴾ الحياة الدنيا لَعِبُ ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد

والأعيان التي تحصل منها هذه الخمسة سبعة يجمعها قوله تعالى: ﴿ زُيِّن للنَّاسِ حَبُّ الشَّهُواتِ مِن النَّسَاء والبنينَ والقناطيسر اللَّقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهب والفضَّة والخيلِ المُسَوَّمة والأنعام والحُرْثِ ذلكَ متاع الحياةِ الدَّنيا ﴾ وبالجملة فكل ما ليس لله فهو من الدنيا وما هو لله فذلك ليس من الدنيا.

# بيان حقيقة الدنيا في نفسها

اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان فيها حظ وله في إصلاحها شغل، وإنما الأعيان الموجودة التي لدينا عبارة عنها فهي الأرض وما عليها، قال الله تعالى: ﴿ إِنَا جَعلْنا ما عَلَى الأرض زينةً لها لِنَبلُوهم أَيُهُم أَحسَنُ عملًا ﴾ فالأرض فراش للآدميين ومهاد ومسكن ومستقر، وما عليها لهم مَلْبس ومَطْعَم ومَشْرَبُ وَمَنكَح، ويجمع ما على الأرض ثلاثة أقسام: المعادن والنبات والحيوان.

أما النيات: فيطلبه الأدمى للاقتيات والتداوي.

وأما المعادن: فيطلبها للآلات والأواني كالنحاس والرصاص، وللنقد كالذهب والفضة، ولغير ذلك من المقاصد.

وأما الحيوان: فينقسم إلى الإنسان والبهائم، أما البهائم فيطلب منها لحومها للمآكل وظهورها للمركب والزينة، وأما الإنسان فقد يطلب الآدمي ليُستَخْدَم كالغلمان، أو ليتمتع به كالجواري والنسوان، ويَطلُب قلوب الناس ليملكها بأن يغرس فيها التعظيم والإكرام وهو الذي يعبّر عنه بالجاه إذ معنى الجاه ملك قلوب الأدميين، فهذه هي الأعيان التي يعبر عنها بالدنيا، وقد جمعها الله تعالى في قوله: ﴿ زُيِّنَ للنَّاسِ حبُّ الشهوات من النساء والبنين ﴾ وهسذا من الإنس: ﴿ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ﴾ وهذا من الجواهر والمعادن، وفيه تنبيه على غيرها من اللآلىء واليواقيت وغيرها ﴿ والحيل المسومة والأنعام ﴾ وهي البهائم والحيوانات. ﴿ والحرث ﴾ وهو النبات والزرع، فهذه هي أعيان الدنيا، إلا إليها حتى يصير قلبه كالعبد أو المحب المستهتر بالدنيا، ويدخل في هذه العلاقة جميع صفات القلب المعلق بالدنيا كالكبر والغل والحسد والرياء والسمعة وسوء الظن والمداهنة وحب الثناء وحب التكاثر والتفاخر، وهذه هي الدنيا الباطنة، وأما الظاهرة فهي كالأعيان التي ذكرناها.

العلاقة الثانية مع البدن وهو اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان لتصلح لحظوظه وحظوظ غيره، وهي جملة الصناعات والحرف التي الخلق مشغولون بها. والخلق إنما نسوا أنفسهم ومآبهم ومنقلبهم بالدنيا لهاتين العلاقتين: علاقة القلب بالحب وعلاقة البدن بالشغل، ولو عرف نفسة وعرف ربّه وعرف حكمة الدنيا وسرّها علم أن هذه الأعيان التي سميناها دنيا لم تخلق إلا لقوامه ليتقوى بها على إصلاح دينه، حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله تعالى بكنه همته، وبقي ملازماً لسياسة الشهوات ومراقباً لها حتى لا يجاوز حدود الورع والتقوى، ولا يعلم تفصيل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية وهم الصحابة، فقد كانوا على المنهج القصد وعلى السبيل الواضح، فإنهم ما كانوا يأخذون الدنيا للدنيا بل للدين، وما كانوا يترهبون ويهجرون الدنيا بالكلية، وما كان أمرهم بين في الأمور تفريط ولا إفراط بل كان أمرهم بين ذلك قواماً، وذلك هو العدل والوسط بين الطرفين وهو أحب الأمور إلى الله تعالى .

# كِنَا مُزمِّ البُخلِ وَزَمِّ الْمَال

ما ذكرناه في كتاب ذم الدنيا لم يكن نظراً في المال خاصة بل في الدنيا عامة، والمال بعض أجزائها الجدير بإفراد البحث عنه، إذ فيه آفات وغوائل، وللإنسان مِن فَقْدِهِ صِفَة الفقر ومِنْ وجوده وَصْفُ الغني، وهما حالتان يحصل بها الاختيار والامتحان، ثم للفاقد حالتان: القناعة والحرص، وإحداهما مذمومة والأخرى محمودة. وللحريص حالتان: طمع فيها في أيدي الناس، وتشمّر للحرف والصناعات مع اليأس عن الخلق، والطمع شر الحالتين. وللواجد حالتان: إمسك بحكم البخل والشح وإنفاق، وإحداهما مذمومة والأخرى محمودة. وللمنفق حالتان: تبذير واقتصاد، والمحمود هو الاقتصاد. وهذه أمور متشابهة وكشف الغطاء عن الغموض فيها مهم، ونحن نشرحه بعونه تعالى.

## بيان ذم المال وكراهة حبه

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُم أَمُوالُكُم وَلا أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكِرِ الله وَمَنْ يَفْعَل ذلك فأولئك هُمُ الخاسِرُون ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمُوالُكُم وَالاَدُكُم فَتَنَةٌ والله عنده أجرٌ عظيمٌ ﴾ فمن اختار ماله وولده على ما عند الله فقد خسر وغبن خسراناً مبيناً، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الإِنسانَ لَيَطْغَى أَن رَآهُ اسْتَغْنَى ﴾ فلا حَوْل ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم، وقال تعالى: ﴿ الهاكُمُ التّكائرُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ الهاكُمُ التّكائرُ ﴾ وقال عند وإذا شيك فلا وقال عنه عبد حجراً فهو عابد صنم، أي من قطعه انتقش وإذا شيك من قطعه المنتفي المعلى عبد حجراً فهو عابد صنم، أي من قطعه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في أبواب الزهد من حديث أبي هريرة (باب في المكثرين ٢٧٧/٢) بزيادة دوعبد الخميصة. تعس وانتكس وإذا. . . ٥ الحديث، ورواه الترمذي بلفظ آخر (٢٣٧٦): ولُعن عبد الدينار، لعن عبد الدرم، ورواه البخاري في الجهاد والرقاق وآخره عنده: وتعس وانتكس.

قال ابن الأثير في النهاية: يقال.منه شيك الرجل فهو مشوك. . . ومنه الحديث: ووإذا شبيك فَلاَ انتَقَش، أي إذا شاكته شوكة فلا يقدر على انتقاشها وهو إخراجها بالمنقاش.

ذلك عن الله تعالى وعن أداء حقه فهو كعابد صنم، وهو شرك، إلا أن الشرك حميً وجلًى نعوذ بالله منها. وقال على: ويقولُ ابنُ دم: مالي مالي! وهلْ لَكَ من مالك إلا ما أكلتَ فأفنيت أو لَبِسْتَ فأبليْتَ أو تَصَدَّقْت فأمضيت "، وقال على: وما ذئبان ضاريًانِ أَرْسلا في غَنم بأكثرَ إفساداً فيها مِن حُبِّ الشَّرف والمال والجاه في دين الرَّجُل المسلِم (٢)، وقال على: وهملك المكثرُون إلا مَنْ قال به في عباد الله هكذا وهمكذا وقليلُ ما هم ، وعن ديجي بن معاذ ، قال: والدرهم عقرب فإن لم تحسن رُقيته فلا تأخذه، فإنه إن لدغك قتلك سمه. قيل: وما رُقيتَه؟ قال: أخذُه من جلّه ووضعه وعنه رحمه الله: ومصيبتان لم يسمع الأولون والأخرون بمثلها للعبد ووضعه عند موته، قيل: وما هماء؟ قال: ويؤخذ منه كله ويسأل عنه كله».

## بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم

اعلم أن الله تعالى قد سميّ المال خيراً في مواضع من كتابه العزيز فقال جلّ وعزّ: ﴿ إِنْ تَرِكَ خَيْراً ﴾ وقال تعالى ممتناً على عباده: ﴿ وَيُكْدِدُكم بأموال وبنينَ ويجعلْ لكم جنّات ويجعلْ لكم أنهاراً ﴾ وقال على وقال على المال الصّالح للرّجل الصّالح ، ولا تقف على وجه الجمع بين الذمّ والمدح إلا بأن تعرف حكمة المال ومقصوده وآفاتِه حتى ينكشف لك أنه خير من وجه وشرّ من وجه، وأنه محمود من حيث هو ضر، فإنه ليس بخير محض ولا هو شرّ محض، بل هو سبب الأمرين جميعاً، وما هذا وصفه فيمدح تارةً ويذم أخرى.

#### بيان تفصيل آفات المال وفوائده

قدَّمنا أن المال فيه خير وشرَّ، فمن عرف فوائده وغوائله أمكنه أن يحترز من شرَّه ويستدرَّ من خيره. أما الفوائد فدنيوية ودينية، أما الدنيوية فمعروفة، وأما الدينية فتنحصر في ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن ينفقه على نفسه إما في عبادة كالسفر للحج والعلم، وإما فيها

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (برقم: ٢٩٥٨) والترمذي (برقم: ٣٣٤٦، ٢٣٥١) والنسائي في الوصايد، وأحمد (٢٤/٤) من حديث عبدالله بن الشخير، وروى مسلم (برقم ٢٩٥٩) وأحمد (٢٩٨/٢). ٤١٢) نحوه من حديث أبي هريرة: «يقول العبد...» الحديث

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في أبواب الزهد (برقم ٢٣٧٧) والإمام أحمد في المسند (٤٦٠، ٤٥٦/٣) من حديث كعب بن مالك باختلاف يسير في بعض الألفاظ. قال الترمدي حسن صحيح: وأحرج الطبر في محوه في الأوسط من حديث أبي سعيد بإسناد ضعيف

يقويه على العبادة من مطعم وملبس ومسكن ومنكح وضرورات المعيشة، وما لا يتوصّل إلى العبادة إلاّ به فهو عبادةً.

النوع الثاني: ما يصرفه إلى الناس وهو أربعة أقسام: الصدقة، والمروءة ووقاية العرض، وأجرة الاستخدام.

أما الصدقة: فلا يخفى ثوابها.

وأما المروءة: فنعني بها صرف المان إلى الأغنياء والاشراف في ضيافة وهدية وإعانة وما يجري مجراها فإن هذه لا تسمى صدقة بل الصدقة ما يسلم إلى المحتاج، إلا أن هذا من الفوائد الدينية إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء وبه يكتسب صفة السخاء ويلتحق بزمرة الأسخياء، فلا يوصف بالجود إلا مَنْ يصطنع المعروف ويسلك سبيل المروءة والفتوة، وهذا أيضاً عما يعظم الثواب فيه، فقد وردت أخبار كثيرة في الهدايا والضيافات وإطعام الطعام من غير اشتراط الفقر والفاقة في مصارفها.

وأما وقاية العرض: فنعني به بذل المال لدفع هجو الشعراء، وثلب السفهاء ودفع شرهم، وهو أيضاً -مع تنجز فائدته في العاجلة - من الحظوظ الدينية، ففي الحديث: وما وقى به المرء عرضه كُتِبَ له به صَدَقَةً ، وكيف لا وفيه منع المغتاب عن معصية الغيبة، واحتراز عما يثور من كلامه من العداوة التي تحمل في المكافأة والانتقام على مجاوزة حدود الشريعة.

وأما الاستخدام: فهو أن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان كثيرة ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته.

النوع الثالث: ما لا يصرفه إلى إنسان معين ولكن يحصل به خير عام كبناء المساجد والقتاطر والرباطات ودور المرضى وغير ذلك من الأوقاف المرصدة للخيرات، وهي من الخيرات المؤبدة الدارة بعد الموت المستجلبة بركة أدعية الصالحين وناهيك بها خيراً. فهذه جملة فوائد المال في الدين.

وأما الآفات: فدينية ودنيوية، وأما الدينية فثلاث:

الأولى: أن تجر إلى المعاصي، فإن المال يحرك داعية المعاصي وارتكاب الفجور.

الثانية: أنه يجر إلى التنعم في المباحات والتمرّن عليه حتى يصير مألوفاً عنده وعبوباً لا يصبر عنه، وإذا اشتد أنسه به ربما لا يقدر على التوصل إليه بالكسب

الحلال فيقتحم الشبهات ويخوض في الكذب والنفاق وساثر الأخلاق الرديثة لينتظم له أمر دنياه ويتيسر له تنعمه، وذلك من شؤم المال.

الثالثة: أنه يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالى وكل ما شَغَلَ العبدَ عن الله فهو خسران. وأما الأفات الدنيوية فكثيرة كالخوف والحزن والغم والهم والتعب في دفع الحساب وتجشم المصاعب في حفظ المال وكسبه والفكر في خصومة الشركاء ومنازعتهم.

وأودية أفكار الدنيا لا نهاية لها. فإن ترياق المال أخذُهُ مِنْ حِلَّه وصَرْفُهُ في الحيرات وما عدا ذلك سموم وآفات. نسأله تعالى السلامة والعونَ بلطفه وكرمه.

# بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة والاقتصاد

ينبغي للفقير أن يكون قانعاً منقطع الطمع عن الخلق غير متلفت إلى ما في أيديهم ولا حريصاً على اكتساب المال كيف كان لئلا يتدنس بذل الحرص فيجره إلى مساوى الأخلاق وارتكاب المنكرات، وقد جبل الآدمي على الحرص والطمع وقلة القناعة، قال رسول الله ﷺ: «لو كان لابنِ آدَمَ وادِيانِ مِنْ ذَهَبٍ لابتغى لهما ثالثاً (١) وعلاج ذلك لا يكون إلا بأمور:

الأوّل: الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق وهو الأصل في القناعة، فإن من كثر خرجُه واتسع إنفاقه لم تمكنه القناعة، وفي الحديث: «ما عالَ من اقْتَصَدَ<sup>(۲)</sup>» وعنه ﷺ: «ثلاثٌ مُنْجِياتٌ: خَشْيَةٌ اللهِ في السَّرِّ والعَلانِيَة والقصد في الغنى والفقر، والعدْلُ في الرّضا والغضب<sup>(۳)</sup>» وعنه ﷺ: «الاقتصادُ وحُسنُ السَّمْت والهَدْيُ الصَّالَحُ جزْء من بضعةٍ وعشرين جُزءاً مِن النَّبُوَّة »

الثاني: أن يتحقق بأن الرزق الذي قُدِّر له لا مدوأن يأتيه وإن لم يشتد حرصه. الثالث: أن يعرف ما في القناعة من عزّ الاستغناء وما في الحرص والطمع من الذل والمداهنة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشيخان (ب: ٧٤٦٠، م: ١٠٤٨) والترمذي (٢٣٣٨) من حديث أنس بن مالك، وأخرجا نحوه (ب: ٢٤١٨، م: ١٠٤٩) من حديث ابن عباس، وفي مسند الإمام أحمد حديث ابن عباس (١١٧/٥) في قصة طويلة.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحد في المسند (٤٧٧/١) والطبراني من حديث ابن مسعود. قال الحافظ العراقي: ورواه (الطبراني) من حديث ابن عباس بلفظ: «مقتصده.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي: أخرجه النزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف

الرابع: أن يكثر تأمله في تنعم الكفرة والحمقى، ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء ويستمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم ويخير عقله بين أن يكون على مشابهة الفجّار أو الأبرار فيهون عليه الصبر على القليل والقناعة باليسير.

الحنامس: أن يفهم ما في جمع المال من الخطر كها ذكرنا في آفات المال، ويتم ذلك بأن ينظر أبداً إلى مَنْ دونه في الدنيا لا إلى مَنْ فوقه. فبهذه الأمور يقدر على اكتساب خُلق القناعة، وعمادُ الأمر الصبر.

#### بيان فضيلة السخاء

اعلم أن المال إن كان مفقوداً فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص، وإن كان موجوداً فينبغي أن يكون حاله الإيثار والسخاء واصطناع المعروف والتباعد عن الشع والبخل، فإن السخاء من أخلاق الأنبياء عليهم السلام وهو أصل من أصول النجاة، وقد روي عن النبي عليه أحاديث كثيرة منها: وحُلقان عبيه الله تعالى: حُسنُ الخلق والسّخاء، وحُلقان يبغضها سوء الخلق والبُخل، وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله في قضاء حوائج النّاس(١)، وعنه على: وإنّ مِن مُوجباتِ المغفرة بَذلَ الطّعام وإفشاء السَّلام وحُسنَ الكلام(١)، وقال وأنس، وإن رسول الله على أيسال شيئاً على الإسلام إلا أعطاه، وأتاه رجل فسأله فامر له بشاء كثير بين جبلين مِن شَاءِ الصدقة فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلِمُوا فإن محمداً يُعطي عطاء من لا يخاف الفاقة ، وقال على وأن السّخي قريبٌ من الله قريبٌ من النّاس قريبٌ من النّار، وجاهلٌ سخي أحب أحب إلى الله من عالم بخيل، وأدوّاً الداء قريبٌ من النّار، وجاهلٌ سخي أحب أحب إلى الله من عالم بخيل، وأدّواً الداء

<sup>(</sup>١) جاء في الإحياء (٢٤٤/٣ طبع دار المعرفة ببيروت): قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله (李家): وخلقان يجبها الله عَزَّ وجل وخلقان يبغضها الله عز وجل، فأما اللذان يجبها . . . الحديث قال الحافظ العراقي: أخرجه أبو منصور الديلمي . . . وفيه محمد بن يونس الكديمي كذبه أبو داود وموسى بن هارون وغيرهما . . . وروى الأصفهاني الحديث موقوفاً على عبد الله بن عمر . . .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني من حديث المقدام بن شريح عن أبيه عن جده بلفظ: بذل السلام وحسن الكلام، وفي رواية له: «يوجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام...» وأخرج الترمذي (٣٧٣١) والإمام أحمد (٣٦٨/١) وغيرهما من حديث ابن عباس كلاماً طويلاً فيه: «والدرجات: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام...».

البُّخلُ (١)، وقال ﷺ : وكلُّ معرُّوف صدقةً، وكلُّ ما انفق الرَّجلُ على نفسهِ وأهلِهِ كُتِبَ له صدقةً، وما وقى به الرَّجل عرضَهُ فهوَ لَه صِدقةً، وما أَنْفَقَ الرِّجُلُ مِنْ نَفْقةٍ فعلى الله خلفُها ، وقال ﷺ : وكلُّ معرُّوف صدقةٌ والدَّالُّ على الخيرُ كَفَاعِلِهِ والله يحُبُ إغاثَةَ اللَّهْفان(٣)، وعن «الحسن بن على»: «الكرم هو التبرُّعُ بالمعروف قبل السؤال والإطعام في المحلِّ والرأفة بالسَّائل مع بدل النائل، وعن «عبد الله بن جعفر ،: وأمطر المعروف مطراً فإن أصاب الكرام كانوا له أهلًا، وإن أصاب اللئام كنت له أهلًا.. ومن سخاء السلف ما حكي أن وابن عامر ، اشترى داراً بتسعين ألف درهم، فلما كان الليل سمع بكاء أهلها فسأل فقيل: «يبكون لِدَارهم»، فقال: «يا غلام إيتهم فأعْلِمُهُمْ أن المال والدار هم جميعاً». وكان «الليث بن سعد ، لا يتكلم كل يوم حتى يتصدق على ثلثمائة وستين مسكيناً، وعن «أسماء بن خارجة ، أن «عبد الملك ، سأله عن خصال حدّث بها عنه فأجابه أسهاء: «ما مددت رجلي بين يدي جليس لي قط، ولا صنعت طعاماً قط فدعوت عليه قوماً إلَّا كانوا أمنَّ عَلَى مني عليهم، ولا نصب لي رجل وجهه قط يسألني شيئاً فاستكثرت شيئاً أعطيته إياه».وعن «الشافعي» أن «حماد بن أبي سليمان » انقطع زرُّه وهو راكب، فمرّ على خياط وأراد النزول فبادره الخياط وحلف عليه أن لا ينزل وأصلح له زرّه وهو راكب، فأخرج له صرّة فيها عشرة دنانير وسلّمها له واعتذر إليه من قلّتها، قال والشافعي،: ولا أزال أحب حماداً لما بلغني عنه، وأنشد الشافعي لنفسه.

يا لهف قلبي على مال أجود به على المقلّين من أهل المروءات التقداري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي من إحدى المصيبات وعن «الربيع بن سليمان » قال: «أخذ رجل بركاب الشافعي رحمه الله فقال: يا ربيع أعطه أربعة دنانير واعتذر إليه عني » وقام رجل إلى «سعيد بن العاص » فسأله ، فأمر له بمائة ألف درهم ، فبكى ، فقال له «سعيد»: «ما يبكيك؟ قال: أبكي على الأرض أن تأكل مثلك ، فأمر له بمائة ألف أخرى » وروي أن علياً كرم الله وجهه بكى فقيل: «ما يبكيك»؟ فقال: «لم يأتني ضيف منذ سبعة أيام أخاف

أن يكون الله قد أهانني. وروي أن رجلًا أي صديقاً له فدقٌّ عليه الباب فقال: «ما

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة (برقم: ١٩٩٧) دون قوله: «وأدوأ الداء البخل، وقال حديث غريب. ورواه الدراقطني بالزيادة الأخيرة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدار قطني في المستجاد من رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف وقد جاء الحديث مفرقا وتقدم
 ذكر أوله، وروى آخره أبو يعلى من حديث أنس، وفي روايته رباد النميري وهو ضعيف.

جاء بك»؟ قال: «عليّ أربعمائة درهم دين»، فَوَزَن أربعمائة دِرهم وأخرجها إليه وعاد يبكي، فسألته امرأته فقال: وأبكي لأني لم أتفقد حانه حتى احتاج إلى مفاتحتي، فَرحم الله مَنْ هذه أخلاقُهم وغَفَر لَهُمْ.

#### بيان ذم البخل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٥٧٨) من حديث جابر بن عبد الله: «اتقوا الظلم... واتقوا الشح فإن الشع... على أن سفكوا دماءهم... « الحديث وكذلك في مسند أحمد (٣٢٣/٣)وقد روى أحمد (٤٣١/٢) والحاكم نحو ذلك مع اختلاف في بعض الألفاظ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي من حديث أبي بكر الصديق (برقم: ١٩٦٤): ولا يدخل الجنة خب (أي محادع) ولا منان ولا بخيل، ورواه الإمام أحمد (٤/١) بلفظ: ولا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن ولا سيء الملكة،

<sup>(</sup>٣) ذكره الغزالي من رواية علي بن أبي طالب، قال الحافظ العراقي: لم أجد له إسناداً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في البر باب مًا جاء في البخيل (رقم: ١٩٦٣) من حديث أبي سعيد الخدري وقال: حديث غريب.

الله عنه قال: والله ما استقصى كريم قط حقه قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَا نَبَّاتَ بِهُ وَأَظْهِرَهُ اللهُ عَلَيه عَرَّفَ بَعْضَهُ وأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ﴾. وقال «بشر»: «النظر إلى البخيل يقسّي القلب، ولقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين». وقال «ابن المعتز »: «أبخل الناس بماله أجودهم بعرضه».

#### بيان الإيثار وفضله

اعلم أن السخاء والبخل كل منها ينقسم إلى درجات، فأرفع درجات السخاء الإيثار وهو أن يجود بالمال مع الحاجة إليه، وإنما السخاء عبارة عن بذل ما لا يحتاج إليه لمحتاج أو لغير محتاج، والبذل مع الحاجة أشد، وكما أن السخاوة قد تنتهي إلى أن يسخو الإنسان على غيره مع الحاجة، فالبخل قد ينتهي إلى أن يبخل على نفسه مع الحاجة، فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى، ويشتهي الشهوة فلا يمنعه منها إلا البخل بالثمن ولو وجدها مجاناً لأكلها، فهذا بخيل على نفسه مع الحاجة وذلك يؤثر على نفسه غيرَهُ مع أنه محتاج إليه، فانظر ما بين الرجلين فإن الأخلاق عطايا يضعها الله حيث يشاء، وليس بعد الإيثار درجة في السخاء، وقد أثني الله على الصحابة رضى الله عنهم به فقال: «ويُؤثرُون على أنفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصة ، فقد روي أنه نزل برسول الله ﷺ ضيفٌ فلم يجد عند أُهَّله شيئاً، فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب بالضيف إلى أهله ثم وضع بين يديه الطعام وأمر امرأته بإطفاء السراج، وجعل يمد يده إلى الطعام كأنه يأكل ولا يأكل حتى أكل الضيف الطعام، فلم أصبح قال له رسول الله عنه: «لقد عَجبَ الله مِنْ صنيعكم اللَّيلة إلى ضيفكم "، وَنَزَلَتْ: ﴿ وِيوْ ثُرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم وَلُو كَانَ بَهُم خَصَاصَةٌ ﴾ فالسخاء خلق من أخلاق الله تعالى، والإيثار أعلى درحات السخاء، وكان ذلك من دأب رسول الله ﷺ حتى سماه الله تعالى عظيهًا فقال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُو

قيل: خرج و عبد الله بن جعفر ، رضي الله عنهما إلى ضيعة له فنزل على نخيل قوم وفيه غلام أسود يعمل فيه إذ أتى الغلام بقوته فدخل الحائط كلب ودنا من الغلام فرمى إليه الثاني والثالث فأكله وعبد الله ينظر إليه ، فقال: ويا غلام كم قوتك كل يوم ؟ قال: وما رأيت ، قال: وفلم آثرت به هذا الكلب ؟ قال: وما هي بأرض كلاب إنه جاء من مسافة بعيدة جائعاً فكرهت أن

أشبع وهو جائع،، قال: دفها أنت صانع اليوم،؟ قال: دأطوي يومي هذا،، فقال دعبد الله بن جعفر،: «أَلامُ على السخاء إن هذا الغلام لأسخى مني، فاشترى الحائطِ والمغلام وما فيه من الآلات فأعتق الغلام ووهبه منه.

وقال «عمر» رضي الله عنه: وأهدي لرجل من أصحاب رسول الله على رأسُ شاة فقال: إن أخي كان أحوج مني إليه، فبعث به إليه فلم يزل كل واحد يبعث به إلى آخر حتى تداوله سبعة أبيات ورجع إلى الأول».

وقال وحذيفة العدوي ع: وانطلقت يوم اليرموك من أيام فتوح الشام أطلب ابن عم لي ومعي شيء من ماء وأنا أقول: وإن كان به رمق سقيته ومسحت به وجهه ، فإذا أنا به ، فقلت: وأسقيك ع فأشار إلى أن نعم ، فإذا رجل يقول: «آه» ، فأشار ابن عمي إلى انطلق به إليه ، قال: وفجئته فإذا هو هشام بن العاص ع ، فقلت: وأسقيك ع فسمع به آخر فقال: «آه» ، فأشار هشام انطلق به إليه فجئته فإذا هو قد مات ، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات ، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات رحمة الله عليهم أجمعين » .

# بيان حدّ السخاء والبخل وحقيقتهما

اعلم أن المال خُلِق لحكمة وهو صلاحه لحاجات الخلق، فيمكن إمساكه عن صرفه إلى ما خُلِق الصرف إليه، ويمكن بذله بالصرف إلى ما لا يحسن الصرف إليه، ويمكن التصرف فيه بالعدل، وهو أن يُحفظ حيث يجب الحفظ، ويُبذّلَ حيث يجب البذل، فالإمساك حيث يجب البذلُ بخل، والبذلُ حيث يجب الإمساك تبذير، وبينها وسط هو المحمود، وينبغي أن يكون السخاء والجود عبارة عنه إذ لم يؤمر رسول الله على إلا بالسخاء، وقد قيل له: ﴿ ولا تَجْعَلْ يَدك مغلُولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ﴾ وقال تعالى: ﴿ والذين إذا أنفقُوا لم يُسرفُوا ولم يَقتُرُ وا وكانَ بين ذلك قواماً ﴾ فالجود وسط بين الإسراف والإقتار، وبين البسط والقبض، وهو أن يقذر بذله وإمساكه بقدر الواجب، ولا بد أن يكون قلبه طيباً به غير منازع له فيه. ثم إن الواجب بذله قسمان: واجب بالشرع، وواجب بالمروءة والعادة، والسخي شم إن الواجب بذله قسمان: واجب بالشرع، وواجب بالمروءة والعادة، والسخي ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل، كالذي يمنع أداء الزكاة، ويمنع عباله وأهله ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل، كالذي يمنع أداء الزكاة، ويمنع عباله وأهله ولا يطيب قلبه أن يعطي من أطيب ماله أو من وسطه فهذا كله بخل.

ومن واجب المروءة ترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات فإن ذلك مستقبح، واستقباح ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص، فمن كثر ماله استقبح من المضايقة، ويستقبح من الرجل المضايقة مع أهله منه ما لا يستقبح من الفقير من المضايقة، ويستقبح من الجار ما لا يستقبح مع البعيد، ويُستقبح في المعاملة. وبالجملة فالبخيل هو ويستقبح في الضيافة من المضايقة ما لا يستقبح في المعاملة. وبالجملة فالبخيل هو الذي يمنع حيث ينبغي أن لا يمنع إما بحكيم الشيرع وإما بحكم المروءة، ومن أدّى واجب الشرع وواجب المروءة اللائقة به فقد تبرأ من البخل، نعم لا يتصف بصفة المحود والسخاء ما لم يبذل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة ونيل الدرجات، فاصطناع المعروف وراء ما توجبه العادة والمروءة هو الجود ولكن بشرط أن يكون عن طيب نفس ولا يكون عن طمع ورجاء خدمة أو مكافأة أو شكر أو ثناء، فإن من طمع في الشكر والثناء فهو بياع وليس بجواد فإنه يشتري المدح بماله، ومثله من يبعثه عليه الخوف من والمنجاء أو ملامة الخلق فإنه ليس من الجود لأنه مضطر إليه بهذه البواعث وهي أعواض معجلة له عليه فهو معتاض لا جواد.

# بيان علاج البخل

اعلَّم أن البخل سببه حبُّ المال، ولحب المال سببان:

أحدهما: حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل. الثاني: أن يجب عين المال ويلتذ بوجوده وإن علم أنه زائد عن حاجاته بقية عمره. وقدمنا أن علاج كل علة بمضادة سببها، فيعالج حب الشهوات بالقناعة باليسير وبالصبر، ويعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت والنظر في موت الأقران وطول تعبهم في جمع المال وضياعه بعدهم، ويعالج التفات القلب إلى الولد بأن خالقه خلق معه رزقه، وكم من ولد لم يرث من أبيه مالاً وحاله أحسن ممن ورث، وبأن يعلم أنه يجمع المال لولده يريد أن يترك ولده بخير وينقلب هو إلى شر، ويعالج قلبه أيضاً بكثرة التأمل في الأخبار الواردة في ذم البخل ومدح السخاء وما توعد الله به على البخل من العقاب العظيم. ومن الأدوية النافعة كثرة التأمل في أحوال البخلاء ونفرة الطبع عنهم واستقباحهم له، فإنه ما من بخيل إلا ويستقبح البخل من غيره ويستثقل البخيل من أصحابه فيعلم أنه مستثقل ومستقذر في قلوب الناس مثل سائر ويستثقل البخلاء في قلبه، ويعالج قنبه أيضاً بأن يتفكر في مقاصد المال وأنه لماذا خلق فلا بحفظ البخلاء في قلبه، ويعالج قنبه أيضاً بأن يتفكر في مقاصد المال وأنه لماذا خلق فلا بحفظ البخلاء في قلبه، ويعالج قنبه أيضاً بأن يتفكر في مقاصد المال وأنه لماذا خلق فلا بحفظ البخلاء في قلبه، ويعالج قنبه أيضاً بأن يتفكر في مقاصد المال وأنه لماذا خلق فلا بحفظ

منه إلا قدر حاجته والباقي يدّخره لنفسه في الأخرة بأن يحصل له ثواب بذله. فهذه الأدوية من جهة المعرفة والعلم، فإذا عرف بنور البصيرة أن البذل خبر له من الإمساك في الدنيا والأخرة هاجت رغبته في البذل إن كان عاقلًا، فإذا تحركت الشهوة فينبغي أن يجيب الخاطر الأول ولا يتوقف فإن الشيطان يَعِدُهُ الفقر ويخوفه ويصده عنه.

# كِنَا بُرُزُمِ أَنِجًاه وَالرِّئاء

اعلم أصلحك الله أن أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار وهو مذموم، بل المحمود الخمول إلا من شهره الله لنشر دينه من غير تكلف طلب الشهرة منه، قال الله تعالى : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُريدُونَ عُلُواً في الأرض ولا فَساداً ﴾ جمع بين إرادة الفساد والعلوفي الأرض وبين أن الدار الأخرة للخالي عن الإرادتين جميعاً، وقال عزّ وجلّ : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحياةَ الدُّنيا وَزينتَها نُوفُّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهِمْ فَيْهَا وَهُمْ فَيْهَا لَا يُبْخَسُونَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الأَخِرَةِ إلَّا النَّارُ وَحبطَ ما صَنعُوا فيها وباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُون ﴿ ﴾ وهذا أيضاً متناول بعمومه لحب الجاه فإنه أعظم لذة من لذات الحياة الدنيا وأكثر زينة من زينتها، وفي الحديث: وحَسْبُ امريء مِنَ الشُّر أَنْ يُشيرَ النَّاسُ إليهِ بالأصابع في دينِه ودُنْياهُ إلاّ مَنْ عَصَمَهُ الله ، وإنَّ الله لا يَنْظُرُ إلى صُوركُمْ ولكنْ يَنظُرُ إلى قلوبكم وأعْمالِكُم عوروي في فضيلة الخمول عنه ﷺ: ﴿رُبُّ أَشْعَتَ أَغْبَر ذِي طمرين لا يُؤْبَهُ لهُ لوْ أَقْسَمَ على اللهِ لَأَبَرُّهُ ، وعنه ﷺ: وألا أَدُلُكُمْ على أَهْلِ الجَنَّةِ: كُلُّ ضعيف مُسْتَضْعَفِ لو أقسَمَ على الله لأبَرَّهُ، وأهلُ النَّارِ: كلُّ مُتَكبِّرِ مسْتَكبرِ جَوَّاظٍ ، والأخبار في مذمة الشهرة وفضبلة الخمول كثيرة. ومعلوم أن المطلوب بالشهرة وانتشار الصيت هو الجاه والمنزلة في القلوب. وحب الجاه منشأ كل فساد. ثم إن المذموم هو طلب الشهرة والحرص عليها، فأما وجودها من الله تعالى من غير تكلف من العبد فليس بمذموم.

بيان الحد الذي يباح فيه الجاه

اعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا، ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع بها، ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها أي القدرة على التصرف فيها ليستعمل بواسطتها أربابها في أغراضه، فحكم الجاه حكم ملك الأموال فإنه عَرض من أعراض الحياة الدنيا، وينقطع بالموت، والدنيا مزرعة الأخرة، فكل ما خلق في الدنيا فيمكن أن يتزوّد منه للأخرة، فحب الجاه والمال لأجل التوسل بها إلى مهمات البدن غير مذموم، وحبها لأعيانها فيها يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم، ولكنه لا يوصف صاحبه بالفسق والعصيان ما لم يحمله الحب على مباشرة معصية وما لم يتوصل إلى اكتسابه بعبادة، فإن الترصل إلى الجاه والمال بالعبادة جناية على الدّين وهو حرام.

والقول الفصل في طلب المنزلة والجاه في قلوب الناس أن يقال: يطلب ذلك على ثلاثة أوجه: وجهان مباحان ووجه محظور.

أما الوجه المحظور: فهو أن يطلب قيام المنزلة في قلوبهم باعتقادهم فيه صفة هو منفك عنها مثل العلم والورع والنسب، فيظهر لهم أنه علوي أو عالم أو ورع وهو لا يكون كذلك فهذا حرام لأنه كذب وثلبيش إما بالقول أو بالمعاملة.

وأما أحد المباحين: فهو أن يطلب المنزلة بصفة هو متصف بها كقول ويوسف، على في أخير عنه الربّ تعالى: ﴿ اجْعَلْنِي على خَزَائِن الأرض إنّ حَفِيظً عليمٌ ﴾ فإنه طلب المنزلة في قلبه بكونه حفيظاً عليمًا، وكان عتاجاً إليه، وكان صادقاً فيه.

والثاني: أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه ومعصية من معاصيه حتى لا يعلم فلا تزول منزلته به، فهذا أيضاً مباح لأن حفظ الستر على القبائح جائز ولا يجوز هتك الستر، كالذي يخفي عمن يريد استتجاره أنه يشرب الخمر ولا يلقي إليه أنه ورع فإن قوله: إني ورع تلبيس وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع بل يمنع العلم بالشرب.

ومن جملة المحظورات تحسين الصلاة بين يديه ليحسن فيه اعتقاده فإن ذلك رياء وهو ملبس إذ يخيل إليه أنه من المخلصين الخاشعين لله وهو مراء، بما يفعله فكيف يكون مخلصاً؟ فطلب الجاه بهذا الطريق حرام وكذا بكل معصية، وذلك يجري مجرى اكتساب المال بالحرام من غير فرق، وكما لا يجوز له أن يتملك مال غيره بتلبيس في عوض أو غيره فلا يجوز له أن يتملك قلبه بتزوير وخداع، فإن ملك القلوب أعظم من ملك الأموال.

# سبب حب المدح وبغض الذم

لا يُعرف طريق العلاج لذلك ما لم بُمرف سببه، لأن ما لا يُعرف سببه لا يمكن معالجته، إذ العلاج عبارة عن حل أسباب المرض.

لحب المدح والتذاذ القلب به أسباب:

الأوّل: وهو الأقوى شعور النفس بالكمال، ومهما شعرت بكمالها ارتاحت والهذبت، والمدح يشعر نفس الممدوح بكمالها.

السبب الثاني: أن المدح يدل على أن قلب المادح مملوك للممدوح وأنه مريد له ومعتقد فيه ومسخّر تحت مشيئته، وملك القلوب محبوب، والشعور بحصوله لذيذ.

الثالث: أن ثناء المثني ومدح المادح سبب لاصطياد قلب كل من يسمعه، لا سيا إذا كان ممن يعتد بثنائه في ملأ فيكون المدح ألذ، والذم أشد على النفس. فأما العلة الأولى وهي استشعار الكمال فتندفع بأن يعلم الممدوح أنه غير صادق في قوله كما إذا مدح بأنه نسيب أو سخي أو عالم بعلم أو متورع عن المحظورات وهو يعلم من نفسه ضد ذلك فتزول اللّذة التي سببها استشعار الكمال وتبقى لذة الاستيلاء على قلبه وعلى لسانه، وما بعدها فإن كان يعلم أن المادح ليس يعتقد ما يقوله ويعلم خلّوه عن هذه الصفة بطلت اللذات كلها.

#### بيان علاج حب الجاه

اهلم أن من غلب على قلبه حبّ الجاه صار مقصور الحمّ على مراهاة الحلق، مشغوفاً بالتودد إليهم والمراءاة لأجلهم، ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتاً إلى ما يعظم منزلته عندهم، وذلك بنر النفاق وأصل الفساد، ويجر ذلك لا محالة إلى التساهل في العبادات والمراءاة بها، وإلى اقتحام المحظورات للتوصل إلى اقتناص القلوب. فإذن حب الجاه من المهلكات فيجب علاجه وإزالته عن القلب، وعلاجه مركب من علم وعمل: أما العلم فهو أن يعلم السبب الذي لأجله أحب الجاه - وهو كمال القدرة على قلوب الناس - إن صفا وسلم فآخره الموت فليس هو من الباقيات الصالحات، فلا ينبغي أن يترك به الدين الذي هو الحياة الأبدية التي لا انقطاع لها. وأما العمل فبأن يأنس بالحمول ليسقط من نفوسهم ويستعين عليه بالأخبار الورادة في ذم الجاه فبأن يأنس بالحمول ليسقط من نفوسهم ويستعين عليه بالأخبار الورادة في ذم الجاه ومدح الحمول، وينظر في أحوال السلف وإيثارهم ثواب الأخرة على زخرف الدنيا.

### بيان وجه الملاج لحبُّ المدح وكراهة الذم

اعلم أن أكثر الخلق إنما هلكوا بخوف مذمة الناس وحب مدحهم فصارت حركاتهم كلها موقوفة على ما يوافق رضا الناس رجاء للمدح وخوفاً من الدَّم، وذلك من المهلكات فيجب معالجته. وطريقة ملاحظة الأسباب التي لأجلها يجب المدح ويكره الذم: فمن الأسباب استشعار الكمال بسبب قول المادح، فطريقك فيه أن ترجع إلى عقلك وتقول لنفسك هذه الصفة التي يمدحك بها أنت متصف بها أم لا، فإن كنت متصفاً بها فإن كانت كالثروة والجاه فهذه لا تستحق المدح، فالفرح بها كالفرح بنبات الأرض الذي يصير على القرب هشياً تذروه الرياح، وهذا من قلة العقل، وإن كانت كالعلم والورع فهذه وإن استحقت المدح إلا أنه لا ينبغي الفرح بها لأن الخاتمة غير معلومة، وإن كانت الصفة التي مُدِحْتَ بها أنت خال عنها ففرحك بها لأن الجنون.

ومن الأسباب الحشمة التي اضطرتِ المادح إلى المدح، وهو أيضاً يرجع إلى قدرة عارضة لا ثبات لها ولا تستحق الفرح، بل ينبغي أن يغمك مدح المادح وتكرهه وتغضب به كها نقل ذلك عن السلف، لأن آفات المدح على الممدوح عظيمة كها تقدم في آفات اللسان، وقال النبي على مرة للمادح: ووَيَحكُ قَصَمْتَ ظَهْرَه . .

#### بيان علاج كراهة الذم

يُفْهِمُ ذلك مما تقدَّم، والقول الوجيز فيه أن من ذمك لا يخلو من ثلاثه أحوال: إما قد يكون قد صدق فيها قال وقصد به النصح والشفقة، وإما أن يكون صادقاً ولكن قصده الإيذاء والتعنت، وإما أن يكون كاذباً.

فإن كان صادقاً وقصده النصح فلا ينبغي أن تذمه وتغضب عليه وتحقد بسببه بل ينبغي أن تتقلد منته، فإن من أهدى إليك عيوبك فقد أرشدك إلى المهلك حتى تتقيه، فينبغي أن تفرح به وتشتغل بإزالة الصفة المذمومة عن نفسك إن قدرت عليها، فأما اغتمامك بسببه وكراهتك له وذمك إياه فإنه غاية الجهل.

وإن كان قصده التعنت فأنت قد انتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عيبك إن كنت جاهلًا به لتقلع عنه، وذلك من أسباب سعادتك فينبغي أن تفرح به لأنَّ تَنَبَّهَكَ بقوله غنيمة، وجميع مساوىء الأخلاق مهلكة في الأخرة، والإنسان إنما يعرفها من قول أعدائه فينبغي أن تغتنمه، وأما قصد العدو التعنت فجناية منه على دين نفسه وهو نعمة منه عليك، فَلِم تغضب عليه بقول انتفعت به أنت وتضرَّر هُوَ به.

الحالة الثالثة: أن يفتري عليك بما أنت بريء منه عند الله تعلى صبخي أن لا تكره ذلك ولا تشتغل بذمه بل تتفكر في ثلاثة أمور:

أحدها: إن خلوت من ذلك العيب فلا تخلو عن أمثاله وأشباهه، وما ستره الله من عيوبك أكثر، فاشكر الله تعالى إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت بريء عنه.

والثاني: أنّ ذلك كفارة لبقية مساوئك وذنوبك، وكلّ مَنْ اغتابك فقد أهدى الله حسناته، وكل من مدحك فقد قطع ظهرك، فها بالك تفرح بقطع الظهر وتحزن لهدايا الحسنات التي تقربك إلى الله تعالى وأنت تزعم أنك تحب القرب من الله.

وأما الثالث: فهو أن المسكين قد جنى على دينه حتى سقط من عين الله وأهلك نفسة بافترائه وتعرض لعقابه الأليم، فلا ينبغي أن تغضب عليه مع غضب الله عليه فتشمت به الشيطان وتقول: «اللهم أهلكه»، بل ينبغي أن تقول: «اللهم أصلحه، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه كما قال على: «اللهم أغفر لقومي اللهم أهد قومي فأنهم لا يَعْلمُونَ علم أن كسروا ثَنِيَّته وشجّوا وجهة وقتلوا عمه «حزَّة» يوم أحد.

وعما يهون عليك كراهية المذمة قطعُ الطمع، فإن من استغنيت عنه مهها ذمك لم يعظم أثر ذلك في قلبك، وأصل الدّين القناعة، وبهها ينقطع الطمع عن المال والجاه، وما دام الطمع قائبًا كان حب الجاه والمدح في قلب من طمعت فيه غالبًا، وكانت همتك إلى تحصيل المنزلة في قلبه مصروفة، ولا ينال ذلك إلّا بهدم الدّين، فلا ينبغي أن يطمع طالب الجاه وعب المدح ومبغض الدّم في سلامة دينه فإن ذلك بعيدٌ جداً.

## بيان ذم الرياء

وهو طلب الجاه والمنزلة بالعبادات: اعلم أن الرياء حرام، والمراثي عند الله ممقوت، وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار:

أما الآيات فقوله تعالى: ﴿ فَوَيلُ للمُصلِّينَ الذِّينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ ساهُونَ النَّينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ ساهُونَ النَّينَ هُمْ يُوارُّونَ ﴾ وقوله عز وجلّ: ﴿ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّينَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ومَكْرُ أولئك هُو يَبُور ﴾ قال «مجاهد» : «هم أهل الرياء» . وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللهِ لا نُريدُ مِنْكُم جَزاء ولا شُكوراً ﴾ فمدح

المخلصين بنفي كل إرادة سوى وجه الله والرياء ضده وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَملًا صِالِحاً ولا يشرِكْ بعبادة ربَّه أحداً ﴾ نزل ذلك فيمن يطلب الأجر والحمد بعباداته وأعماله.

ومن الأحاديث: قوله ﷺ: «يَقُولُ الله عزّ وجلٌ مَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا أَشْرَكَ فيه غَيري فَهُو له كُلهُ وأنا مُنهُ بَريء وأنا أغنى الأغنياء عَنِ الشّرُكِ ، وقال ﷺ: وَإِنّ أُخْوَفَ ما أَخَافُ عَلْيكُم الشّرْكُ الأصْغرُ، قالوا: «وما الشرك الأصغريا رسول الله،؟ قال: «الرّياء، يقُولُ الله عزّ وجلّ يوْمَ القِيامةِ إذا جاز العِبادُ باعمالِهم: اذْهَبُوا إلى الذينَ كُنْتُمْ تُراوُ ونَ في الدُّنيا فانْظِرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمُ الجَزاء ، وقال ﷺ: «الا يقبّلُ الله عزّ وجلّ عملًا فيه مِثْقالُ ذَرَّةٍ مِنْ رَياء (١٠)، وقال ﷺ وقال ﷺ والله الرّياء شرك (١٠)، وقال ﷺ وقال ﷺ وقال المرّعال بيمينه شرك (١٠)، وقال ﷺ وقال المحدق بيمينه فكانَ يُخفيها عنْ شِمالِهِ (١٠)، ولذلك ورد: «إنّ فَضْلَ عَملِ السرّعلى عَمل الجهر فكانَ يُخفيها عنْ شِمالِهِ (١٠)، ولذلك ورد: «إنّ فَضْلَ عَملِ السرّعلى عَمل الجهر بسبعين ضعفاً (١٠)».

وروي أن المسيح عليه السلام كان يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه ولحيته ويمسح شفتيه لئلا يرى الناس أنه صائم، وإذا أعطى بيمينه فليُخفِ عن شماله، وإذا صلى فليُرخ ستر بابه».

ومن الآثار ما روي أن دعمر بن الخطاب، رضي الله عنه رأى رجلًا يطأطى، رقبته فقال: «يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب». ورأى «أبو أمامة الباهلي» رجلًا في المسجد يبكي في سجوده فقال: «أنت أنت لو كان هذا في بيتك» وقال « الضحاك »: «لا يقولن أحدكم هذا لوجه الله ولوجهك، ولا يقولن هذا لله وللرحم فإن الله تعالى لا شريك له».

<sup>(</sup>١) قال الحافظ العراقى: لم أجده هكذا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل، وأخرجه الحاكم بلفظ: وإن البسير من الرياء شرك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (برقم: ٤٦٦) ومسلم (برقم ١٠٣١) والترمذي (٢٣٩٢) ومالك: (١٧٣٣) عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري من حديث: دسبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله . . . الحديث وانفرد مسلم برواية : دحق لا تعلم بمينه ما تنفق شماله، وأجمت الروايات الأخرى على العكس .

<sup>(</sup>ع) روى نحوه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي الدرداء وضعَّفه، وروى ابن أبي الدنيا نحوه من حديث عائشة بسند ضعيف."

بیان حقیقة الریاء وجوامع ما یراءی به

اعلم أن الرياء مشتق من الرؤية وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير؛ والمراءى به كثير ويجمعه خسة أقسام وهي مجامع ما يتزين به العبد للناس، وهو البدن، والزي، والقول، والعمل، والأتباع والأشياء الخارجة، فأما الرياء في الدين بالبدن فكإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدين غلبة خوف الآخرة وكتشعيث الشعر ليدل به على استغراق الهم بالدين وعدم التفرغ لتسريح الشعر، ومثله خفض الصوت وإغارة العينين ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم أو متوقر للدين أو ضعيف القوة من الجوع، وعن بذلك على أنه مواظب على الصوم أو متوقر للدين أو ضعيف القوة من الجوع، وعن هذا روي وإذا صام أحدُكم فليدهن رأسه ويرجل شعرة ويكحل عينيه ، لما يخاف عليه من نزغ الشيطان بالرياء.

وأما الرياء بالهيئة والزيّ فمثل تشعيث الشعر وحلق الشارب وإطراق الرأس في المشي والهدّ في الحركة وإبقاء أثر السجود على الوجه وَغِلَظِ الثياب ولبس الصوف وتشميرها إلى قريب من الساق وتقصير الأكمام، كل ذلك يراثي به ليظهر أنه متبع للسنة ومقتد بالصالحين، ومن ذلك لبس المرقعة والصلاة على السجادة ولبس الثياب الزرق تشبها بالصوفية مع الإفلاس من حقائق التصوّف في الباطن، ومنه التقنع فوق العمامة وإسبال الرداء على العينين، ومنه الطيلسان يلبسه مّن هو خال عن العلم ليوهم أنه من أهل العلم. والمراق ون بالزيّ على طبقات كل طبقة منهم يرى منزلته في ني محصوص فيثقل عليه الانتقال إلى ما دونه وإلى ما فوقه وإن كان مباحاً، بل هو عنده بمنزلة الذبح وذلك لخوفه أن يقول الناس: وقد بدا له من الزهد ورجع عن تلك عنده بمنزلة الذبح وذلك لخوفه أن يقول الناس: وقد بدا له من الزهد ورجع عن تلك

وأما الرياء بالقول فرياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لإظهار شدة العناية بأحوال الصالحين وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق، وإظهار الغضب للمنكرات وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي، وتضعيف الصوت في الكلام والمبادرة إلى أن الحديث صحيح أو غير صحيح لإظهار الفضل فيه، والمجادلة على قصد إفحام الخصم.

وأما الرياء بالعمل فكمراءاة المصليّ بطول القيام وطول السجود والركوع وإطراق الرأس وترك الالتفات.

وأما المراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالطين كالذي يتكلف أن يستزير عالماً من العلماء ليقال: إن فلاناً ،قد زار فلاناً ،أو عابداً من العبّاد ليقال: إن أهل الدّين يتبرّكون بزيارته ويتردّدون إليه ،أو أميراً من الأمراء ليقال: إنهم يتبركون به ، وكالذي يكثر ذكر الشيوخ وطواف البلاد ليتباهى عند خصمه.

فهذه مجامع ما يراثي به المراؤ ون، وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد لاعتقاده أنه نوع قدرة وكمال في الحال وإن كان سريع الزّوال لا يغتر به إلاّ الجهّال ولكن أكثر الناس جهّال.

ومن المراثين من لا يقنع بقيام منزلته بل يلتمس مع ذلك إطلاق اللسان بالثناء والحمد، ومنهم من يريد انتشار الصيت، ومنهم من يريد الاشتهار عند الأمراء لتقبل شفاعته فيقوم له جاه عند العامة، ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع حطام وكسب مال ولو كان من الحرام، وهؤلاء شرَّ طبقات المراثين.

#### حكم الرياء

اعلم أن الرّياء إما أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات، فأما المراءاة بما ليس من العبادات فقد تكون مباحة كتسوية العمامة والشعر وتحشين الثوب لئلا تزدريه أعين الناس واحترازاً من ألم المذمّة وطلباً لراحة الأنس بالإخوان، وقد تكون طاعة كها إذا كان متبوعاً وعمله المذكور يرغب في اتباعه واستمالّة القلوب إليه، وقد تكون مذمومة كها إذا حملت على ما لا يجوز، أوْدَعَتْ إلى أمور محظورات، وبالجملة فحكمها تابع للغرض المطلوب بها. وأما العبادات كالصدقة والصلاة والصيام والغزو والحج فالمراثي فيها يبطل عبادته ويعصي ويأشم، والمعني فيه أمران:

أحدهما: يتعلق بالعباد وهو التلبيس والمكر لأنه خيل اليهم أنه مخلص مطيع لله وأنه من أهل الدين وليس كذلك.

الثاني: يتعلق بالله وهو أنه مهما قصد بعبادة الله تعالى خَلْقَ الله فهو مستهزى، بالله كما ورد، ومثاله أن يتمثل بين يدي ملك من الملوك طول النهار كما جرت عادة الخدم، وإنما وقوفه لملاحظة جارية من جواريه أو غلام من غلمانه، فإن هذا استهزاء بالملك إذا لم يقصد التقرب إليه بخدمته بل قصد بذلك عبداً من عبيده، فأي استحقار يزيد على أن يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراءاة عبد ضعيف لا يملك له ضراً ولا نفعاً؟ وهل ذلك إلا لأنه يظن أن ذلك العبد أقدر على تحصيل أغراضه من

الله وأنه أولى بالتقرب إليه من الله إذ آثره على ملك الملوك فجعله مقصود عبادته، وأي استهزاء يزيد على رفع العبد فوق المولى؟ فهذا من كبائر المهلكات ولذا سماه رسول الله يَهِيَة : «الشَّرْك الأصغَر» ولو لم يكن في الرياء إلاّ أنه يسجد ويركع لغير الله لكان فيه كفاية، فإنه وإن لم يقصد التقرب إلى الله فقد قصد غير الله، وعن هذا كان شركاً خفياً، وذلك غاية الجهل ولا يقدم عليه إلاّ مَنْ خدعه الشيطان وأوهم عنده أن العباد يملكون من مصالح حاله أكثر مما يملكه الله تعالى، مع أن العباد كلهم عاجزون عن أنفسهم لا يملكون لها ضراً ولا نفعاً فكيف يملكون لغيرهم؟ هذا في الدنيا فكيف في يوم : ﴿ لا يُجْزِي وَالدُ عَنْ وَلدِهِ ولا مَوْلودٌ هُوَ جازٍ عَن وَالدِهِ شيئاً ﴾ بل تقول في يوم : ﴿ لا يُجْزِي وَالدُ عَنْ وَلدِهِ ولا مَوْلودٌ هُوَ جازٍ عَن وَالدِهِ شيئاً ﴾ بل تقول الأنبياء فيه : «نفسي نفسي» فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة ما يرتقبه بطمعه الكاذب في الدنيا من الناس؟ فلا ينبغي أن نشك في أن المرائي بطاعة الله في سخط الله تعالى.

#### درجات الرياء

اعلم أن أغلظ أنواع الرياء هو الرياء بأصل الإيمان، وصاحبه مخلّد في النار، وهو الذي يُظهرُ كلمتي الشهادة وباطنه مشحون بالتكذيب، وهذا هو النفاق المذكور في القرآن الكريم في مواضع شتى، وذلك مما يقل في زماننا. ويلحق به من يجحد الجنة والنار والدار الآخرة أو يعتقد طيّ بساط الشرع والأحكام ميلًا إلى أهل الإباحة، أو يعتقد كفراً وهو يظهر خلافه، فهؤ لاء من المنافقين المراثين المخلّدين في النار.

وقسم من الرياء دون الأوّل بكثير كمن يحضر الجمعة أو الصلاة ولولا خوف المذمة لكان لا يحضرها، أو يصل رحمه أو يبرُّ والديه لا عن رغبة لكن خوفاً من النّاس، أو يزكّي أو يحجَّ كذلك، فيكون خوفه من مَذَمّة النّاس أعظَمَ من خوفه من عقاب الله، وهذا غاية الجهل وما أجدر صاحبه بالمقت.

وقسم يراثي بالنوافل يكسل عنها في الخلوة ثم يبعثه الزياء على فعلها كحضور الجماعة وعيادة المريض واتباع الجنازة وصوم عرفة وعاشوراء خوفاً من المذمة وطلباً للمَحْمَدَةِ، ويعلم الله تعالى أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض، وهذا أيضاً عظيم ولكن دون ما قبله.

وقسم يراثي بفعل ما في تركه نقصان العبادة كالذي غرضه أن يخفف الركوع والسجود ولا يطوّل القراءة فإذا رآه الناسُ أحسن الركوع والسجود وترك الالتفات

وتم القعود بين السجدتين، وكذلك الذي يعتاد إخراج الزكاة من الدنانير الرديئة أو من الحبّ الرديء، فإذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفاً من مذمته، وكذلك الصائم يصون صومه عن الغيبة والرفث لأجل الخلق لا إكمالاً لعبادة الصوم خوفاً من المذمة، فهذا أيضاً من الرّياء المحظور لأن فيه تقديماً للمخلوقين على الخالق. فإن قال المرائي: هإنما فعلت ذلك صيانه لألسنتهم عن الغيبة»، فيقال له: وهذه مكيدة للشيطان عندك وتلبيس، وليس الأمر كذلك فإن ضررك من نقصان صلاتك وهي خدمة منك لمولاك أعظم من ضررك بغيبة غيرك، فلو كان باعثك الدين لكانت خدمة منك غل نفسك أكثر».

وقسم يواثي بفعل ما لا نقصان في تركه ولكن فعله في حكم التكملة والتنمة لعبادته كالتطويل في الركوع والسجود ومد القيام وتحسين الهيئة ورفع اليدين والمبادرة إلى التكبيرة الأولى وتحسين الاعتدال والزيادة في القراءة على الصورة المعتادة، وكذلك كثرة الخلوة في صوم رمضان وطول الصمت مما لو خلا بنفسه لكان لا يقدم عليه.

وقسم يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضاً كحضوره الجماعة قبل القوم وقصده للصف الأوّل وتوجهه إلى يمين الإمام وما يجري مجراه، وكل ذلك مما يعلم الله منه أنه لو خلا بنفسه لكان لا يبالي أين وقف ومتى يمرم بالصلاة.فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يُراءى به، وبعضه أشد من بعض، والكلّ مذموم. يبان ألمراءى لأجله

اعلم أن للمراثي مقصوداً لا عالة وإنما يرائي لإدراك مال أو جاه أو غرض من الأغراض وله درجات:

أشدها أن يكون مقصوده التمكن من معصية كالذي يرائي بعباداته ويظهر التقوى والورع وغرضه أن يُعرَف بالأمانة فيولى منصباً أو يسلم إليه تفرقة مال ليستأثر بما قدر عليه منه، أو يُودَع الودائع فيأخذها، أو يتوصل إلى التحبب بامرأة لفجور ونحوه، أو يحضر مجالس العلم والتذكير وقصده النظر لأمرد، فهؤلاء أبغض المراثين إلى الله تعالى لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلمًا إلى معصيتة، ويقرب منهم من يقترف جريمة وهو مصر عليها فيظهر التقوى لينفى التهمة عن نفسه.

ثانيها: أن يكون غرضه نيل حظ من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة جميلة أو شريفة ، كالذي يظهر العلم والعبادة ليرغب في تزويجه أو إعطائه، فهذا رياء محظور لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا ولكنه دون الأول.

الثالثة: أن لا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح ولكن يظهر عبادته خوفاً من أن يُنظر إليه بعين النقص ولا يُعد من الخاصة والزهاد، ويعتقد أنه من جملة العامة، كالذي يمشي مستعجلًا فيطلع عليه الناس فيحسن المشي ويترك العجلة كيلا يقال إنه من أهل اللهو والسهو لا من أهل الوقار.

وكذلك يسبق إلى الضحك أو يبدو منه المزاح فيخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء وإظهار الحزن ويقول: دما أعظم غفلة الأدمي عن نفسه، والله يعلم منه أنه لو كان في خلوة لما كان يثقل عليه ذلك وإنما يخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار لا بعين التوقير، وكالَّذي يرى جماعة يصلون التراويح ويتهجدون أو يصومون الخميس والاثنين أو يتصدقون فيوافقهم خيفة أن يُنسبَ إلى الكسل ويلحق بالعوام، ولو خلا بنفسه لكان لا يفعل شيئًا من ذلك، وكالَّذي يعطش يوم عرفة أو عاشوراء فلا يشرب خوفاً من أن يعلم الناس أنه غير صائم، أو يُدعى إلى طعام فيمتنع ليظن أنه صائم، وقد لا يصرح بـ: إني صائم ولكن يقول: (لي عذر)، وهو جمع بين خبيثين فإنه يُري أنه صائم ثم يُري أنه مخلص ليس بُمرًاء، وأنه يحترز من أن يذكر عبادته للناس فيكون مرائياً فيريد أن يقال إنه ساتر لعبادته، ثم إن اضطرّ إلى شرب لم يصبر عن أن يذكر لنفسه فيه عذراً تصريحاً أو تعريضاً بأن يتعلل بمرض يقتضى فرط العطش ويمنع من الصوم، أو يقول أفطرتُ تطييباً لقلب فلان لأنه عب للإخوان شديد الرغبة في أن يأكل الإنسان من طعامه، وقد ألحّ علّي اليوم ولم أجد بدّاً من تطييب قلبه، ومثل أن يقول: «إن أبويّ أو أحدهما يشفقان علَّ يظنان أن لو صمتُ لمرضتُ فلا يَدَعَاني أصوم، فهذا وما يجري مجراه من آفات الرياء فلا يسبق إلى الإنسان إلا لرسوخ عرق الرياء في الباطن.

أما المخلص: فإنه لا يبالي كيف نظر الخلق اليه، فإن لم يكن له رغبة في الصوم وقد علم الله ذلك منه فلا يريد أن يعتقد غيره ما يخالف علم الله فيكون مُلبَّساً، وإن كان له رغبة في الصوم لله قنع بعلم الله تعالى ولم يشرك فيه غيره، وقد يخطر له أنَّ في إظهاره اقتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيه، وفيه مكيدة وغرور. فهذه درجات الرياء ومراتب أصناف المراثين، وجميعهم تحت مقت الله وغضبه ومن أشد الملكات.

بيان الرياء الحقي الذي هو أخفى من دبيب النمل

اعلم أن الرياء جلِّي وخفيٌّ . فالجلِّي هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه

ولو قصد الثواب، وهو أجلاه، وأخفى منه قليلًا هو ما لا يحمل على العمل بمجرده إلَّا أنه يَخْفُف العمل الذي يريد به وجه الله كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه، فإذا نزل عنده ضيف تنشُّط له وخف عليه. وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا بالتسهيل والتخفيف أيضاً ولكنه مع ذلك مستبطن في القلب، وأجلى علاماته أن يسر باطَّلاع الناس على طاعته، فرَّب عبد يخلص في عمله ولا يعتقد الرياء بل يكرهه ويرده ويتمم العمل كذلك، ولكن إذا اطلع عليه الناس سرّه ذلك وارتاح له وروِّح ذلك عن قلبه شدَّةَ العبادة، وهذا السرور يدل على رياء خفيّ منه يرشح السرور، ولولا التفات القلب إلى الناس ما ظهر سروره عند اطلاع الناس، فلقد كان الرياء مُستَكِنًا في القلب استكنان النار في الحجر، فأظهر منه اطَّلاع الخلق أثر الفرح والسرور. ثم إذا استشعر لذة السروربالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهية فيصير ذلك قوتاً وغذاء للعرق الخفي من الرياء حتى يتحرك على نفسه حركة خفية فيتقاضى تقاضيأ خفيأ أن يتكلف سببأ يطلع عليه بالتعريض او بالشمائل كخفض الصوت وآثار الدموع. وأخفى من ذلك أن يختفي بحيث لا يريد الإطلاع ولا يسر بظهور طاعته ولكنه مع ذلك إذا رأى الناسَ أحب أن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حواثجه وأن يساعوه في البيع والشراء وأن يوسعوا له في المكان، فإن قصّر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه ووجد لذَّلْك استبعاداً في نفسه كانه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاها، ومهيا لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن خالياً عن شوب خفي من الرياء أخفى من دبيب النمل، وكل ذلك يوشك أن يجبط الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقون.

ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي يجتهدون في إخفائها أعظم مما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم، كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم الصالحة فيجازيهم الله في يوم القيامة بإخلاصهم، إذ علموا أن الله لا يقبل في القيامة إلا الحالص وعلموا شدة حاجتهم وفاقتهم في القيامة، وأنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، ولا يجزى والد عن ولده .

فإذن شوائب الرياء الخفيّ كثيرة لا تنحصر، ومهما أدرك من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته إنسان أو بهيمة ففيه شعبة من الرياء، فلو كان مخلصاً لَما بالى بالناس لعلمه أنهم لا يقدرون على رزق ولا أجل ولا زيادة ثواب ونقصان عقاب.

فإن قلت: فيا نرى أحداً ينفك عن السرور إذا عُرفَتْ طاعاته، فالسرور منقسم إلى محمود عمود وبعضه مذموم؟ فنقول: السرور منقسم إلى محمود

ومذموم، فالمحمود مثل أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله، فيستدل به على حسن صنع الله به وألطافه به، إذ لا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل، فيكون فرحه بجميل نظر الله له لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم، وقد قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وبِرَحْبِّهِ فَبِذَلِك فَلْيَقْرَحُوا ﴾.

ومثل أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به في الطاعة فيتضاعف بذلك أجره فيكون له أجر العلانية بما أظهر وأجر السرّ بما قصده أوَّلاً، ومن اقتدي به في طاعة فله مثل أجر أعمال المقتدين به من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وتوقع ذلك جدير بأن يكون سبب السرور.

ومثل أن يحمده المطلعون على طاعته فيفرح بطاعتهم لله في مدحهم وبحبهم للمطيع وبميل قلوبهم إلى الطاعة، فهذا فرح بحسن إيمان عباد الله وعلامة الإخلاص في هذا الورع أن يكون فرحُه بحمدِهِمْ غَيْرَهُ مثلَ فرحه بحمدهم إيَّاه.

وأما السرور المذموم فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته في قلوب الناس حتى يمدحوه ويعظموه ويقوموا بقضاء حوائجه ويقابلوه بالإكرام فهذا مكروه.

#### بيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط

إذا عقد العبد العبادة على الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء فلا يخلو إمّا أن يرد عليه بعد فراغه من العمل أو قبل الفراغ، فإن ورد بعد الفراغ سرور مجرد بالظهور من غير إظهار فهذا لا يفسد العمل، إذ العمل قد تم على نعت الإخلاص سللاً عن الرّياء، إلا إذا ظهرت له بعده رغبة في الإظهار فتحدّث به وأظهره، فهذا مخوف، وفي الآثار والأخبار ما يدل على أنه محبط. وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من العمل وكان عُقِد على الإخلاص فإن كان مجرد سرور فلا يؤثر في العمل، وإن كان رياء باعثاً على العمل وختم العبادة به حبط أجره لأن الواجب عليه أداء عمل خالص لوجه الله، والخالص ما لا يشوبه شيء، فلا يكون مؤدّياً للواجب مع هذا الشوب. وأمّا الرياء الذي يقارن حال العقد كأن يبتدىء الصلاة على قصد الرياء فإن الستمرّ عليه حتى سلم فلا خلاف في أنه يقضي ولا يعتدّ بصلاته، وإن ندم عليه في الناء ذلك واستغفر ورجع قبل التمام فالأرجح أنه لا تنعقد صلاته مع قصد الرياء فليستأنف، لأن باعثه في الرياء في ابتداء العقد دون امتثال الأمر فلم ينعقد افتتاحه فلم يصح ما بعده.

#### بيان دواء الرّياء وطريق معالجة القلب فيه

عرفتَ ممّا سبق أنّ الرّياءِ عبط للأعمال وسبب للمقت عند الله تعالى، وأنه من كبائر المهلكات، وما هذا وصفه فجدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته. وفي علاجه مقامان:

أحدهما: قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه.

والثانى: دفع ما يخطر منه في الحال.

### المقام الأوّل في قلع عروقه وأصوله

وأصله حبُّ المنزلة والجاه، وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول وهي: حب لذَّة المحمدة، والفرار من ألم الذم، والطمع فيها في أيدي الناس، فهده الثلاثة هي التي تحرُّك المرائي إلى الرَّياء. وعلاجه أن يعلم مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه، وما يحرم عنه في الحال من التوفيق وفي الأخرة من المنزلة عند الله تعالى، وما يتعرَّض له من العقاب والمقت الشديد والخزي الظاهر. فمها تفكر العبد في هذا الخزي وقابل ما يحصل له من العباد والتزين لهم في الدنيا بما يفوته في الآخرة وبما يحبط عليه من ثواب الأعمال فإنه يسهل عليه قطع الرّغبة عنه، كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن إذا بان له أنَّ فيه سُمًّا أعرض عنه . ثم أيّ غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل حمدهم ولا يزيده حمدهم رزقاً ولا أجلًا ولا ينفعه يوم فقره وفاقته وهو يوم القيامة. وأما الطمع فيها في أيديهم فبأن يعلم أن الله تعالى هو المسخَّرَ للقلوب بالمنع والإعطاء، وأن الحلق مضطرون فيه ولا رازق إلا الله، ومن طمع في الخلق لم يخل من الذل والخيبة، وإن وصل إلى المراد لم يخل عن المنَّة والمهانة، فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب ووهم فاسد، وقد يصيب وقد يخطىء، وإذا أصاب فلا تفي لذَّته بألم مِنْتِهِ ومذلَّته. وأما ذمهم فَلِم يحذر منه ولا يزيده ذمَّهم شيئاً ما لم يكتب الله عليه، ولا يعجُّل أَجُلُه، ولا يؤخِّر رزقه، ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل الجنَّة، ولا يبغُّضه إلى الله إن كان محمُّوداً عند الله ، فالعباد كلهم عَجَزة لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً. فإذا قرّر في قلبه آفة هذه الأسباب وضررها فترت رعبته وأقبل على الله قلبه، والعاقل لا يرغب فيها يكثر ضرره ويقل نفعه، فهذا من الأدوية العلمية القالعة مغارس الرّياء. وأما الدواء العملي فهو أن يعوّد نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها كما تغلق الأبواب دون الفواحش فلا تنازعه نفسه إلى طلب علم غير الله به. المقام الثاني في دفع العارض منه أثناء العبادة

وذلك لا بد أيضاً من تعلّمه فإن من جاهد نفسه بقلع مغارس الرّياء وقطع الطمع واستحقار مدح المخلوقين وذمهم فقد لا يتركه الشيطان في أثناء العبادة بل يعارضه بخطرات الرّياء، فإذا خطر له معرفة اطلاع الخلق دفع ذلك بأن قال: ما لك وللخلق علموا أو لم يعلموا والله عالم بحالك فأيّ فائدة في علم غيره، فإن هاجت الرغبة إلى لذة الحمد ذكر ما رسخ في قلبه من قبل من آفة الرياء وتعرضه للمقت الإلمي وخسرانه الأخروي.

# بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات

اعلم أن في إسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء، وفي الإظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير ولكن فيه آفة الرياء، قال والحسن : وإن السر أحرز العملين، ولكن في الإظهار أيضاً فائدة، ولذلك أثنى الله تعالى على السر والعلانية فقال: وإن تُبدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمًا هِي وإن تُخفُوهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقَراء فَهُوَ خير لكم ، والإظهار قسمان:

أحدهما: في نفس العمل، والأخر: بالتحدُّت بما عمل.

القسم الأول: إظهار نفس العمل كالصدقة في الملا لترغيب الناس فيها، كما روي عن الأنصاري الذي جاء بالصرة فتتابع الناس بالعطية لما رأوه فقال النبي على: ومن سَنَّ سُنة فَعَمِلَ بها كانَ لهُ أَجُرُها وأجرُ مَن اتَّبَعَهُ ، وتجري سائر الأعمال هذا المجرى من الصلاة والصيام والحج والغزو وغيره، ولكن الاقتداء في الصدقة على الطباع أغلب، فالسر أفضل من علائية لا قدوة فيها، أما العلائية للقدوة فأفضل من السر، ويدل على ذلك أن الله عز وجلَّ أمر الأنبياء بإظهار العمل للاقتداء، وقوله عليه السلام: ولهُ أَجُرُها وَأَجُرُ مَنْ عَمِلَ بَهِا»، ولكنْ على مَنْ يُظهر العمل العمل وظيفتان:

إحداهما: أن يظهره حيثُ يَعْلَمُ أن يقتدى به أو يَظُنُ ظناً، ورب رجل يقتدي به أهل به أهل دون جيرانه، وربما يقتدي به جيرانه دون أهل السوق، وربما يقتدي به أهل محلته، وإنما العالم المعروف هو الذي يقتدي به الناس كافة، فغير العالم إذا أظهر بعض الطاعات ربما نسب إلى الرياء والنفاق وذموه ولم يقتدوا به فليس له الإظهار من

غير فائدة، ، وإنما يصح الإظهار بنية القدوة ممن هو في محل القدوة على من هو في محل القدوة على من هو في محل الاقتداء به.

الثانية: أن يراقب قلبه فإنه ربما يكون فيه حبَّ الرياء الخفيّ فيدعوه إلى الإظهار بعذر الاقتداء، وإنما شهوته التجمل بالعمل وبكونه مقتدى به، فليحذر العبد خدع النفس فإن النفس خدوع، والشيطان مترصد، وحب الجاه على القلب غالب. وقلّما تسلم الأعمال الظاهرة عن الأفات، فلا ينبغي أن يعدل بألسلامة شيئاً، والسلامة في الإخفاء، وفي الإظهار من الأخطار ما لا يقوى عليه أمثالنا، فالحذرُ من الإظهار أولى بنا وبجميع الضعفاء.

القسم الثاني: أن يتحدث بما فعله بعد الفراغ، وحكمه حكم إظهار العمل نفسه، والخطر في هذا أشد لأن مؤنة النطق خفيفة على اللسان، وقد تجري في الحكاية زيادة ومبالغة، وللنفس لدَّة في إظهار الدَّعاوى عظيمة إلاَّ أنه لو تطرق إليه الرياء لم يؤثر في إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منها فهو من هذا الوجه أهون، والحكم فيه إن من قوي قلبه وتم إخلاصه وصغر الناس في عينه واستوى عده مدحهم وذعم وذكر ذلك عند من يرجو الاقتداء به والرغبة في الخير بسببه فهو جائز بل مندوب إليه إن صفّتِ النية وسلمت عن جميع الأفات، لأنه ترغيب في الخير، وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الأقوياء.

# بيان الخطأ في نرك الطاعات خوفاً من الرياء

من الناس من يترك العمل خوفاً من أن يكون مرائياً به، وذلك غلط وموافقة للشيطان وجرَّ إلى البطالة وترك للخير، فها دمت تجد باعثاً دينياً على العمل فلا تترك العمل وجاهد خاطر الرياء وألزم قلبك الحياء من الله إذا دعتك نفسك إلى أن تستبدل بحمده حمد المخلوقين ومو مطّلع على قلبك، بل إن قدرت على أن تزيد في العمل حياة من ربك وعقوبة لنفسك فافعل، فإن قال لك الشيطان: أنت مراه فاعلم كذبه وخدعه بما تصادف في قلبك من كراهية الرياء وإبائه وخوفك منه وحيائك من الله تعالى، وإن لم يبق باعث ديني بل تجرّد باعث الرياء فاترك العمل عند ذلك.

#### بيان ما على المريد قبل العمل وبعده وفيه

اعلم أن أولى ما يُلزمُ المريدُ قلبهُ في سائر أوقاته القناعة بعلم الله في جميع طاعاته، ولا يقنع بعلم الله إلا من لا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله؛ فأما من خاف غيره وارتجاه اشتهى اطّلاعه على محاسن أحواله، فإن كان في هذه الرتبة فليلزم قلبه كراهة ذلك من جهة العقل والإيمان لما فيه من خطر التعرض للمقت وإحباط العمل، وليراقب نفشه عنذ الطاعات العظيمة الشاقة فإن النفس تكاد تغلي حرصاً على الإفشاء، فينبغي أن يثبت قدمه ويتذكر في مقابلة عظم عمله ملك الأخرة ونعيم الجنة أبد الأباد، وعظم غضب الله على من طلب بطاعته ثواباً من عباده، ثم يلزم قلبه ذلك بعد الفراغ حتى لا يظهره ولا يتحدث به، وإذا فعل جميع ذلك فينبغي يأن يكون وَجلاً من عمله خائفاً أنه ربما داخله من الرياء الخفي ما لم يقف عليه فيكون شاكاً في قبوله ورده، مُجوزاً أن يكون الله قد أحصى عليه من نيته الخفية ما مقته بها وردً عمله بسببها، ويكون هذا الشك والخوف في دوام عمله وبعده، وأما في الابتداء فيكون متيقناً أنه مخلص ما يريد بعمله إلا الله حتى يصح عمله، وخوفه لذلك الشك فيكون متيقناً أنه مخطر الرياء إن كان قد سبق وهو غافل عنه.

والذي يتقرّب إلى الله بالسعي في حوائج الناس وإفادة العلم ينبغي أن يُلزِم نفسه رجاء الثواب على دخول السرور على قلب من قضى حاجته فقط، ورجاء الثواب على عمل المتعلم بعلمه فقط دون شكر ومكافأة وحمد وثناء من المتعلم والمنعم عليه فإن ذلك يجبط الأجر، فمهما توقع من المتعلم مساعدة في شغل وخدمة أو مرافقة في المشي في الطريق ليستكبر باستتباعه أو تردداً منه في حاجة فقد أخذ أجره فلا ثواب له غيره؛ نعم إن لم يتوقع هو ولم يقصد إلاّ الثواب على عمله بكلمه ليكون له مثل أجره ولكن خدمه التلميذ بنفسه فقبل خدمته فنرجو أن لا يُحبط ذلك أُجْرَهُ إذا كان لا يريده ولا يستبعده منه لو قطعه. ويجب على المتعلم أن يُلزم قلبه حمد الله ويتعلم لله ويعبد لله ويخدم المعلم لله لا ليكون له في قلبه منزلة ولا في قلب الخلق، فإن العباد أمروا ألا يعبدوا إلاّ الله ولا يريدُوا بطاعتهم غيره.

وأما المعتزل عن الناس فينبغي له أن يلزم قلبه ذكر الله والقناعة بعلمه، ولا يخطّ بقلبه معرفة الناس زهده واستعظامهم محله فإن ذلك يغرس الرياء في صدره حتى تتيسر عليه العبادات في خلوته به، وإنما سكونه لمعرفة الناس باعتزاله واستعظامهم لمحله وهو لا يدري أنه المخفف للعمل عليه، فاستشعار النفس عز

العظمة في القلوب يكون باعثاً في الخلوة، فينبغي أن يلزم نفسه الحذر منه، وعلامة سلامته أن يكون الخلق عنده والبهائم بمثابة واحدة، فلو تغيروا عن اعتقادهم به لم يجزع ولم يضق به ذرعاً إلا كراهة ضعيفة إن وجدها في قلبه فيردها في الحال بعقله وإيمانه، ولو كان في عبادة واطلع الناس كلهم عليه لم يزده ذلك خشوعاً ولم يدخله مرور بسبب اطلاعهم عليه. ومن علامة الصدق فيه أنه لو كان له صاحبان أحدهما غني والأخر فقير فلا يجد عن إقبال الغني زيادة هزة في نفسه لإكرامه إلا إذا كان في الغني زيادة علم أو زيادة ورع فيكون مكرماً له بذلك الوصف لا بالغني، فمن كان استرواحة إلى مشاهدة الأغنياء أكثر فهو مراء أو طماع.

ومكايد النفس وخفاياها في هذا الفن لا تنحصر، ولا ينجيك منها إلاّ أن تخُرِجَ ما سوى الله من قلبك، وتتجرّد بالشفقة على نفسك بقية عمرك، ولا ترضى لها بالنار بسبب شهوات منغصّة في أيَّام متقاربة.

# كِنَا بُزُمِّ الْكِبَرُوالْمِجُبْ

# ما ورد في ذم الكبر

قال تعالى: ﴿ سَأْصُرِفُ عَنْ آياتِي الَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَكَ يَطْبَعُ الله على كلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبًّارٍ عَنيدٍ ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَّه لا يُجِبُ الله تكبرين ﴾ وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَذْخُلُونَ جَهَنَّمَ الله المُعْرِينَ ﴾ وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَذْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ﴾ .

وقال ﷺ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ كَبِرٍ ، وقال عليه السلام: « يَقُولُ الله تعالى الْكبرياء رِدَائي والْعَظَمة إزاري فمن نازَعني واحِداً مِنْهُمَا القَيْتُهُ فِي جَهِنْمَ ولا أبالي ، وقال ﷺ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّة بَخيلُ ولا جبَّارٌ ، وقال ﷺ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّة بَخيلُ التواضع قوله ﷺ: «ما زادَ الله عَبْداً بِعَفْوٍ إلاّ عِزاً وما تواضَع أحدٌ لله إلاّ رَفَعهُ الله ، وعنه عليه الله إلى رَجُل عَبْر مَسكَنة ، وانْفَق مالاً جَعَهُ في غير مَعْصِية ، وَرَحِمَ الله الله الذل والمسكنة ، وخالط أهل الفقه والحكمة ، وعنه عليه السلام : «مَنْ تواضَع لله رَفّهُ الله ، ومَنْ بَدّر أفقرَهُ الله ، ومَنْ بَدّر أفقرَهُ الله ، ومَنْ أَدْر أفقرَهُ الله ، ومَنْ بَدّر أفقرَهُ الله ، ومَنْ أَدْر ألله أحبُهُ الله ، ومَنْ أَدْ أَنْهُ أَنْهُ الله أَدْرُهُ الله أحبُهُ الله أَدْرُهُ أَنْهُ الله أَدْرُهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَرْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَنَاهُ أَنْهُ أَنْهُ

وقال «الفضيل» \_ وقد سُئل عن التواضع \_ «أن تخضَعَ للحق وتُنقادَ له، ولو سمعته مِن صبيّ قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته».

بيان حقيقة الكبر وأفته

اعلم أن الكبرينقسم إلى باطن وظاهر، فالباطن هو خُلَق في النفس، والظاهر هو أعمال تصدر من الجوارح، وتلك الأعمال أكثر من أن تحصى، وآفته عظيمة وغاثلته هاثلة، وكيف لا تعظم آفته وقد قال على : ولا يَدْخُلُ الجُنّة مَنْ في قلبه مثقال ذرَّةٍ منْ كبر ه وإنما بسار محجابا دون الجنة لأنه بحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها، وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة، والكبر وعزّة النفس يغلق تلك الأبواب كلها، لأن المتكبر لا يقدر على أن يجب للمؤمنين ما يجب لنفسه، ولا يقدر على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين، ولا يقدر على ترك الحقد، ولا يقدر أن يدوم على الصدق، ولا يقدر على ترك العضب، ولا يقدر على كظم الغيظ، ولا يقدر على ترك الحسد، ولا يقدر على النصح، ولا يسلم من الحسد، ولا يقدر على النصح، ولا يسلم من الجسد، ولا يقدر على النصح، ولا يسلم من الإزراء بالناس ومن اغتيابهم. وبالجمله فها من خلق همود إلا وهو عاجز عنه خوفاً من أن يفوته مضطر إليه ليحفظ به عزّه، وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفاً من أن يفوته عزّه، فمن هذا لم يدخل الجنة مَنْ في قلبه مثقال حبة منه. وشر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له، وفيه وردت الآيات التي فيها ذم الكبر والمتكبرين.

ومنشؤه استحقار الغير وازدراؤه واستصغاره، ولذلك شرح رسول الله على الكبر بهاتين الأفتين بقوله: «الكبر بَطْر الحَقَّ وغَمْصُ الخَلْقِ ، أي ازدراؤهم واستحقارهم وهم عياد الله أمثاله أو خير منه وهذه الآفة الأولى، وبطر الحق هو رده وهي الآفة الثانية. فكل من رأى أنه خير من أخيه واحتقر أخاه وازدراه ونظر إليه بعين الاستصغار أو رد الحق وهو يعرفه فقد تكبر ونازع الله في حقه.

ووجه الآفة الأولى أن الكبر والعزّ والعظمة لا تليق إلا بالملك القادر فأما العبد المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليق بحاله الكبر واستعظام النفس واستحقار الغير؟ فمها تكبّر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله، ومثاله أن يأخُذ الغلامُ تاج الملك فيضعه على رأسه ويجلس على سريره فها أعظم استحقاقه للمقت، وما أعظم تهدفه للخزي والنكال، وما أشد استجراءه على مولاه، وما أقبح ما تعاطاه. فالخلق كلهم عباد الله وله العظمة والكبرياء عليهم، فمن تكبر على عبد من عباد الله فقد نازع الله في حقه.

ووجه الآفة الثانية أن من سمع الحق من عبد من عباد نه واستنكف عن قبوله وتشمّر لجحده فها ذاك إلا للترفع والتعاظم واستحفار عبره حتى تأبّى أن ينقاد له، وذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين إذ وصفهم الله تعالى فقال: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا القُرْآنِ وَالْغُوا فيه لعلّكم تَعْلَبُون ﴾ فكر من يتضح له الحق على لسان أحد ويأنف من قبوله، أو يناظر للغلبة والإفحام لا ليغتنم الحق إذا ظفر به فقد شاركهم في هذا الخلق، وكذلك من تحمله الأنفة على عدم قبول الوعظ كها قال تعالى: ﴿ وإذا قيل له اتّق الله أخذته العزّة بالإثم فحسّبة جهنّم ﴾.

بيان ما به التكبر

اعلم أنه لا يتكبر إلا من استعظم نفسه، ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لها صفة من صفات الكمال، وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني و دنيوي، فالديني هو العلم والعمل، والدنيوي هو النسب والجمال والقوّة والمال وكثرة الأنصار، فهذه سبعة أسباب:

الأول: العلم، وما أسرع الكِبْر إلى بعض العلياء، فلا يلبث أن يستشعر في نفسه كمال العلم فيستعظم نفسه ويستحقر الناس ويستجهلهم ويستخدم من خالطه منهم. وقد يرى نفسه عند الله تعالى أعلى وأفضل منهم فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه، ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم، وسبب كبره بالعلم أمران:

أحدهما: أن يكون اشتغاله بما يُسمّى علمًا وليس علمًا في الحقيقة، فإن العلم الحقيقي ما يَعرف به العبد ربّه ونفسه، وخطر أمره في لقاء الله والحجاب منه، وهذا يورث الحشية والتواضع دون الكبر، قال تعالى: ﴿ إِنَّا يُخشى الله مِنْ عِبادِهِ العُلماء ﴾.

ثانيهها:أن يخوض في العلم وهو خبيث الدُّخَلَةِ رديء النفس سيىء الأخلاق، فإنه لم يشتغل أوَّلًا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات فبقي خبيث الجوهر، فإذا خاض في العلم صادف العلم من قلبه منزلًا خبيثاً فلم يطب ثمره ولم يظهر في الحير أثره، وقد ضرب «وهبٌ » لهذا مثلاً فقال: العلم كالغيث ينزل من السهاء حلوا صافياً فتشربه الأشجار بعروقها فتحوله على قدر طعومها فيزداد المرّ موارة، والحلو حلاوة فكذلك العلم بحفظه الرجال فتحوله على قدر همها و هوائها، فيزيد المتكبر كبراً والمتواضع تواضعاً، وهذا لأن من كانت همته الكبر هو جهل فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبر به فازداد كبراً، وإذا كان الرجل خائف مع عدمه فازداد علمًا علم أن

الحجة قد تأكدت عليه فيزداد خوفاً.

الثاني العمل والعبادة: وليس يخلو عن رذيلة الكبر واستمالة قلوب الناس العُبَّاد فيترشح منهم الكبر في الدِّين والدُّنيا، أما في الدُّنيا فهو أنهم يتوقعون ذكرهم بالورع والتقوى وتقديمهم على سائر الناس، وكأنهم يرون عبادتهم مِنَّةُ على الخلق، وأما في الدين فهو أن يرى الناس هالكين ويرى نفسه ناجياً وهو الهالك تحقيقاً مهما رأى ذَلك، قَال ﷺ: «إذا سَمِعْتُم الرَّجُلَ يقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُم ، وإنما قال ذلك لأن هذا القول منه يدل على أنه مزدر بخلق الله مغتر آمِنٌ من مكره غير خائف من سطوته، وكيف لا يخاف ويكفيه شرأ احتقاره لغيره، قال ﷺ: (كُفي بالمرُّء شَراً أَنْ يُحَفِّرَ أَخَاهُ ٱلْمُسْلَمَ ﴾ وكثير من العبّاد إذا استخف به مستخف أو آذاه مؤذٍ استبعد أن يغفر الله له، ولا يشك في أنه صار ممقوتاً عند الله، وذلك لعظم قدر نفسه عنده، وهو جهل وجمع بين الكبر والعجب والاغترار بالله. وقد ينتهي الحق والغباوة ببعضهم إلى أن يتحدّى ويقول: «سترون ما يجري عليه»، وإذا أصيبُ بنكبة زعم أن ذلك من كراماته، وأن الله ما أراد إلا الانتقام له مع أنه يرى طبقات من الكفّار يسبُّون الله ورسوله، وعرف جماعة آذوا الأنبياء صلوات الله عليهم فمنهم من قتلهم، ومنهم من ضربهم، ثم إن الله أمهل أكثرهم ولا يعاقبهم في الدُّنيا بل ربما أسلم بعضهم فلم يصبه مكروه في الدُّنيا ولا في الأخرة. أفيظن هذا الجاهل المغرور أنه أكرم على الله من أنبيائه وأنه قد انتقم له بما لم ينتقم لأنبيائه به، ولعله في مقت الله بإعجابه وكبره وهو غافل عن هلاك نفسه، فهذه عقيدة المغترين، وأما الأكياس من العبَّاد فيقولون ما كان يقوله السلف بعد انصرافه من عرفات: «كُنْتُ أرجُو الرَّحَةُ لْجَمِيعِهُمْ لُوْلًا كُوْنِي فيهمْ، فانظر إلى الفرق بين الرجلين: هذا يتقي الله ظاهراً وباطناً وهو وَجَلَّ على نفسه مُزْدَرِ لعمله، وذاك يضمر من الرياء والكبر والغل ما هو ضحكة للشيطان به، ثم إنه يمتن على الله بعمله. ومن آثار الكبر في العابد أن يعبس وجهه كأنه متنزه عن الناس مستقذر لهم، وليس يعلم المسكين أن الورع ليس في الجبهة حتى تقطب ولا في الرقبة حتى تُطَاطأ ولا في الذيل حتى يُضَمّ إنما الورع في القلوب، قال رسول الله ﷺ: «التَّقْوى ههنا ، وأشار إلى صدره، فقد كان ﷺ أكرم الخلق وأتقاهم، وكان أوسعهم خلقاً وأكثرهم بشراً وتبسمًا وانبساطاً كما قال تعالى: ﴿ وَاخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبِعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾.

الثالث: التكبر بالحسب والنسب، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملًا وعلماً، وقد يتكبر بعضهم فيأنف من مخالطة الناس ومجالستهم، وقد يجري على لسانه التفاخر به فيقول لغيره: من أنت ومن

أبوك فأنا فلان ابن فلان، ومع مثل تتكلم! وقد روي أن وأما در و رصي الله عنه قال. قاولت رجلاً عن النبي على فقلت له يا ابن السوداء، فعضت صلى الله عليه وسلم وقال. ويا أبا ذر ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فصل فقال وأبو ذره: فاضطجعت وقلت للرجل: قم فطأ على خدّي على فانظر كيف بهه على على أن ذلك جهل، وانظر كيف تاب وقلع من نفسه شجرة الكبر إذ عرف أن العزّ لا يقمعه إلا الذل.

الرابع: التفاخر بالجمال، ودلك أكثر ما يجري بين النساء ويدعو ذلك إلى التنقص والثلب والغيبة وذكر عيوب الناس.

الحامس: الكبر بالمال وذلك يجري بين الأمراء والتجار في لبسهم وخيولهم ومراكبهم فيستحقر الغني الفقيرويتكبر عليه، وكل ذلك جهل بفضيلة الفقر وآفة الغني .

السادس: الكبر بالقوَّة وشدَّة البطش والتكبر به على أهل الضعف.

السابع: التكبر بالأتباع والأنصار والعشيرة والأقارب

فهذه مجامع ما يتكبر به العباد بعضهم على بعض.

نسأله تعالى العون بلطفه ورحمته.

بيان أخلاق المتواضمين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر:

اعلم أن التكبر يظهر في شمائل الرجل كصعر في وجهه ونظره شرّراً عواطراقه راسة وجلوسه متربعاً أو متكناً، وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغته في الإيراد، ويظهر في مشيته وتبختره وقيامه وجلوسه وحركاته وسكناته. فمن المتكبرين من يجمع ذلك كله، ومنهم من يتكبر في بعض ويتواضع في بعض، فمنها التكبر بأن عجب قيام الناس له أو بين يديه، ومنها أن لا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه، ومنها أن لا يزور غيره وإن كان يحصل من زيارته خير لغيره في الدّين وهو ضدّ التواضع، ومنها أن يعتنكف من جلوس غيره بالقرب منه إلا أن يجلس بين يديه والتواضع خلافه، ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلاً في بيته والتواضع خلافه. روي أن وعمر بن عبد العزيزه أتاه ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السراج يطفاً، فقال الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ فقال: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه، قال: أفأنه الغلام؟ فقال: هي أول نومة نامها، فقام وملاً المصباح زيناً، فقال الضيف قمت الغلام؟ فقال: مر ورجعت وأن عمر ما مقص مني شيء، وخير الناس من كان عند الله متواصعاً

ومنها أن لا ياحد متاعه ويحمده إلى بيده وهو حلاف عادة المتوصعين. در رسول الله على يفعل دلك، وقال وعلى ولا ينقص حل الكامل من كمانه ما حمن من شيء إلى عياله ومنها اللباس إد يظهر به التكبر والتواصع، وعلامه المتكبر فيه حرصه على التزين للناس للشهرة والمخيلة، وأما طلب التجمل لداته في عير سرف ولا غيلة فليس من الكبر، والمحبوب الوسط من اللباس الذي لا يوجب شهرة بالجودة ولا بالرداءة، وقد قال على وأثر نعمته على عبده ومنها أن يتواضع الاحتمال دا مسئل وأوذي وأخذ حقه، فذلك هو الأصل.

وبالجملة فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة النبي ﷺ فيه، فينبغي أن يقتدى به، ومنه ينبغي أن يتعلم.

وقد قال «ابن أبي سلمة »: قلت لأبي سعيد الحدري » ما ترى فيها أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم؟ فقال. يما ابن أخي كل نه اواشرب لله ، والبس لله ، وكل شيء من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف، وعالج في بيتك من الحدمة ما كان يعالج رسول الله على البيته : كان يحلب الشاة ، ويخصف النعل ، ويرقع الثوب ، ويأكل مع خادمه ، ويشتري الشيء من السوق ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده ، يصافح الغني والفقير ، ويسلم مبتدئاً على كل من استقبله من صغير أو كبير ، يجيب إذا دُعي ولا يحقر ما دُعي اليه ، لين الخلق ، جميل المعاشرة ، طليق الوجه ، شديد في غير عنف ، متواضع في غير مذلة ، جواد من غير سرف ، رقيق القلب زادت وعائشة ، رضي الله عنها : «وإنه على لم يمتلىء قط شبعاً ، ولم يبث إلى أحد شكوى ، وإن كانت الفاقة لأحب اليه من البسار والغني » .

فمن طلب التواضع فليقتد به ﷺ، ومن لم يرض لنفسه بذلك فها أشد جهله، فلقد كان أعظم خلق الله منصباً في الدنيا والدين، فلا عزّ ولا رفعة إلا في الاقتداء به. بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع

اعلم أن الكبر من المهلكات وإزالته فرض عين، ولا يزول بمجرد التمني بل بالمعالجة، وفي معالجته مقامان:

أحدهما: قلع شجرته من مغرسها في القلب الثاني: دفع العارض منه بالأسباب التي قد يتكبر بها

#### المقام الأول في استنصال أصله

علاجه عدمي وعملي، ولا بنم الشفاء إلا محموعهما

أما العلمي فهو أن بعرف نفسه ويعرف ربه بعالى. ويكفيه دلك في إرالة الكبر، فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه لا نليق به إلا التواضع، وإذا عرف ربُّه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلَّا بالله ﴿ أَمَا مَعَرَفَتُهُ ﴿ بَهُ وَغُظَمَتُهُ وَمُحَدُّهُ فَالقُول فيه يطول، وأما معرفته نفسه فهو أيضاً يطول ولكن بدكرٍ من دلك ما ينفع في إثارة التواضع، ويكفيه أن يعرف معنى اية واحدة في كتاب الله، فإن في القرال علم الأوَّلِينَ والأخرين لمنْ فتحتُّ تصيرته، قال نعاني ﴿ فَتَنْ لَإِنْسَانَ مَا أَكُفَرُهُ مِنْ أَيِّ شيء خلقه، من نُطُّفةٍ خلقهُ فقدُّرهُ، ثمَّ السَّبيل يسَّره، مِه ماتَهُ فأقْبره، ثمَّ إدا شاء أَنْشُرُهُ ﴾ فقد أشارت الآية إلى أوّل حلق الإنسان وإن حر منزه وإلى وسطه. فلينظر الإنسان ذلك ليمهم معنى هذه الآية، أمَّا أوَّد لإسساد فهو أنه لم يكن شيئا مذكوراً، وقد كان في حيز العدم دهوراً، وأيّ شيء أحسُّ من العدم، ثم حلقه الله من أقذر الأشياء إذ خلقه من تراب ثمّ من نطفة ثم من علقة ثمّ من مضغة نم جعله عظيًا ثمَّ كسا العظم لحيًّا، فهذا بداية وجوده، فها صار شيئًا مدكوراً إلَّا وهو على أخسّ الأوصاف والنعوت، إذ لم يخلق في إبتدائه كاملًا بل خلقه جماداً ميتاً لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك ولا ينطق ولا يبطش ولا يدرك ولا يعلم، فبدأ بموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوته، وبجهله قبل علمه، وبعماه قبل بصره، وبصممه قبل سمعه، وببكم قبل نطقه، وبضلاله قبل هداه، وبفقره قبل غناه، وبعجزه قبل قدرته، فهدا معنى قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَيُّ شِيء خلقهُ مِنْ نَطْفةٍ خلقَهُ فقدُّره ﴾ ثمَّ امتن عليه فقال: ﴿ ثُمَّ السبيل يسَّرهُ ﴾ وهدا إشارة إلى ما تيسر له في مدَّة حياته إلى الموت وإنما خلقه من التراب الذليل الذي يوطأ بالأقدام والنطفة القدرة بعد عدمها ليعرف خِسَّةً ذانه فيعرف بها ذاته، فيعرف بها نفسه، وإنما كمل النَّعمة عليه ليعرف بها ربُّهُ ويعلم بها عظمته وجلاله، وأنه لا يليق الكبرياء إلاَّ به جلَّ وعلا فمن كان هذا بدءه وهده أحبواله فمن أين له البطر والكبرياء والفخسر والخيسلاء وهسو عسل التحقيق أصعف النضعفاء, ولكس هده عادة الخسيس إذا رفع من خسته شمح بأنفه وبعظم. ودلك لدلالة خسة أوَّله ولا حول ولا قوة إلَّا بالله - بعم لو أكمله وقوص إليه مره وأدام له الوجود باختياره

لجاز أن يطغى وينسى المبدأ والمنتهي، ولكنه سلَّط عليه في دوام وجوده الأمراض والأفات يهدم البعض من أجزائه البعض شاء أم أبي، فيجوع كرها ويعطش كرها. ويمرض كرهاً، ويموت كرهاً، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا خيراً ولا شراً. بريد أن يعلم الشيء فيجهله، ويريد أن يذكر الشيء فينساه، ويربد أن ينسى الشيء ويغفل عنه فلا يغفل عنه، ولا يأمن في لحظة من ليله أو نهاره أن يُسلَّبُ سمعه وبصره، وتفلج أعضاؤه، ويختلس عقله، ويختطف روحه، ويسلب جميع ما يهواه في دنياه. فهو مضطر ذليل، إن تُرك بقي وأن اختُطِف فني، عبد مملوك لا يقدر على شيء من نفسه ولا شيء من غيرهُ، فأيّ شيء أذل منه لو عرف نفسه، وأنّ يليق الكبر به لولا جهله، فهذا وسط أحواله فليتأمله. وأما آخره فهو الموت المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَاتُهُ فَأَقْبُرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ ومعناه أنه يسلب روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحسه وإدراكه وحركته فيعود جماداً كها كان أول مرة، لا يبقى إلاّ شكل أعضائه وصورته لا حسَّ فيه ولا حركة، ثم يوضع في التراب فيصير جيفة منتنة قذرة ، ثم تبل أعضاؤه ، وتتفتت أجزاؤه ، وتنخر عظامه ، ويأكل الدود أجزاءه فيصير رَوْنًا في أجواف الديدان ويكون جيفة يهرب منه الحيوان، ويستقذره كل انسان ويهرب منه لشدة الإنتان، وليته بقي كذلك فها أحسنه لو ترك، لا بل يحييه بعد طول البلىَ ليقاسي شديد البِّلاً، فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه المتفرقة، ويخرج إلى أهوال القيامة فينظر إلى قيامة قائمة، وسهاء مشققة محزقة، وأرض مبدِّلة، وجبال مسيرة، ونجوم منكدرة، وشمس منكسفة، وأحوال مظلمة، وملائكة غلاظ شداد، وجهنم تزفر، وجنة ينظر إليها المجرم فيتحسر، ويرى صحائف منشورة، فيقال له: ١٥ قرأ كتابك، ، فيقول: ﴿ وَمَا هُوهِ ؟ فيقال: كَانَ قَدْ وَكُلُّ بِكُ فِي حَيَاتُكُ الَّتِي كُنت تتكبر بنعيمها وتفتخر بأسبابها ملكان رقيبان يكتبان عليك ما تنطق به أو تعمله من قليل أو كثير وصغير وكبير، قد نسيت ذلك وأحصاه الله عليك، فهلم إلى الحساب، واستعدّ للجواب، أو تساق إلى دار العـذاب، فينقطع قلبه فزعاً من هول هذا الحطاب قبل أن تنتشر الصحيفة ويشاهد ما فيها من مخازيه، فإذا شاهده قال: «يًا وَيْلَتَنَا مَا لَمِذَا الكِتابِ لا يُغادِرُ صغيرةً وَلاَ كَبيرَةً إلاّ أحْصاها ، فهذا آخر أمره، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشُرُهُ ﴾ فيا لمن هذا حاله والتكبر والتعظم؟ بل

ماله وللفرح فضلاً عن البطر؟ فقد ظهر له أول حاله ووسطه، ولو ظهر آخره والعياذ بالله تعالى ربما اختار أن يصير مع البهائم تراباً ولا يكون إنسانً يسمع خطاباً أو يلقى عذاباً. فمن هذا حاله في العاقبة إلا أن يعفو الله عنه وهو على شك من العفو فكيف يفرح ويبطر؟ وكيف يتكبر ويتجبر؟ حقاً يكفيه ذلك حزناً وخوفاً وإشفاقاً ومهانةً وذلاً. فهذا هو العلاج العلمي القامع لأصل الكبر.

وأما العلاج العملي: فهو التواضع لله بالفعل، ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين كما وصفناه من شمائل رسول الله يخيخ ومن أحوال الصالحير، ولا يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل، ولذلك أمر العرب الذين تكبروا على الله ورسوله بالإيمان وبالصلاة جميعاً، وقيل: الصلاة عماد الدين، وفي الصلاة أسرار لأجلها كانت عماداً، ومن جملتها ما فيها من التواضع بالمثول قائبًا وبالركوع وبالسجود، وقد كان العرب قديماً يأنفون من الانخناء فكان يسقط من يد الواحد سوطه فلا ينحني لأخذه، وينقطع شراك نعله فلا ينكس رأسه لإصلاحه، فلما كان السجود عندهم هو منتهى الذلة والضعة أمروا به لتنكسر بذلك خيلاؤ هم ويزول كبرهم ويستقر التواضع في قلوبهم، وبه أمر سائر الخلق.

# المقام الثاني: فيها يعرض من التكبر بالأسباب السبعة المتقدمة

ذكرنا في كتاب ذم الجاه أن الكمال الحقيقي هو العلم والعمل، فأما ما عداه عا يفنى بالموت فكمال وهميّ، ونحن نذكر طريق العلاج من العلم والعمل في جميع أسبابه السبعة:

الأول النسب: فمن يعتريه الكبر من جهة النسب فَلْيُدَاوِ قلبه بمعرفة أن هذا جهل من حيث أنه تعزز بكمال غيره، ومن كان حسيساً فمن أين تُجْبَرُ خِسَّتُهُ بكمال غيره وبمعرفة نسبه الحقيقي أعني أباه وجدّه، فإنّ أباه القريب نطفة قذرة، وجده البعيد تراب، وقد عرف الله تعالى نسبه فقال: ﴿ وبدأ خلق الإنسان من طين تُم جعل نسله مِن سُبلالَةٍ مِنْ ماء مَهين ﴾ فإذا كان أصله من التراب وفصله من النطفة فمن أين تأتيه الرفعة؟ فهذا هو النسب الحقيقي للإنسان، ومن عرفه لا يتكبر بالنسب.

الثاني الكبر بالجمال: ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء، ولا ينظر إلى الظاهر نظر البهائم، ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه بالجمال، إذ خلق من أقذار ووكل به في جميع أجزائه الأقذار، وسيموت فيصير جيفة أقذر من سائر الأقذار، وجماله لا بقاء له بل هو في كل حين يتصور أن يزول بمرض أو سبب من الأسباب، فكم من وجوه جميلة قد سمجت بهذه الأسباب. فمعرفة ذلك تنزع من القلب داء الكبر بالجمال لمن أكثر تأملها.

الثالث الكبر بالقوة: ويمنعه من ذلك أن يعلم مما سلط الله عليه من العلل والأمراض، وأنه لو توجع عرق واحد في يده لصار أعجز من كل عاجز، أو أن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته، وأنَّ حمى يوم تحلل من قوته ما لا ينجبر في مدة؛ فمن لا يطيق شوكة ولا يقاوم بقة فلا ينبغي أن يفتخر بقوته. ثم إن قوي الإنسان فلا يكون أقوى من حمار أو بقرة أو فيل أو جمل، وأيّ افتخار في صفة يسبقك بها البهائم.

السبب الرابع والخامس الغنى وكثرة المال: وفي معناه كثرة الأتباع والأنصار، والتكبر بالمناصب والولايات، وكل ذلك تكبر بمعنى خارج عن ذات الإنسان، وهذا أقبح أنواع الكبر، فلوذهب ماله أو احترقت داره لعاد ذليلاً، وكم في اليهود من يزيد عليه في الغنى والثروة والتجمل، فأف لشرف يسبقه به يهودي أو يأخذه سارق في لحظة فيعود ذليلاً مفلساً.

السادس الكبر بالعلم: وهو أعظم الأفات وعلاجه بأمرين:

أحدهما: أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عُشْرَهُ من العالم، فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش وخطره أعظم.

ثانيهما: أن يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده، وأنه إذا تكبر صار ممقوتاً عند الله بغيضاً، فهذا مما يزيل التكبر ويبعث على التواضع، وإذا دعته نفسه للتكبر على فاسق أو مبتدع فليتذكر ما سبق من ذنوبه وخطاياه لتصغر نفسه في عينه، وليلاحظ إبهام عاقبته وعاقبة الآخر فلعله يختم له بالسوء ولذاك بالحسنى، حتى يشغله الخوف عن التكبر عليه، ولا يمنعه ترك التكبر عليه أن يكرهه، ويغضب لفسقه، بل يبغضه ويغضب لربه إذ أمره أن يغضب عليه من غير تكبر عليه.

السابع التكبر بالورع والعبادة: وذلك فتنة عظيمة على العبّاد، وسبيله أن يلزم قلبه التواضع لسائر العباد، قال وهب بن منبه: «ما تم عقل عبد حتى

يكون فيه حصال، وعد منها خصلة قال: «بها ساد مجده، وبها علا ذكره أن يرى الناس كلهم خيراً منه، وإنما الناس عنده فرقتان: فرقة هي أفضل منه وأرفع، وفرقة هي شرَّ منه وأدنى، فهو يتواضع للفرقتين جيعاً بقلبه، وإن رأى من هو خير منه سرَّه ذلك وتمنى أن يلحق به، وإن رأى من هو شر منه قال: لعل هذا ينجو وأهلك أنا، فلا ثراه إلا خائفاً من العاقبة، ويقول: لعل برّ هذا باطن فذلك خير له ولا أدري لعل فيه خلقاً كريماً بينه وبين الله فيرحمه الله ويتوب عليه ويختم له بأحسن الأعمال، وبري ظاهر فذلك شرّ لي فلا يأمن فيه أظهره من الطاعة أن يكون دخلها الأفات فأحبطتها، قال: وفحيئل كمّل عقله وساد أهل زمانه».

والذي يدل على فضيئة هذا الإشفاق قوله تعالى: ﴿ يُوْتُونَ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبَّم رَاجِعُون ﴾ أيُّ أنهم يؤتون الطاعات وهم على وجلى عظيم من قبولها، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفَقِينٌ ﴾ وقد وصف الله تعالى الملائكة عليهم تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفَقِينٌ ﴾ وقد وصف الله تعالى الملائكة عليهم السلام مع تقدسهم عن الذنوب ومواظبتهم على العبادات بالدؤ وب على الإشفاق فقال تعالى غبراً عنهم: ﴿ يُسَبّحونَ اللّيلَ والنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونِ ﴾ ، ﴿ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مَسْفِقُونَ ﴾ فمتى زال الإشفاق والحذر غلب الأمن من مكر الله، وذلك يوجب الكبر وهو سبب الهلاك، فالكبر دليل الأمن والأمنُ مُهلك، والتواضع دليل الخوف وهو مُسعِد.

فإذن ما يفسده العابد بإضمار الكبر واحتقار الخلق أكثر مما يصلحه بظاهر. الأعمال.

فهذه معارف بها يُزال داء الكبر عن القلب، إلا أن النفس بعد هذه المعرفة قد تضمر التواضع وتدعي البراءة من الكبر وهي كاذبة، فإذا وقعت الواقعة عادت إلى طبعها، فعن هذا لا ينبغي أن يكتفى في المداواة بمجرد المعرفة بل ينبغي أن تكمل بالعمل، وتجرب بأفعال المتواضعين في مواقع هيجان الكبر من النفس، وبيانه أن يمتحن النفس بالامتحانات الدالة على استخراج ما في الباطن، والامتحانات كثيرة، فمنها وهو أوّلها: أن يناظر في مسألة مع واحد من أقرانه فإن ظهر شيء من الحق على لسان صاحبه فثقل عليه قبوله والانقياد له والشكر له على تنبيهه فذلك يدلُّ على أن فيه كبراً دفيناً، فليتق الله فيه ويشتغل بعلاجه. أمّا من حيث العلم فبأن يُذكّر نفسه فيه كبراً دفيناً، وأعبته، وأنّ الكبر لا يليق إلا بالله تعالى. وأما العمل فبأن يكلف نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف بالحق، وأن يطلق اللسان بالحمد والثناء، ويقرّ على نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف بالحق، وأن يطلق اللسان بالحمد والثناء، ويقرّ على

نفسه بالعجز، ويشكره على الاستفادة ويقول: «ما أحسن ما فطنت لهُ، وقد كنتُ غافلًا عنه فجزاك الله خيراً كها نبهتني له « فالحكمة ضالة المؤمن فإذا وجدها ينبغي أن يشكرَ مَنْ دلّه عليها. فإذا واظب على ذلك مرَّاتٍ متوالية صار ذلك له طبعاً، وسقط ثقل الحق عن قلبه، وطاب له قبوله، ومهما ثقل عليه الثناء على أقرائه بما فيهم ففيه كبر.

الامتحان الثاني: أن يجتمع مع الأقران والأمثال في المحافل ويقدمهم على نفسه، ويمشي خلفهم، ويجلس في الصدور تحتهم، فإن ثقل ذلك عليه فهو متكبر. فليواظب عليه تكلفاً حتى يسقط عنه ثقله، فبذلك يزايله الكبر.

وههنا للشيطان مكيدة وهو أن يجلس في صف النعال أو يجلس بينه وبين الأقران بعض الأرذال فيظن أن ذلك تواضع وهو عين الكبر، فإن ذلك يُخفّ على نفوس المتكبرين إذ يوهمون أنهم تركوا مكانهم بالاستحقاق والتفضل فيكون قد تكبر بإظهار التواضع أيضاً، بل ينبغي أن يقدم أقرانه، ويجلس بجنبهم، ولا ينحط عنهم إلى صف النعال، فذلك هو الذي يخرج خبث الكبر من الباطن.

الامتحان الثالث: أن يجيب دعوة الفقير، ويمرّ إلى السوق في حاجة الرفقاء والأقارب، فإن ثقل ذلك عليه فهو كبر فإن هذه الأفعال من مكارم الأخلاق، والثواب عليها جزيل، فنفور النفس عنها ليس إلّا لخبث في الباطن، فليشتغل بإزالته بالمواظبة عليه مع تذكّر جميع ما ذكرناه من المعارف التي تزيل داء الكبر.

الامتحان الرابع: أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى البيت فإن أبت نفسه ذلك فهو كبر أو رياء.

وكل ذلك من أمراض القلوب وعلله المهلكة له إن لم تتدارك. وقد أهمل الناس طب القلوب واشتغلوا بطب الأجساد مع أن الأجساد قد كتب عليها الموت لا عالمة، والقلوب لا تدرك السعادة إلا بسلامتها إذ قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى الله بِقُلْبِ سَلَيْمٍ ﴾.

# بيان غاية الرياضة في خلق التواضع

اعلم أن هذا الْخَلُقُ كسائر الأخلاق له طرفان ووسط، فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يُسمى تُخَاسُساً ومذلة، والوسط يسمى تُخاسُساً ومذلة، والوسط يسمى تواضعاً، والمحمود أن يتواضع في غير مذلة وتخاسس فإن:

كلا طرفي قصد الأمور ذميم

وأحبُّ الأمور إلى الله تعالى أوساطها، فمن يتقدم على أمثاله فهو متكبر، ومن يتأخر عنهم فهو متواضع، أي وضع شيئاً من قدره الذي يستحقه، والعالم إذا دخل عليه دني، فتنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه، ثم تقدم وسوّى له نعله، وغدا إلى باب الدار خلفه فقد تخاسس وتذلّل وهو أيضاً غير محمود، بل المحمود عند الله العدل وهو أن يعطي كلّ ذي حقّ حقه، فينبغي أن يتواضع بمثل هذا لأقرائه ومَنْ يقرب من درجته، فأما تواضعه للسوقي فبالقيام والبشر في الكلام والرفق في السؤ ال وإجابة دعوته والسعي في حاجته وأمثال ذلك، وأن لا يرى نفسه خيراً منه فلا يحتقره ولا يعرف خاتمة أمره.

# بيان ذمّ العُجُب وأفاته

اعلم أن العُجْبَ مذموم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله على معالى : ﴿ وَيَوْمَ حُنِينَ إِذْ أَعْجَبَتْكُم كَثْرَتُكُم فَلَم تُغن عنكُم شَيئاً ﴾ ذكر ذلك في معرض الإنكار، وقال عز وجل: ﴿ وَظَنُوا أَنهُم ما نِعَتُهم حُصُوبُهم مِنَ الله فأتاهُمُ الله من حيثُ لم يُعَسِبوا ﴾ فرد على الكفار في إعجابهم بحصوبهم وشوكتهم، وقال من حيثُ لم يُعَسِبُون أنهُم يُحسنُون صُنعاً ﴾ وهذا أيضاً يرجع إلى العجب بالعمل، وقد يعجب الإنسان بعمل هو غطىء فيه كما يعجب بعمل هو مصيب فيه وقال على : ﴿ وَهُمْ مُهُلِكُاتٌ : شَعٌ مُعلاء وَهُوى مُتبع وإعجابُ المَرء بنفسه ، وقال والن مسعوده : والهلاك في اثنتين القنوط والعجب، وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تُنالُ الله قد سعد وقد ظفر بمراده فلا يسعى ، وقد قال تعالى : ﴿ فلا تُزكُوا أَنفُسكُم ﴾ والمن أنه قد سعد وقد ظفر بمراده فلا يسعى ، وقد قال تعالى : ﴿ فلا تُزكُوا أَنفُسكُم ﴾ والمن أي لا تعتقدوا أنها بارة، وقال تعالى : ﴿ لا تُبطلوا صَدَقَاتِكُم بالمنّ والأذَى ﴾ والمن نتيجة استعظام الصدقة، واستعظام العمل هو العجب.

#### بيان آفة العجب

اعلم أن آفات العُجْبِ كثيرة، فإن العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه، فيتولد من العُجْبِ الكِبْرُ، ومن الكبر الأفات الكثيرة التي لا تخفى، هذا مع العباد، وأما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها، فبعض ذنوبه لا يذكرها لظنه أنه مستغن عن تفقدها، وما يتذكره منها فيستصغره فلا يجتهد في إزالته بل يظن

أنه يُغفر له. وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها ويمنّ على الله بفعلها وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين منها، ثم إذا أعجب بها عمي عن آفاتها، وذلك نن المعجّب يغتر بنفسه وبرأيه ويأمن مكر الله وعذابه، ويظن أنه عند الله بمكان، وأن له عند الله مِنةً وحقاً بأعماله التي هي نعمة من نِعَمِه، ويخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيها، وإن أعجب برأيه وعمله وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال فيستبد بنفسه ورأيه ويستنكف من سؤال من هو أعلم منه، وربحا يُعجّب بالرأي الخطأ الذي خطر له فيفرح بكونه من خواطره ولا يفرح بخواطر غيره فيصر عليه ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ، بل ينظر إلى غيره بعبن الاستجهال ويصر على خطاياه.

فهذا وأمثاله من آفات العجب، فلذلك كان من المهلكات، ومن أعظم آفاته أن يغتَّر في السعي لظنه أنه قد فاز وأنه قد استغنى وهو الهلاك الصريح. نسأل الله العظيم حسنَ التوفيق لطاعته.

## بيان علاج العجب على الجملة

اعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضده، وعلة العجب الجهل المحض، فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهل، وذلك أن المعجب بجماله أو قوته أو نسبه وما لا يدخل تحت اختياره إنما يعجب بما ليس إليه لأن كل ذلك من فضل الله، وإنما هو عل لفيضان جوده تعالى، فله الشكر والمنة لا لك إذ أفاض على عبده ما لا يستحق وآثره به على غيره من غير سابقة ووسيلة، فإذن منشأ العجب بذلك هو الجهل، وإزالة ذلك بالعلم المحقق بأن العبد وعمله وأوصافه كلها من عند الله تعالى نعمة ابتداه بها قبل الاستحقاق، وهذا ينفي العجب والإدلال، ويورث الخضوع والشكر والحوف من زوال النعمة، قال الله تعالى: ﴿ ولُولًا فَضُلُ الله عَلَيكم ورَّحته ما زَكا مِنكُم مِن أحد أبداً ﴾ قال النبي على الصحابه وهو خير الناس: هما من أحد يُنجيه عمله، قالوا: «ولا أنت يا رسول الله»، قال: «ولا أنا إلاّ أنْ منكم مِنْ أحَد يُنجيه عمله، قالوا: «ولا أنت يا رسول الله»، قال: «ولا أنا إلاّ أنْ عن الإعجاب بها، وأنى لذي صيرة أن يعجب بعمله ولا يخاف على نفسه. فإذن هذا عن العجاب بها، وأنى لذي صيرة أن يعجب بعمله ولا يخاف على نفسه. فإذن هذا هو العلاج القامع لمادة العجب من القلب.

بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه

اعلم أن مجموع ما به العجب ثمانية أقسام:

الأول: أن يعجّب ببدنه في جماله وهيئته وصحته وقوته وحسن صوته، وينسى أنه نعمة من الله تعالى وهو بعرضة الزوال في كل حال. وعلاجه التفكر في أقذار باطنه في أول أمره وفي آخره، وفي الوجوه الجميلة والأبدان الناعمة كيف تمزّقت في التراب وأنتنت في القبور حتى استقذرتها الطباع.

الثاني: البطش والقوة كما حكي عن قوم عاد حين قالوا فيها أخبر الله عنهم: ﴿ مَنْ أَشَدُّ مِنًا قُوَّةً ﴾ وعلاجه أن يعلم أن حُمّى يوم تضعف قوته، وأنه إذا أعجب بها ربما سلبها الله تعالى بأدنى آفة يسلطها عليه.

الثالث: العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور من مصالح الدين والدنيا، وثمرته الاستبداد بالرأي وترك المشورة واستجهال الناس المخالفين له ولرأيه، ويخرج إلى قلة الإصغاء إلى أهل العلم إعراضاً عنهم بالاستغناء بالرأي والعقل. وعلاجه أن يشكر الله تعالى على ما رزق من العقل ويتفكر أنه بأدنى مرض يصيب دماغه كيف يوسوس ويجُن بحيث يُفسحك منه، فلا يأمن أن يُسلَبَ عقله إن أعجب به ولم يقم بشكره ويستقصر علمه وعقله. وليعلم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلاً وإن اتسع علمه، وأن ما جهله مما عرفه الناس أكثر مما عرفه فكيف بما لم يعرفه الناس من علم الله تعالى؟ وأن يتهم عقله رينظر إلى الحمقي كيف يُعجَبُونَ بعقوفم ويضحك الناس منهم، فيحذر أن يكون منهم وهو لا يدري، فإن القاصر العقل لا يعلم قصور عقله. فينبغي أن يعرف مقدار عقله من غيره لا من نفسه، ومن أعدائه يعلم قصور عقله، فإن مَنْ يداهِنهُ يثني عليه فيزيده عجباً وهو لا يظن بنفسه إلا الخير ولا يفطن لجهل نفسه فيزداد به عجباً.

الرابع: العجب بالنسب الشريف حتى يظن بعضهم أنه ينجو بشرف نسبه ونجاة آبائه وأنه مغفور له. وعلاجه أن يعلم أنه مها خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقهم وظن أنه ملحق بهم فقد جهل، وإن اقتدى بآبائه فها كان من أخلاقهم العجب بل الخوف ومذمة النفس، ولقد شُرِّفوا بالطاعة والعلم والخصال الحميدة لا بالنسب، فليُشرَّف بما شُرَّفوا به، ولذلك قال نعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ

ذَكْرِ وأنشى ﴾ اي لا تفاوت في أنسابكم لاجتماعكم في أصل واحد، ثم دكر فائدة النسب فقال. ﴿ وَجَعلْناكم شُعُوباً وَقبائِلَ لِتعارفوا ﴾ ثم بين أن الشف بالتقوى لا بالنسب فقال: ﴿ إِنَّ أَكْرَمكم عنذ الله أَتْقاكم ﴾ وقال على: ﴿ وَأَنْ وَلِهُ الله الله الله الله عنكم عُبية الجاهلية (١) الله أي كبرها: «كلّكم بَنُو آدَمُ وآدَمُ منْ تراب ، ولما نزل قوله تعالى: ﴿ وَأَنْذَرُ عشيرتك الأقربين ﴾ ناداهم بطناً بعد بطن حتى قال: «يا فاضمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله بي اعملاً لأنفسكما فإني لا أغني عنكما مِن الله شيئاً ، فبين أنهم إذا مالوا إلى الدنيا لم ينفعهم سب قريش. فمن عرف هذه الإمور، وعلم أن شرفه بقدر تقواه، وقد كان من عادة آبائه التواضع عرف هذه الإمور، وعلم أن شرفه بقدر تقواه، وقد كان من عادة آبائه التواضع اقتدى بهم في التقوى والتواضع، وإلاّ كان طاعناً في نسب نفسه بلسان حاله مها انتمى إليهم ولم يشبههم في التواضع والتقوى والخوف والإشفاق.

الخامس: العجب بنسب الأمراء وأعوانهم دون نسب العلم والدّين، وهذا غاية الجهل. وعلاجه أن يتفكر في منكراتهم وما جرّوا على الناس من المحظورات فيشكر الله أن عصمه من تبعاتهم.

السادس: العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والعشيرة والأقارب كها قال الكفار: ﴿ نَحْنُ أَكْثُرُ أَمُوالاً وأولاداً ﴾ وكها قال المؤمنون يوم حنين: «لا نغلب اليوم من قلة». وعلاجه ما ذكرناه في الكبر وهو أن يتفكر في ضعفه وضعفهم وأن كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً، ثم كيف يعجب وهم سيفرقونه إذا مات ودفن وحده ذليلاً مهاناً، ويسلمونه إلى البلى والحيّات والعقارب، ولا يغنون عنه شيئا، ويهربون منه يوم القيامة: «يَومَ يفِر المرء مِن أُخيهِ وأمه وأبيه وصحبته وبنيه » فكيف تعجب بمن يفارقك في أشد أحوالك ويهرب منك، وكيف تنكل على من لا ينفعك وتنسى نِعَمَ مَنْ يملك نفعك وضرّك؟.

السابع: العجب بالمالكها أخبر تعالى عن ذاك الكافر إذقال: ﴿ أَنَا أَكُثُرُ مِنْكَ مَالًا وَاعَزُ نَفَراً ﴾ وعلاجه أن يتفكر في آفات المال وكثرة حقوقه، وإلى أن في اليهود مَنْ يزيد عليه في المال، وينظر إلى فضيلة الفقراء وخفة حسابهم. وكيف يُتصور من المؤمن أن يعجب بماله ولا يخلو من تقصير في القيام بحقوق المال من أخذه من حله ووضعه في حقه، وأن مآل المتهور في الجمع والمنع إلى الخزي والبوار.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٩٥٠، ٣٩٥١) وأبو داود في الأدب من حديث أبي هرية وحسّنه الترمذي. والعبيّة: يعني الكبر وتضم عينها وتكسر. (النهاية ٢٧/٣) وفي القامرس مادة عبّ. والعبيّة وبالكسر: الكبر والفخر والنخوة. أهـ والحديث في المسند (٣٦١/٣، ٣٧٥) والترمذي من حديث عبد الله بن عمر (٣٢٦٦) قال: حديث غريب.

الثامن: العجب بالرأي الخطأ، قال تعالى: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسناً ﴾ وقال تعالى: ﴿ وهم يحسبُون أنَّهُم يُحسِنُون صُنْعاً ﴾ وقد أخبر رسول الله صلوات الله عليه أن بذلك هلكت الأمم السالفة إذ افترقت فرقاً وكل معجب برأيه، و «كل حزب بما لَدَيهُم فَرحُون » وعلاجه أن يتهم رأيه أبداً فلا يغتر به إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو سنة أو دليل عقل صحيح جامع لشروط الأدلة، ولن يعرف الإنسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامن الغلط فيها إلا بقريحة تامة، وعقل ثاقب، وجد وتشمير في الطلب، وممارسة للكتاب والسنة، ومجالسة لأهل العلم طول العمر، ومدارسة للعلوم، ومع ذلك فلا يؤمن عليه الغلط في بعض الأمور والصواب لمن لم يتفرغ لاستغراق عمره في العلم أن لا يخوض في المذاهب بل يشتغل بالتقوى واجتناب المعاصي وأداء الطاعات والشفقة على المسلمين. نسأله تعالى العصمة من الضلال ونعوذ به من الاغترار بخيالات الجهال.

# كِنَا شُرُزُمِّ الغِثْ رُور

إن مفتاح السعادة التيقظ والفطنة، ومنبع الشقاوة لنعرور والغفلة، والمغرور هو الذي لم تنفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلاً، وبقي في العمى فاتخذ الهوى قائداً والشيطان دليلاً؛ ولما كان الغرور أم الشقاوات ومنبع الهلكات لزم شرح مداخله ومجاريه، وتفصيل ما يكثر وقوع الغرور فيه ليحذره المريد بعد معرفته فيتقيه، فالموفق من العباد من عرف مداخل الأفاتِ والفساد فأخذ منها حَذَرَه، وبنى على الحزم والبصيرة أمره.

## بيان ذم الغرور وحقيقيه

اعلم أن قوله تعالى: ﴿ فلا تَغُرُّنُكُم الحياةُ الدُّنيا ولا يَغُرُّنكُمْ بالله الغُرُور ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ولكنّكم فتنتُم أَنفُسَكم وتربَّصْتمْ وارْتبتُمْ وغرَّتكُم الأماني ﴾ الآية، كاف في ذم الغرور. وقال ﷺ: «الكيّسُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والاحقُ من أثبع نفسه هواها وتمنى على الله ع فالغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شُبهةٍ وخُدْعَةٍ من الشيطان، فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الأجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور، وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه، فأكثر الناس إذن مغرورون وإن اختلفت أصناف غرورهم.

وأشدّ الغرور: غرور الكفار وغرور العصاة والفساق؛ فأما غرور الكفار فقد أشير إليه في قوله تعالى: ﴿ أُولِئِكُ الَّذِينِ اشْتَرَوًا الحِياةَ الدُّنْيا بِالأَحْرَةُ فلا يُخْفَفُ

عَنْهُمْ العذابُ ولا هُمْ يُنْصَرُون ﴾. وعلاج هذا الغرور: إما التصديق بالإيمان، وإمّا بالبرهان. أما التصديق بمجرد الإيمان فهو أن يصدق الله تعالى في قوله: ﴿ ما عنْد كُمْ يَنْفُدُ وما عنْد الله باقٍ ﴾ وفي قوله عزّ وجلّ: ﴿ وما عنْد الله خير ﴾ وقوله: ﴿ والاخرةُ خير وأبقى ﴾ وقوله: ﴿ فلا تغرّنكم الحياةُ الدُّنيا ﴾. وقد أخبر رسول الله يليج بذلك طوائف من الكفار فصدّقوه وآمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان ومنهم من قال: «نشدتك الله أبعثك الله رسولاً»؟ فكان يقول: «نعم»، فيصدّق، هذا إيمان العامة، وهو يخرج من الغرور:

وأمّا المعرفة بالبيان والبرهان فأن تعرف فسادما وسوس به الشيطان من آلغرور. بالتبصر في دعوى الأنبياء والعلماء وتصديقهم، فإنه أيضاً يزيل الغرور، وهو مَذْرك بقين العوام وأكثر الخواص، ومثالهم مريض لا يعرف دواء علته وقد اتفق الأطباء وأهل الصناعة من عند آخرهم على أن دواءه النبت الفلاني، فإنه تطمئن نفس المريض إلى تصديقهم ولا يطالبهم بتصحيح ذلك بالبراهين الطبية بل يثق بقولهم ويعمل به، ولو بقي معتوه يكذبهم في ذلك وهو يعلم بالتواتر وقرائن الأحوال أنهم أكثر منه عدداً وأغزر منه فضلاً وأعلم منه بالطب بل لا علم له بالطب فيعلم كذبه بقولهم ولا يعتقد كذبهم بقوله، ولا يغتر في علمه بسببه، ولو اعتمد قوله وترك قول الأطباء كان معتوهاً مغروراً، فكذلك من نظر إلى المقرّين بالآخرة والمخبرين عنها والقائلين بأن التقوى هي الدواء النافع في الوصول إلى سعادتها وجدهم خير خلق الله وأعلاهم رتبة في البصيرة والمعرفة والعقل وهم الأنبياء والحكماء والعلماء، واتبعهم عِلْيةُ الخلق على أصنافهم، وشذ منهم آحاد عن غلبت عليهم الشهوة ومالت نفوسهم إلى التمتع فعظم عليهم ترك الشهوات، وعظم عليهم الاعتراف بأنهم من أهل النار، فجحدوا الأخرة، وكذبوا الأنبياء، فكما أن قول الصبي والمعتوه لا يزيل طمأنينة القلب إلى ما اتفق عليه الأطباء، فكذلك قول هذا الغبي الذي اسْتَرَقّْتُهُ الشهوات لا يشكك في صحة أقوال الأنبياء والعلماء. وهذا القُدْر من الإيمان كاف لجملة الخلق، وهو يقين جازم يستحث على العمل لا محالة والغرور يزول به.

وأما غرور العصاة من المسلمين فبقوضم: إنَّ الله كريم وإنا نرجو عفوه، واتكالهم على ذلك وإهمالهم الأعمال، وتحسين ذلك بتسمية تمنيهم واغترارهم رجاء، وظنهم أن الرجاء مقام محمود في الدين، وأن نعمة الله واسعة ورحمته شاملة وكرمه عميم، وأين معاصي العباد في بحار كرمه، وإنّا موحّدون فنرجوه بوسيلة الإيمان.

وربما كان مستدرجاتهم التمسك بصلاح الآباء وعلو رتبتهم كاغترار العلوية بنسبهم، ومخالفة سيرة آبائهم في الخوف والتقوى والورع، وظنهم أنهم أكرم على الله من آبائهم إذ آباؤ هم مع غاية الورع والتقوى كانوا خائفين، وهم مع غاية الفسق والفجور آمنون، وذلك نهاية الاغترار بالله تعالى. أينسى المغرور أن نوحاً عليه السلام أراد أن يستصحب ولده معه في السفينة فلم يرد فكان من المغرقين فو فقال: ربّ إذا أبني مِنْ أهلي ﴿ فقال تعالى: ﴿ يا نوحُ إنّهُ ليسَ مِنْ أهلك إنّهُ حملُ غير صالح من وأن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه فلم ينفعه. ومن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه، ويَرْوَى بشرب أبيه، ويصير عالماً بعلم أبيه، ويصل إلى الكعبة ويراها بمشي أبيه. فالتقوى فرض عين فلا يُجزي فيه والدً

## بيان الغلط في تسمية التمني والغرور رجاء

فإن قلت: فأين الغلط في قول العصاة والفجار: إن الله كريم وإنا نرجور حمته ومغفرته وقد قال: «أنا عند ظن عبدي بي ». فالجواب: أن النبي على كشف عن ذلك فقال: «الكيّسُ مَنْ دانَ نفْسَهُ وعَمِلَ لما بَعْدَ الموت، والأحمّقُ من أتبع نفسه هواها وتمني على الله الأماني » وهذا هو التمني على الله تعالى غير الشيطان اسمه فسمًاه رجاء حتى خدع به الجهال، وقد شرح الله الرجاء فقال: ﴿ إِنَّ اللّذِين آمنوا واللّذِين هاجرُوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله » يعني أن الرجاء بهم أليق، وهذا لأنه ذكر أن ثواب الأخرة أجر وجزا، على الأعمال، قال الله تعالى: ﴿ جزاء بما كانُوا يَعْملون ﴾ وقال تعالى: ﴿ وإنما تُوفّونُ أَجُورَكُمْ يوم القيامة ﴾ أفترى أن من استوجر على إصلاح أوان وشُرط له أجرة عليها وكان الشارط كريماً يفي بالوعد من استوجر على إصلاح أوان وشُرط له أجرة عليها وكان الشارط كريماً يفي بالوعد ينتظر الأجر ويزعم أن المستأجر كريم افتراهُ العقلاء في انتظاره متمنياً مغروراً أو ينتظر الأجر ويزعم أن المستأجر كريم افتراهُ العقلاء في انتظاره متمنياً مغروراً أو راجياً؟ وهذا للفرق بين الرجاء والغرة. قيل دللحسن عقوم يقولون نرجو الله ويضيعون العمل فقال: هيهات هيهات، تلك أمانيهم يترجحون فيها، من رجا شيئاً طلبه ومن خاف شيئاً هرب منه.

وكما أن الذي يرجو في الدُّنيا ولداً وهو بعدُ لم ينكح فهو معتوه، فكذلك من رجا رحمة الله ولم يعمل صالحاً ولم يترك المعاصي فهو مغرور. فكما أنه إذا نكح بقي متردداً في الولد يخاف ويرجو فضل الله في خلق الولد ودفع الأفات عن الرحم وعن

الأم إلى أن يتم فهو كيس، فكذلك إذا آمن وعمل الصالحات وترك السيئات وبقي متردداً بين الخوف والرجاء يخاف أن لا يقبل منه، ويرجو أن يثبته حتى يموت على التوحيد، ويحرس قلبه عن الميل إلى الشهوات بقية عمره حتى لا يميل إلى المعاصي فهو كيس، ومن عدا هؤلاء فهم المغرورون بالله ﴿وسوْفَ يعلمُون حِينٌ يَرَوْنَ العذابَ مَنْ أَضَلَ سَبِيلًا ﴾.

موضع الرّجاء المحمود

فإن قلت: فأين موضع الرجاء المحمود؟ فاعلم أنه محمود في موضعين: أحدهما: في حق العاصني المنهمك إذا خطرت له التوبة فقال له الشيطان: «وأنَّ تقبل توبتك»؟ فيقنطه من رحمة الله تعالى، فيجب عند هذا أن يقمع القنوط بالرجاء، ويتذكر أن الله يغفر الذنوب جميعاً، وأن الله كريم يقبل التوبة عن عباده، وأن التوبة طاعة تكفر الذنوب، قال تعالى: ﴿ وإني لَغَفَّارٌ لِنْ تابَ وآمَنَ وَعَمِلَ صالحاً ثمَّ اهتدى ﴾ فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راج، وإن توقع المغفرة مع التوبة فهو راج، وإن توقع المغفرة مع الإصرار فهو مغرور.

الثاني: أن تفتر نفسه عن فضائل الأعمال ويقتصر على الفرائض فيرجّى نفسه نعيم الله تعالى وما وعد به الصالحين حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة فيقبل على الفضائل ويتذكر قوله تعالى: ﴿ قد أَفلَحَ المؤمِنُونَ الَّذينَ هُم في صَلاتهم خاشِعُونَ ﴾ الآيات.

فالرجاء الأول يقمع القنوط المانع من التوبة، والرجاء الثاني يقمع الفتور المانع من النشاط والتشمر . فكل توقع حثّ على توبة أو على تشمر في العبادة فهو رجاء، وكل رجاء أوجب فتوراً في العبادة وركوناً إلى البطالة فهو غرة . كما إذا خطر له أن يترك الذنب ويشتغل بالعمل ففترة الشيطان عن التوبة والعبادة وقال له: «لك ربكريم» \_ فهذا غرة، وعند هذا يجب أن يستعمل الخوف فيخوف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه، ويقول: إنه، مع أنه غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، وإنه، مع أنه كريم، خلد الكفار في النار أبد الأباد، وقد خوفني عقابه فكيف لا أخافه وكيف أغثر به.

فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل، فما لا يبعث على العمل فهو تمنّ وغرور، ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم وسبب إقبالهم على الدنيا، وسبب إعراضهم عن الله تعالى، وإهمالهم السعي للآخرة، فذلك غرور،

وقد كان السلف يبالغون في التقوى والحذر من الشبهات والشهوات، ويبكون على أنفسهم في الخلوات، وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين غير خائفين مع إكبابهم على المعاصي، وإنهماكهم في الدنيا، وإعراضهم عن الله تعالى زاعمين أنهم واثقون بكرم الله وعفوه كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون؛ فإن كان هذا الأمر يُدرَكُ بالمني ويُنالُ بالهوينا فعلى ماذا كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم؟! وقد قال تعالى: ﴿ وَلِمْ خَافَ مَقامَ رَبّه مِنْنَانَ ﴾ والقرآن من أوله إلى آخره جنتان ﴾ وذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد كه. والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه إن كان مؤمناً

## بيان بعض أصناف المفترين

فمنهم فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي، واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله بمكان لا يعذب مثلهم، ولو نظروا بعين البصيرة لعلموا أن العلم إنما يراد لمعرفة الحلال والحرام، ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة وكيفية علاجها والفرار منها، فهي علوم لا تراد إلا للعمل، وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل. وقد ورد قيمن لا يعمل بعلمه ما فيه أشد الترهيب كقوله تعالى: ﴿ مثلُ الّذين حُمّلُوا التّوراة ثم لم يُحمِلوها كَمَثَل الحماريُحمِلُ أسفاراً ﴾ فأي خزي أعظم من التمثيل بالحمار؟.

وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصي، إلا أنهم لم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا عنها الصفات الذميمة من الكبر والحسد والرياء وطلب العلا وإرادة السوء للأقران والنظراء وطلب الشهرة في البلاد والعباد، فهؤ لاء زينوا طواهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قوله على : «إنَّ الله لا يَنظُرُ إلى صُورِكُم ولا إلى أموالكُم وإعمالكُم ، فتعهدوا الأعمال وما تعهدوا القلوب، والقلب هو الأصل إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، ومثال هؤلاء قبور الموتى: ظاهرها مزيّن وباطنها جيفة.

وفرقة اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العباد، وخصصوا اسم الفقه بها. وربما ضيعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة فلم يتفقدوا الجوارح كاللسان عن الغيبة ولا البطن عن الحرام، ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وسائر المهلكات، فهؤلاء مغرورون من وجهين: من حيث العمل ومن حيث العلم.

أما من العمل فقد قدمنا أولاً وجه الغرور فيه، ومثالهم مثال المريض إذا تعلّم نسخة الدواء واشتغل بتكرارها وتعليمها المرضى ولم يشتغل بشربها واستعمالها، أفترى أن ذلك يغني عنه من مرضه شيئاً؟ هيهات هيهات، فلا بد من شربه وصبره على مرارته، على أنه بعد على خَطر من شفائه.

وأما غروره من حيث العلم فتحيث اقتصر على علم المعاملات وظن أنه علم الدين، وترك علم كتاب الله وسنة رسول الله وربحا طعن في المحدثين وقال: إنهم نقلة أخبار وحملة أسفار لا يفقهون. وترك أيضاً علم تهذيب الأخلاق، وترك الفقه عن الله تعالى بإدراك جلاله وعظمته وهو الذي يورث الخوف والحيبة والخشوع ويحمل على التقوى، فإن الفقه هو الفقه عن الله ومعرفة صفاتة المخوفة والمرجوة ليستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى إذ قال تعالى: ﴿ فلولا نَفَر مِنْ كُلْ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليُنذِروا قَوْمَهُم إذا رَجعُوا إليهم لَعلَهُمْ يَحْذَرُون ﴾ والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم.

وفرقة اشتغلوا بالوعظ والتذكير والتكلم في أخلاق النفس والزهد والإخلاص وهم مغرورون يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد صاروا موصوفين بها وهم منفكون عنها عند الله لحرصهم على السمعة وحسدهم لمن يتقدّمهم من أقرانهم، وغيظهم على من يثني على معاصريهم، وجمعهم لحطام الدنيا، فهؤلاء أعظم الناس غرّة.

وفرقة منهم قنعوا بحفظ كلام الزهّاد وأحاديثهم في ذم الدُّنيا، فهم يحفظون الكلمات، ويؤدونها من غير إحاطة بمعانيها ولو في الأسواق مع الجلساء، وكل منهم يظن أنه إذا حفظ كلام الزُّهاد فقد أفلح ونال الغرض، وصار مغفوراً له من غير أن يحفظ باطئه عن الآثام، وغرور هؤلاء أظهر من غرور مَنْ قبلهم.

وفرقة اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة واغتروا به وزعموا أنهم قد غفر لهم، وأنهم من غلماء الأمة فأفنوا أعمارهم في ذلك وأعرضوا عن معرفة معاني الشريعة والعمل بها، كمن ضيّع عمره في تصحيح محارج الحروف في القرآن واقتصر عليه وهو غرور، إذ المقصود من الحروف المعاني وإنما الحروف أدوات، فاللب هو العمل والذي فوقه كالقشر للعمل. فالقانعون به مغترون إلا من اتخذه منزلاً فلم يعرّج عليه إلا بقدر حاجته، فتجاوزه حتى وصل إلى لباب العمل، فحمل نفسه عليه فصفًاها من الشوائب والآفات.

## غرور أرباب العبادة وهم فرق عديدة

منهم فرقة تعمقوا حتى خرجوا إلى العدوان والسرف، كالذي يغلب عليه الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه ولا يرضى المحكوم بطهارته في الشرع ويقدّر الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة، ولو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان أشبه بسيرة الصحابة إذ توضأ دعمر، رضي الله عنه بماء في جرة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسة، وكان مع هذا يدع أبواباً من الحلال مخافةً من الوقوع في الحرام.

ومنهم فرقة غلب عليها الوسوسة في نية الصلاة فلا يدعه الشيطان حتى يعقد نية صحيحة على زعمه، وقد يوسوسون في التكبير حتى قد يغيرون صيغة التكبير لشدة الاحتياط فيه على زعمهم، يفعلون ذلك في أوّل الصلاة ثم يغفلون في جميع الصلاة فلا يحضرون قلوبهم ويغترّون بذلك ويظنون أنهم على خير عند ربهم.

وفرقة تغلب عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من خارجها، فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء وتصحيح المخارج في جميع صلاته لا يهمه غيره ذاهلًا عن معنى القرآن والاتعاظ به وصرف الفهم إلى أسراره، وهذا من أقبح أنواع الغرور، فإنه لم يُكَلَّفِ الخلقُ في تلاوة القرآن من تحقيق غارج الحروف إلا بما جرت به عادتهم في الكلام، ومثال هؤلاء مثال مَنْ حمل رسالة إلى مجلس سلطان وأمر أن يؤدّيها على واجهها فأخذ يؤدّي الرسالة ويتأنق في مخارج الحروف ويكررها ويعيدها مرة بعد أخرى وهو في ذلك غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس، فها أحراه بأن يقام عليه التأديب ويحكم عليه بفقد العقل.

وفرقة اغتروا بقراءة القرآن فيهذُّونه هذاً وربما يختمونه في اليوم والليلة مرّة، ولسان أحدهم يجري وقلبه يتردد في أودية الأماني إذ لا يتفكر في معاني القرآن لينزجر بزواجره ويتعظ بمواعظه، ويقف عند أوامره ونواهيه، ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه، فهو مغرور يظن أن المقصود من إنزال القرآن الهمهمة به مع الغفلة عنه، ومثاله مثال عبد كتب إليه مولاه كتاباً وأشار عليه فيه بالأوامر والنواهي فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به ولكن اقتصر على حفظه، فهو مستمر على خلاف ما أمره به مولاه إلا أنه يكرر الكتاب بصوته ونغمته كل يوم مائة مرة، فهو مستحق للعقوبة، ومهما ظن أن ذلك هو المراد منه فهو مغرور. نعم تلاوته إنما تراد لكيلا ينسى بل لحفظه، وحفظه يراد لمعناه، ومعناه يراد للعمل به والانتفاع بمعانيه، وقد يكون له صوت

طيب فهو يقرؤه ويلتذ به، ويغتر باستلذاذه ويظن أن ذلك لذة مناجاة الله تعالى وسماع كلامه، وإنما هي لذته في صوته فليتفقد قلبه وليخش ربه.

وفرقة اغتروا بالصوم وربما صاموا الدهر أو الأيام الشريفة وهم فيها لا يحفظون السنتهم عن الخيبة، وخواطرهم عن الرياء، وبواطنهم عن الحرام عند الإفطار، والسنتهم عن الهذيان بأنواع الفضول طول النهار، وهو مع ذلك يظن بنفسه الخير فيهمل الفرائض ويطلب النفل ثم لا يقوم بحقه، وذلك غاية الغرور.

وفرقة اغتروا بالحج فيخرجون إلى الحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال، وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجة الإسلام، ويضيعون في الطريق الصلاة والفرائض ولا يحذرون من الرَّفَ والخصام، ثم يحضر البيت بقلب مُلوّث بذميم الأخلاق لم يقدّم تطهيره على حضوره، وهو مع ذلك يظن أنه على خير من ربه فهو مغرور.

وفرقة جاوروا بمكة والمدينة واغتروا بذلك ولم يراقبوا قلوبهم ولم يطهروا ظاهرهم وباطنهم، فقلوبهم معلقة ببلادهم ملتفتة إلى قول من يعرفه: إن فلاناً مجاور بمكة، وتراه يقول: قد جاورت بمكة كذا وكذا سنة. ثم إنه قد يجاور ويمد عين طمعه إلى أوساخ أموال الناس، ويظهر فيه الرياء وجملة من المهلكات كان عنها بمعزل لوترك المجاورة، ولكن حب المحمدة وأن يقال: إنه من المجاورين ألزمه المجاورة مع التضمخ بهذه الرذائل فهو أيضاً مغرور.

وفرقة زهدت في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون، ومن المسكن بالمساجد أو المدارس، وظنت أنها أدركت رتبة الزهّاد وهو مع ذلك راغب بالرياسة والجاه إما بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد، فقد ترك أهون الأمرين وباء بأعظم ألم لمكن فهذا مغرور إذ ظن أنه من الزهاد في الدنيا وهولم يفهم معنى الدنيا، ولم يدر أن منتهى لذاتها الرياسة، وأن الراغب فيها لا بدّ وأن يكون منافقاً وحسوداً ومتكبراً ومراثياً ومتصفاً بجميع خبائث الأخلاق. وقد يؤثر الخلوة والعزلة وهو مع ذلك مغرور، إذ يتطاول بذلك على الناس وينظر إليهم بعين الاستحقار، ويعجب بعمله و يتصف بجملة من خبائث القلوب، وربما يُعطى المال فلا يأخذه خيفةً مِنْ أن يقال بطل زهده، فهو راغب في حد الناس وهو من ألذ أبواب الدنيا، ويرى نفسه أنه زاهد في الدنيا وهو مغرور ومع ذلك فربما لا يخلو عن توقير الأغنياء وتقديهم على الفقراء، والميل إلى المريدين له والمثنين عليه، والنفرة عن المائلين إلى غيره، وكل ذلك خدعة وغرور من الشيطان نعوذ بالله منه.

وفي العُبّاد مَنْ يشدّد على نفسه في أعمال الجوارح ولا يخطر له مراعاة القلب وتفقده وتطهيره من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات، ويتوهم أنه مغفور له لعمله الظاهر وأنه غير مؤ اخذ بأحوال القلب، وقد يظن أن العبادات الظاهرة تترجع بها كفة حسناته وهيهات، وذرة من ذي تقوى وخلق واحدٌ من أخلاق الأكياس أفضل من أمثال الجبال عَملاً بالجوارح، ثم لا يخلو هذا المغرور من سوء خلقه مع الناس وخشونته وتلوّث باطنه بالرياء وحبّ الثناء. فإذا قيل له: أنت من أوتاد الأرض وأولياء الله وأحبابه فرح المغرور بذلك وصدّق به، وظن أن تزكية الناس له دليل على كونه مَرْضِياً عند الله، ولا يدري أن ذلك لجهل الناس بخبائث باطنه.

وفرقة حَرصَتْ على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض، ترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وبصلاة الليل وأمثال هذه النوافل، ولا يجد للفريضة لذّة، ولا يشتد حرصه على المبادرة بها في أول الوقت، وينسى قوله على المبادرة بها في أول الوقت، وينسى قوله على المبادرة بها في أول الوقت، عليهم (١)،

## غرور المتصوِّفة وهم فرق كثيرة

ففرقة منهم اغتروا بالزيّ والهيئة والمنطق، فيجلسون على السجادات مع إطراق الرأس وإدخاله في الجيب كالمتفكر، وفي تنفس الصعداء، وفي خفض الصوت في الحديث، ولم يتعبوا أنفسهم قطّ في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطهير الباطن والظاهر من الأثام الخفية والجلية، وكلّ ذلك من أوائل منازل التصوّف مع أنهم لم يحوموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم شيئاً منها.

وفرقة ادّعَتْ علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال والملازمة في عين الشهود والوصول إلى القرب، ولا يُعْرفُ هذه الأمور إلا بالأسامي والألفاظ لأنه تلقف من ألفاظ الطامّات كلمات فهو يردّدها، ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والأخرين، فهو ينظر إلى الفقهاء والمفسرين والمحدّثين وأصناف العلماء بعين الازدراء فضلًا عن العوام، حتى إن الفلاح ليترك فلاحته والحائك يترك حياكته ويلازمهم ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة فيردّدها كأنه يتكلم عن الوحي ويخبر عن سرً الأسرار، ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء ويقول: «إنهم عن الله

اخرجه البخاري من حديث أبي هريرة سفظ: «ما تقرب إلى عبدي» وروى الإمام أحمد من حديث عائشة أم المؤمني قالت:قال رسول الله ربيجي، «قال الله غز وجل من أذل لي وليًا فقد استحل محاربتي،
 وما تقرب إلى عمدي بمثل أداء الفرائض. . . . ه إلى آخر الحديث (المسند ٢٥٦/٦).

محجوبون، ويدّعي لنفسه الوصول إلى الحق وأنه من المقرّبين، وهو عند الله من المنافقين، وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين، لم يُحْكِم قَطَّ عليًا، ولم يهذب خلقاً، ولم يرتب عملًا، ولم يراقب قلباً سوى اتّباع الهوى وتلقف الهذيان وحفظه.

وفرقة وقعت في الإباحة وطووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسوّوا بين الحلال والحرام، فبعضهم يقول: وإن الله مستغن عن عملي فَلِمَ أتعب نفسيه؟ وبعضهم يقول: والأعمال بالجوارح لا وزن لها وإنما النظر إلى القلوب وقلوبنا والهة بحب الله وواصلة إلى معرفة الله، وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا وقلوبنا عاكفة في الحضرة الربوبية، فنُحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب، ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدية، وأن الشهوات لا تصدّهم عن طريق الله لقوتهم فيها. وكل هذا من وساوس يخدعهم الشيطان بها والإباحية من الكفار المارقين. نعود بالله أن نكون من الجاهلين.

وفرقة ادّعوا حسن الخلق والتواضع والسماحة فتصدّوا لخدمة الصوفية فجمعوا قوماً وتكلفوا بخدمتهم واتخذوا ذلك شبكة للرياسة وجمع المال، فيجمعون من الحرام والشبهات وينفقون عليهم لتكثر أتباعهم وينتشر بالخدمة اسمهم، وما باعثهم إلا الرياء والسمعة.

وثمة فرق أُخَر لا يحصى غرورها، والغرض من ذلك التنبيه على أمثلة تعرّف الأجناس دون الاستيعاب فإن ذلك يطول.

## غرور أرباب الأموال

والمغترون منهم فِرَقٌ: ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد وما يظهر للناس ليتخلد ذكرهم أو يذيع صيتهم وهم يظنون أنهم قد استحقوا المغفرة بذلك، وقد يكون بناؤها من جهات محظورة تعرضوا لسخط الله في كسبها، وكان الواجب ردها إلى مُلاكها إمّا بأعيانها وإمّا رد بدلها عند العجز، وقد يكون الأهم التفرقة على المساكين وهم لا يفعلون ذلك خيفة أن لا يظهر ذلك لمناس فيكون غرضهم في البناء الرياء وجلب الثناء، مع أنَّ صوف المال إلى مَنْ في جواره أو بلده من فقراء وأيتام أهم وأفضل وأولى من الصوف إلى المساجد وزينتها، في خف عليهم الصوف إلى المساجد وأينتها، في خف عليهم الصوف إلى المساجد الله يظهر ذلك بين الناس. وهناك محظور آخر وهو أنه قد يصرف المال إلى زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش المنهي عنها لشغلها قلوب لمصلين، والمقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب وذلك يفسد قلوب المصلين، فوبال ذلك كلّه يرجع إليه وهو

مع ذلك يغتر به، ويرى أنه من الخيرات مع أنه تعرَّض لما لا يرضي الله تعالى.

وفرقة ينفقون الأموال في الصدقات على المساكين ويطلبون به المحافل الجامعة، وَمِنَ الفقراء مَنْ عادَّته الشكر وإفشاء المعروف، ويكرهون النصدِّق في السرِّ، ويرون إخفاء الفقير لما يأخذه منهم جنايةً عليهم وكفراناً، وربما يحرصون على إنفاق المال في الحج فيحجون مرة بعد أخرى، وربما تركوا جيرانهم جياعاً، ولذلك قال ١١بن مسعوده: ١ في آخر الزمان يكثر الحاج بلا سبب، يهون عليهم السفر، ويُبْسَطُ لهم في الرزق، ويرجعون محرومين مسلوبين، يهوي بأحدهم بَعيرُهُ بين الرمال والقفار وجاره مأسور إلى جنبه لا يواسيه، وقال «أبو نصر التمار ، : «إنَّ رجلًا جاء يودّع «بشر بن الحارث ، وقال: «قد عزمت على الحج فتأمرني بشيءه؟ فقال له: «كم أعددت للنفقة»؟ فقال: «ألفي درهم»، قال «بشر»: «فأي شيء تبتغي لحجَّتك تزهداً أو اشتياقاً إلى البيت أو ابتّغاء مرضاة الله ؟ قال: «ابتغاء مرضاة الله»، قال: «فإن اصبت مرضاة الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق ألفي درهم وتكون على يقين من مرضاة الله تعالى أتفعل ذلك، ؟ قال: «نعم»، قال: اذهب فأعطها عشرة أنفس: مديون يقضي دينه، وفقير يرم شَعَتُه ، ومعيل يحيي عياله، ومربي يتيم يفرحه، وإن قوي قلبك تعطيها واحداً فافعل فإن إدخالك السرورَ على قلب مسلم وإغاثة اللهفان وكشف الضرّ وإعانة الضعيف أفضل من ماثة حجة بعد حجة الإسلام، قم فأخرجها كما أمرناك وإلاّ فقل لنا ما في قلبك، فقال: «يا أبا نصر سفري أقوى في قلبي ، فتبسَّم «بشر» رحمه الله تعالى وأقبل عليه وقال له: «المال إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفس أن تقضي به وطرأ فأظهرت الأعمال الصالحات وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل إلَّا عمل المتقين».

وفرقة من أرباب الأموال اشتغلوا بها يجفظون الأموال ويمسكونها بحكم البخل، ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا يحتاج فيها إلى نفقة كصيام النهار وقيام الليل وختم القرآن، وهم مغرورون لأن البخل المهلك قد استولى على بواطنهم فهو يحتاج إلى قمعه بإخراج المال، فقد اشتغل بطلب فضائل وهو مستغن عنها، ومثاله مثال مَنْ دخل في ثوبه حيّة وقد أشرف على الهلاك وهو مشغول بطبخ دواء يسكن به الصفراء، ومَنْ قتلته الحية متى يحتاج إلى دواء؟ ولذلك قيل البشر،: «إن فلاناً الغنيُّ كثير الصوم والصلاة،، فقال: والمسكين ترك حاله ودخل في حال غيـره، وإنما حال هذا إطعام الطعام للجياع والإنفاق على المساكين، فهذا أفضل له من تجويعه نفسه ومن صلاته لنفسه مع جمعه للدنيا ومنعه للفقراء.

وفرقة غلبهم البحل فلا تسمع نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط، ثم إنهم يخرجون من المال الخبيث الرديء الذي يرغبون عنه، ويطلبون من الفقراء من يخدمهم ويتردد في حاجاتهم أو من يحتاجون إليه في المستقبل للاستسخار في خدمة، أو من لهم فيه على الجملة عرض، أو يسلمون إلى من يعينه واحد من الأكابر ممن يستظهر بحشمه لينال بذلك عنده منزلة فيقوم بحاجاته؛ وكل ذلك مفيدات للنية وعبطات للعمل، وصاحه مغرور، ويظن أنه مطيع لله تعالى وهو فاجر إذ طلب بعبادة الله عوضاً من غيره وغرور أصحاب الأموال لا يحصى وإنما ذكرنا هذا القدر للتنبيه على أجناس الغرور.

وفرقة أخرى من عوام أرباب الأموال اغتروا بحضور مجالس الذكر واعتقلوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم واتخذوا ذلك عادة، ويظنون أن لهم على مجرد سماع الوعظ دون العمل والاتعاظ أجراً، وهم مغرورون لأن فضل مجلس الذكر لكونه مرخباً في الخير، فإن لم يهيج الرغبة فلا خير فيه، والرغبة محمودة لأنها تبعث على العمل فإن ضعفت عن الحمل على العمل فلا خير فيها، وما يراد لغيره فإذا قصر عن الأداء إلى ذلك الغير فلا قيمة له. وربما يغتر بما يسمعه من الواعظ وتدخله رقة كرقة النساء فيبكي ولا عزم، وربما يسمع كلاماً مَخُوفاً فلا يزيد على أن يصفق بيديه ويقول: يا سلام سلم، أو نعوذ بالله أو سبحان الله، ويظن أنه قد أتى بالخير كله وهو مغرور، وإنحا مثاله مثال المريض الدي يحضر مجالس الأطباء فيسمع ما يجري، أو الجاثع الذي يحضر عنده من يصف له الأطعمة اللذيذة الشهية ثم ينصرف، وذلك لا يغني عنه من الله مرضه وجوعه شيئاً، فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها لا يغني من الله شيئاً، فكل وعظ لم يغير منك صفة تغييراً يغير أفعالك حتى تقبل على الله تعالى إقبالاً قوياً أو ضعيفاً وتعرض عن الدنيا فذلك الوعظ زيادة حجة عليك، فإذا رأيته وسيلة قوياً أو ضعيفاً وتعرض عن الدنيا فذلك الوعظ زيادة حجة عليك، فإذا رأيته وسيلة قوياً أو ضعيفاً وتعرض عن الدنيا فذلك الوعظ زيادة حجة عليك، فإذا رأيته وسيلة لكنت مغروراً.

فإن قلت: ما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يمكن الاحتراز منه إذ لا يقوى أحد على الحذر من خفايه هذه الأفات، قلت: الإنسان إذا فترت همته في شيء أظهر اليأس منه واستعظم الأمر واستوعر الطريق، وإذا صع منه الهوى اهتدى إلى الحيل واستنبط بدقيق النظر خفايا الطريق في الوصول إلى الغرض، حتى أن الإنسان إذا أراد أن يستنزل الطير المحلّق في جوّ السهاء مع بعده منه استنزله، وإذا أراد أن يستسخر السباع والفيلة وعظيم الحيوانات استسخرها، إلى غير ذلك من دقائق حيل

الأدمي، كل ذلك لأن همه أمر دنياه فلو أهمه أمر آخرته فليس عليه إلا شغل واحد وهو تقويم قلبه، ولما تخاذل عن تقويم قلبه ظنّه تحالاً وليس ذلك بمحال، لأنه شيء لم يعجز عنه السلف الصالحون ومن اتبعهم بإحسان، فلا يعجز عنه أيضاً من صدقت إرادته وقويت همته بل لا يحتاج إلى عُشْرِ تعب الخلق في استنباط حيل الدنيا ونظم أسبابها.

فإن قلت: قد قرّبت الأمر فيه مع أنك أكثرت في ذكر مداخل الغرور فَبِم ينجو العبد من الغرور؟ فاعلم أنه ينجو منه بثلاثة أمور: بالعقل والعلم والمعرفة، فهذه ثلاثة أمور لا يد منها:

أما العقل فأعني به الفطرة الغريزية والنور الأصلي الذي به يدرك الإنسان حقائق الأشياء، لأن أساس السعادات كلها العقل والكياسة.

وأما المعرفة فأن يعرف نفسه وربه ويعرف الدنيا والآخرة، فإذا عرف ذلك ثار من قلبه بمعرفة الله حبُّ الله، وبمعرفة الآخرة شدَّة الرغبة فيها، وبمعرفة الدنيا الرغبة عنها، ويصير أهم أموره ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة، وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه صحت نيته في الأمور كلها واندفع عنه كلَّ غرور منشؤه تجاذب الأغراض والنزوع إلى الدنيا والجاه والمال، وما دامت الدنيا أحبُّ إلَيه من الآخرة، وهوى نفسه أحب إليه من رضاء الله تعالى فلا يمكنه الخلاص من الغرور، فإذا غلب حب الله على قلبه بمعرفته بالله وبنفسه الصادرة عن كمال عقله فيحتاج إلى المعنى الثالث وهو العلم، أعني العلم بما يقربه من الله وما يبعده عنه، فيعرف من العبادات شروطَها فيراعيها وآفاتِها فيتقيها، ومن العبادات أسرار المعايش وما هو مضطر إليه فيأخذه بأدب الشرع، وما هو مستغن عنه فيعرض عنه، ومن المهلكات يعلم جيع فيأخذه بأدب الشرع، وما هو مستغن عنه فيعرض عنه، ومن المهلكات يعلم جيع المقبات المانعة في طريق الله، فإن المأنع من الله الصفات المذمومة في الخلق، فيعلم المذموم ويعلم طريق علاجه، ويعرف من المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد وأن توضع خلفاً عن المذمومة بعد عوها.

فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور، وأصل ذلك كله أن يغلب حبُّ الله على القلب، ويسقط حبُّ الدنيا منه حتى تقوى به الإرادة، وتصح به النية، ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة التي ذكرناها. نسأل الله العون والتوفيق وحسن الخاتمة آمين.

# كأ البقية

#### حقيقة التوبة

اعلم أن التوبة معنى ينتظم من ثلاثة أمور: علم وحال وفعل، والأول موجب للثاني، والثاني موجب للثالث إيجاباً اقتضاه سنة الله في الملك والملكوت. أما العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها سموماً مهلكة وحجاباً بين العبد وبين كل عبوب، فإذا عرف ذلك معرفة محققة بيقين غالب على قلبه ثار من هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات المحبوب، فإن القلب مها شعر بفوات عبوبه تألم، فإن كان فواته بفعله تأسف على الفعل المفوت فيسمى تألمه بسبب فعله المفوّت لمحبوبه ندماً، فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى انبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصداً إلى فعل له تعلق بالحال وبالماضي وبالاستقبال، أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذي كان ملابساً، وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك الذّنب المفوّت للمحبوب إلى آخر العمر، وأما بالماضي فبتلافي ما فات بالخير والقضاء إن كان قابلاً للخير. فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك يطلق اسم التوبة على مجموعها. وكثيراً ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده، ويجعل العلم كالمقدمة والترك كالثمرة، ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم توبةً ، إذ لا يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه ويتلوه.

#### بيان وجوب التوبة وفضلها

اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآيات، وهو واضح بنور البصيرة عند من شرح الله بنور الإيمان صَدْرَه. فإنَّ من عرف أن لا سعادة في دار البقاء إلاّ في لقاء الله تعالى وأن كل محجوب عنه شقي لا محالة محول بينه وبين ما يشتهي محترق بنار المغراق وفاز الجحيم، وعلم أن لا مبعد عن لقاء الله الا اتباع الشهوات، ولا مقرّب من لقائه إلا الإقبال على الله بدوام ذكره، وعلم أن الذنوبَ سببُ كونه محجوباً مبعَداً عن الله تعالى فلا يشك في أن الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى

القرب، وإنما يتم الانصراف بالعلم والندم والعزم، وهكذا يكون الإيمال الحاصل عن البصيرة، ومَنْ لم يترشح لهذا المقام فيلاحظ ما ورد من الآيات والاثار فقد قال تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إلى اللهِ جميعاً أَيَّها المُؤْمِنُونَ لَعلَّكُم تُفلِحُونَ ﴾ وهذا أمر على العموم، وقال تعالى: ﴿ يَاأَيُسِها الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَوبَةً نصوحاً ﴾ ومعنى النصوح الخالص لله تعالى خالياً عن الشوائب.

ويدل على فضل التوبية قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله يُحُبُّ التَّوَابِينِ وَيُحُبُّ الْمُنْاتِ وَيُحُبُّ الْمُنْاتِ كَمَنْ لا ذَنْبِ لهُ ، الْمُنْاتِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبِ لهُ ، والأخبار في ذلك كثيرة.

#### وجوب التوبة على الفور وعلى الدوام

لا يخفى أن وجوبها على الفور أمر لا يستراب فيه، إذ معرفة كون المعاصي مهلكات من نفس الإيمان، وهو واجب على الفور، والعلم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون باعثاً على تركها، فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإيمان، وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزّاني حِينَ يَزني وَهُو مُؤمِنَ » وذلك لكون الزنا مبعداً عن الله تعلى موجباً للمقت كسائر المعاصي لأنها للإيمان كالمأكولات المضرة للأبدان، فكما أنها تغير مزاج الإنسان ولا تزال تجتمع حتى تفسده فيموت دفعة، كذلك تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملاً تحق الكلمة عليه بأنه من الهاكين.

وأما وجوب التوبة على الدوام وفي كل حال فهو أن كلّ بشرفلا يخلوعن معصية الجوارحه، فإن خلا في بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب، فإن خلا في بعض الأحوال عن الهم فلا يخلوعن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المذهلة عن ذكر الله، فإن خلا عنه فلا يخلوعن عفلة وقصور في العلم بالله وصفاته وأفعاله، وكل ذلك نقص وله أسباب، وترك أسبابه بالتشاغل بضدها رجوع عن طريق إلى ضده، والمراد بالتوبة الرجوع، ولا يُتصور الخلوفي حق الأدمي عن هذا النقص، وإنما يتفاوتون بالمقادير، فأما الأصل فلا بد منه، ولهذا قال عليه السلام: «إنَّه لَيُغانُ على قلّي حتى استغفر الله في اليوم والليلة سَبْعينَ مَرَّة ، الحديث، ولذلك أكرمه الله تعالى بأن قال: ﴿ لَيغْفر لك الله ما تَقدَمَ من ذَنبك وما تأخر ﴾ وإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره.

وإنما أطلقنا الوجوب في كل حال، والتوبة عن بعض ما ذكر من الفضائل لا الفرائض لأنا نعني بالواجب ما لا بد منه للوصول به إلى القرب المطلوب من ربّ العالمين والمقام المحمود بين الصدّيقين، والتوبة عن جميع ما ذكرناه واجبة في الوصول إليها إلا إليه كما يقال الطهارة واجبة في صلاة التطوّع أي لمن يريدها، فإنه لا يتوصل إليها إلا بها.

واعلم أنه قد سبق أن الإنسان لا يخلو في مبدأ خلقته من اتباع الشهوات أصلاً، وليس معنى التوبة تركها فقط، بل تمام التوبة بتدارك ما مضى، وكل شهوة اتبعها الإنسان ارتفع منها ظلمة إلى قلبه كها يرتفع عن نفس الإنسان ظلمة إلى وجه المرآة الصقيلة، فإن تراكمت ظلمة الشهوات صارت ريناً كها يصير بخار النفس في وجه المرآة عند تراكمه خبثاً كها قال تعالى: ﴿ كَلاّ بَل رَانَ عَلى قلوبهم ما كائوا يكسبُونَ ﴾ فإذا تراكم الرَّيْنُ صار طبعاً فيطبع على قلبه كالخبث على وجه المرآة إذا تراكم وطال زمانه غاص في جرم الحديد وأفسده وصار لا يقبل الصقل بعده وصار كالمطبوع من الخبث، ولا يكفي في تدارك اتباع الشهوات تركها في المستقبل بل لا بد من عو تلك الأريان التي انطبعت في القلب كها لا يكفي في ظهور الصور في المرآة قطع الأنفاس والبخارات المسودة لوجهها في المستقبل ما لم يشتغل بمحو ما انطبع فيها من الأريان. وكها يرتفع إلى القلب ظلمة من المعاصي والشهوات فيرتفع إليه نور من الطاعات وترك الشهوات فتنمحي ظلمة المعصية بنور الطاعة، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: دائيع السيئات عن قلبه بمباشرة حسنات تُضادً آثارُ مَا آثارَ تلك السيئات. على السيئات عن قلبه بمباشرة حسنات تُضادً آثارُ مَا آثارَ تلك السيئات.

ولقد صدق «أبو سليمان الداراني » حيث قال: «لو لم يبك العاقل فيها بقي من عمره إلا على تفويت ما مضى منه في غير الطاعة لكان خليقاً أن يجزنه ذلك إلى الممات، فكيف من يستقبل ما بقي من عمره بمثل ما مضى من جهله»، وإنما قال هذا لأن العاقل إذا ملك جوهرة نفيسة وضاعت منه بغير فائدة بكى عليها لا محالة، وإن ضاعت منه وصار ضياعها سبب هلاكه كان بكاؤه منها أشد، وكل ساعة من العمر بل كل نَفس جوهرة نفيسة لا خلف لها ولا بدل منها فإنها صالحة لان توصلك إلى سعادة الأبد وتنقذك من شقاوة الأبد، وأي جوهر أنفس من هذا؟ فإذا ضيعتها في الغفلة فقد خسرت خسراناً مبيناً، فإن كنت لا تبكي على هذه المصيبة فذلك لحهلك، ومصيبتك بجهلك أعظم من كل مصيبة، ونوم الغفلة يحول بينه وبين معرفته، «والنّاس نيامٌ فإذا ماتُوا أنتَبهُوا » فعند ذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسه معرفته، «والنّاس نيامٌ فإذا ماتُوا أنتَبهُوا » فعند ذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسه

ولكل مصاب مصيبته، وقد رفع الناس عن التدارك كما قال تعالى: ﴿ وَانفَقُوا مَّا رَزَقْناكم مِنْ قَبلِ أَنْ يَاتَي أَحَدَكم الموت فيقولَ رَبّ لولاً أخُرْتَني إلى أجل قريب فأصدًق وأكن من الصّالحين، ولنْ يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ﴾ وقد قبل في معنى الآية إنه يقول حالتئذ: «يا ملك الموت أخرّني يوما أتوب فيه إلى ربي وأتزود صالحاً لنفسي، فيقول: فنيت الآيامُ فلا يوم»، فيقول: فأخرني ساعة، فيقول: فنيت الساعاتُ فلا ساعة، فيغلق عليه باب التوبة فيتغرغر بروحه وتزهق فيقول: فنيت الساعاتُ فلا ساعة، فيغلق عليه باب التوبة فيتغرغر بروحه وتزهق نفسه، ولمثل هذا يقال: ﴿ وَقُوله تعالى: ﴿ إِنَّا التّوبَةُ على الله لِلّذِينَ يَعمَلُونَ السيّئاتِ حتى إذا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الموت قالَ إِنّ تُبتُ الآن ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا التّوبَةُ على الله لِلّذِينَ يَعمَلُونَ السوء بِجَهَالَةٍ، ثمَّ يتُوبُونَ مِنْ قريب ﴾ معناه عن قرب عهد بالخطيئة بأن يتندم عليها ويمحو أثرها بحسنة يردفها بها قبل أن يتراكم الربن على القلب فلا يقبل المحون، عليها ويمحو أثرها بحسنة يردفها بها قبل أن يتراكم الربن على القلب فلا يقبل المحون، ولذلك قال عَلَي وأنبع السّيئة الحسنة تمدها، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف ولذلك قال عظيمين عظيمين:

أحدهما: أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير ريناً وطبعاً فلا يقبل المحو.

الثاني: أن يعاجلُه المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو، فيأتي الله بقلب عير سليم، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم.

## بيان أن النوبة الصحيحة مقبولة

اعلم أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة فإن نور الحسنة يمحو عن وجه القلب ظلمة السيئة كها لا طاقة لظلام الليل مع بياض النهار، وكها أن استعمال الثوب في الأعمال الحسيسة يوسخ الثوب وغسله بالصابون والماء الحار ينظفه لا عالة، فاستعمال القلب في الشهوات يوسخ القلب، وغسله بماء الدموع وحرقة الندم ينظفه ويطهره ويزكيه، وكل قلب زكي طاهر فهو مقبول كها أن كل ثوب نظيف فهو مقبول، فإنما عليك التزكية والتطهير، وأما القبول فمبذول قد سبق به القضاء الأزلي الذي لا مرد له وهو المسمى فلاحاً في قوله: ﴿ قَدْ اَقْلَحَ مَنْ رَكَاها ﴾.

فمن يتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن يتوهم أن الشمس تطلع والظلام لا يزول والثوب يغسل بالصابون والوسخ لا يزول، إلاّ أن يغوص الوسخ لطول تراكمه في تجاويف الثوب فلا يقوى الصابون على قلعه، فمثال ذلك أن تتراكم الذنوب حتى

تصير طبعاً وريناً على القلب، فمثل هذا القلب لا يرجع ولا يتوب. نعم قد يقول باللسان: تبت فيكون ذلك كقول القصار بلسانه قد غسلت الثوب وذلك لا ينظف الثوب أصلاً ما لم يغير صفة الثوب باستعمال ما يضاد الوصف المتمكن به. فهذا حال امتناع أصل التوبة وهو غير بعيد، بل هو الغالب على كافة الخلق المقبلين على الدنيا المعرضين عن الله بالكلية.

هذا البيان كافٍ عند ذوي البصائر في قبول التوبة، ولكنا نعضد جناحه ببعض آيات وأتحبار، فكل استبصار لا يشهد له الكتاب والسنة لا يوثق به. قال تعالى: ﴿ غافِر الذَّنْبِ وَقَابِلِ التّوبِ ﴾ وقال سبحانه: ﴿ وَهُوَ الّذي يَقبَلُ التّوبةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ السّيئاتِ ﴾ وقال عَنْ عِبَادِه وَيَعْفُو عَنْ السّيئاتِ ﴾ وقال عَنْ اللّه عزّ وجلّ يُبْسطُ يَدَهُ بالتّوبة لِسيء اللّيل إلى النبّار، وللسيء النبّار إلى اللّيل حتى تَطلّع الشّمسُ مِن مغربَها ، وبسط اليد كناية عن طلب التوبة، وقال عَنْ التّابُ مِنَ الذّنْب كَمن لا ذَنْبَ

#### بيان ما تكون عنه التوبة وهي الذنوب

اعلم أن التوبة ترك الذنب، ولا يمكن ترك الشيء إلا بعد معرفته، وإذا كانت التوبة واجبة كان ما لا يُتَوَصَّلُ إليها إلا به واجباً فمعرفة الذنوب إذاً واجبة، والذنب عبارة عن كل ما هو محالف لأمر الله تعالى في ترك أو فعل. ثم إن مثارات الذنوب تنحصر في أربع صفات: صفات ربوبية، وصفات شيطانية، وصفات جميمية، وصفات سبعية.

فأما ما يقتضي النزوع إلى الصفات الربوبية فمثل الكِبْر والفخر وحبّ المدح والثناء وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريد أن يقول: «أنا ربّكم الأعلى»، وهذا يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غَفَلَ عنها الخلق ولم يعدوها تصير طبعاً وريناً على القلب، فمثل هذا القلب لا يرجع ولا يتوب. نعم قد يقول باللسان: تبتُ فيكون ذلك كقول القصَّار بلسانه قد غسلتُ الثوب وذلك لا ينظف الثوب أصلًا ما لم يغير صفة الثوب باستعمال ما يضاد الوصف المتمكن به. فهذا حال امتناع أصل التوبة وهو غير بعيد، بل هو الغالب على كافة الخلق المقبلين على الدنيا المعرضين عن الله بالكلية.

هذا البيان كافٍ عند ذوي البصائر في قبول التوبة، ولكنا نعضد جناحه ببعض آيات وأخبار، فكل استبصار لا يشهد له الكتاب والسنة لا يوثق به قال

تعالى: ﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوبِ ﴾ وقال سبحانه: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقبلُ التَّوبةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيئاتِ ﴾ وقال ﷺ وإنَّ الله عزَّ وجلٌ يَبْسطُ يَدَهُ بالتّوبة لِمِسيء اللّيل إلى النهّارِ، وللسيء النهّار إلى اللّيل حتى تَطلُع الشَّمسُ مِن مغربها ﴾ وبسط اليد كناية عن طلب التوبة، وقال ﷺ والتائِبُ مِنَ الذَّنْب كَمن لَا ذَنْبَ

## بيان ما تكون عنه التوبة وهي الذنوب

اعلم أن التوبة ترك الذنب، ولا يمكن ترك الشيء إلا بعد معرفته، وإذا كانت التوبة واجبة كان ما لا يُتَوَصَّلُ إليها إلا به واجباً فمعرفة الذنوب إذاً واجبة، والذنب عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله تعالى في ترك أو فعل. ثم إن مثارات الذنوب تنحصر في أربع صفات: صفات ربوبية، وصفات شيطانية، وصفات بهيمية، وصفات سبعية.

فأما ما يقتضي النزوع إلى الصفات الربوبية فمثل الكِبْر والفخر وحبّ المدح والثناء وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريد أن يقول: «أنا ربُّكم الأعلى، وهذا يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غَفَلَ عنها الخلق ولم يعدوها التي يقتطع بها مال امرىء مسلم باطلاً ولو سِواكاً من أراك سميت غَموساً لأنها تغمس صاحبها في النار. وثلاث في البطن: وهي شرب الخمر والمسكر من كل شراب، وأكل مال اليتيم ظلمًا، وأكل الربا وهو يعلم. واثنتان في الفرج: وهما الزنا واللواط. واثنتان في اليدين: وهما القتل والسرقة. وواحدة في الرجلين: وهو الفرار من الزحف أن يفر الواحد من اثنين والعشرة من العشرين. وواحدة في جميع الجسد: وهو عقوق الوالدين، وجملة عقوقهما أن يُقسِما عليه في حق فلا يبرُّ قسمهما، وإن سالاه حاجة فلا يعطيهما، وإن يسباه فيضربهما، ويجوعان فلا يطعمهما. هذا كلام أبي طالب وهو قريب إلاّ أنه لم يرد تفصيلها بعدٌ، ولا حد جامع بل ورد بألفاظ مختلفات، والحق في ذلك أن الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما يعلم استعظامه إياها، وإلى ما يعلم أنها معدودة في الصغائر، وإلى ما يشك فيه فلا يُدرِّي حكمه، وربما قصد الشارع الإبهام ليكون العباد على وجل وحذر فلا يتجرؤ ون على الصغائر. ثم إن اجتناب الكبيرة إنما يكفِّر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة كمن يتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقاع مجاهداً نفسه، فإن امتنع لعجز أو حوف فهذا لا يصلح للتكفير أصلًا.

بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب

اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب؛ منها الإصرار والمواظبة، ولذلك قيل لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها يكون العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب عليها العبد، ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه وذلك القدر لو صبّ عليه دفعة واحدة لم يؤثر، ولذلك قال رسول الله على: «خير الأعمال أدومها وإنْ قَلْ (١)».

ومنها أن يستصغر الذنب فإن الذنب كليا استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله تعالى، وكليا استصغره كبر عند الله تعالى، لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه، وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به، واستصغاره يصدر عن الإلف به وذلك يوجب شدة الأثر في القلب، والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات، والمحذور تسويده بالسيئات، وقد روي أن المؤمن يرى ذنبه كجبل فوقه يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب مرّ على أنفه فأطاره. وكذلك يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل، ويُتجاوز عن العامي في أمور لا يُتجاوز في أمثالها عن العارف، لأن الذنب والمخالفة يكبر بقدر معرفة المخالف.

ومنها السرور بالصغيرة والفرح بها، فكلها غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت وعظم أثرها في تسويد قلبه، كمن يقول: أما رأيتني كيف مزّقتُ عِرضَه، وكيف فضحته حتى خجلته، وكيف روّجتُ عليه الزائف وكيف خدعته ؟ فهذا وأمثاله مما تكبر به الصغائر، فإنّ الذنوب مهلكات.

ومنها أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إيّاه، ولا يدري أنه إنما يمهل مقتاً ليزداد بالإمهال إنهًا فيظن أن تمكنه من المعاصي عناية من الله به، وذلك لأمنه من مكر الله وجهله بمكامن الغرور بالله.

ومنها أن يأتي الذنب ويظهره بأن يذكره بعد إتيانه أو يأتيه في مشهد غيره فإن ذلك جناية منه على سِترُ الله الذي سَدَله عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه ذنبه أو أشهده فعله، فهما جنايتان انضمتا إلى جناية فتغلظت بهما فإن انضاف إلى ذلك ترغيب الغير فيه صارت جناية رابعة وتفاحش الأمر.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان من حديث عائشة أم المؤمنين (ب: ١٠٠٥، م٧٨٧) بلفظ: وأحب الأعمال؛ وأخرج الإمام وأخرجا نحوه أيضاً من حديث طويل لعائشة أم المؤمنين (ب٧٤٧، م: ٢٨١٨). وأخرج الإمام أحمد (٣٠٠/٣) نحوه من حديث أبي هريرة.

ومنها أن يكون المذنب عالماً يُقتَذَى به فإذا فعله بحيث يُرى ذلك منه كبر ذنبه ، وفي الخبر: «مَنْ صَنْ سَنَّةً سَيَنَةً فَعَلَيْهِ وزْرُها وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بها ، لا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزارهمْ شَيئاً ، وكما يتضاعف وزر العالم على الذنب فكذلك يتضاعف ثوابه على الخسنات إذا اتبعوا. فحركات المقتدى بفعالهم في طوري الزيادة والنقصان تتضاعف آثارها إمّا بالربح وإمّا بالخسران.

#### تمام التوبة وشروطها ودوامها

ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزماً وقصداً، فالندم هو توجُّع القلب عند شعوره بفوات المحبوب، وعلامته طول الحسرة والحزن واسكاب الدمع والفكر، فمن استشعر عقوبة نازلة بولده طال عليه مصيبته وبكاؤه، وأيُّ عزيز أعزُّ عليه من نفسه؟ وأيّ عقوبة أشدّ من النار؟ وأيّ سبب أدلّ على نزول العقوبة من المعاصى؟ وأيّ مخبر أصدق من الله ورسوله؟ ولوحدَّثه إنسان واحد يتطبب أن موض ولده لا يبرأ وأنه سيموت منه لطال في الحال حزنه، فليس ولده بأعزُّ مِنْ نفسه. ولا الطبيبُ بأعْلُمَ ولا أَصْدُقُ من الله ورسوله، ولا الموتُّ بأشدٌ من الَّنار، ولا المُرضُ بأدلُّ على الموت من المعاصي على سخط الله تعالى والتعرض بها إلى النَّار. فألم الندم كلم كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجى، فعلامة صحة الندم رقّة القلب وغزارة الدمع، ومن علامته أن تتمكن موارة تلك الذنوب في قلبه بدلًا من حلاوتها، فيستبدُّل بالميل كراهيةً وبالرغبة نِّفْرَةً كَمَنْ ينفر عن عسل فيه سم ولو كان في غاية الجوع والشهوة للحلاوة، فوجدانُ التائب مَرَارَةَ الذنب كذلك يكون، وذلك لعلمه بأن كَل ذنب فذوقه ذوق العِسل وعمَلُهُ عمل السمّ، ولا تصح التوبة ولا تصدق إلّا بمثل هذا الإيمان؛ ولما عزّ مثلُ هذا الإيمان عزّت التوبة والتائبون، فلا ترى إلّا معرضاً عن الله تعالى متهاوناً بالذنوب مصرّاً عليها. فهذا شرط تمام الندم، وينبغي أن يدوم إلى الموت وينبغي أن يجد هذه المرارة في جميع الذنوب.

وأما القصد الذي ينبعث منه وهو إرادة التدارك فله تعلق بالحال وهو يوجب تُرْكَ كل محظور هو مُلابِس له، وأداء كل فرض هو متوجه عليه في الحال، وله تعلق بالماضي وهو تدارك ما فرط، وبالمستقبل وهو دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموت.

ومن أهم ما يجب تداركه الحقوق المالية، فمن تناول مالاً بغصب أو خيانة أو

غبن في معاملة بنوع تلبيس كترويج زائف أدستر عيب من الجيع أو نقص أجرة أجير أو أكل أجرته فكل ذلك يجب أن يفتش عنهم ليستحلهم أو ليؤدي حقوقهم لهم أو لورثتهم، وليحاسب نفسه على الحبّات والدوانق قبل أن يحاسب في القيامة، وليناقِش قبل أن يناقش، فمن لم يحاسب نفسه في الدنيا طال في الآخرة حسابه، فإن عَجزَ فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر من الحسنات بقدر كثرة مظالم، فهذا طريق كل تائب في رد المظالم الثابتة في ذمته. أما أمواله الحاضرة فَلْيَرد إلى المالك ما يعرف له مالكاً معيّناً، وما لا يعرف له مالكاً فعليه أن يتصدق به، فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد ويتصدق بذلك المقدار.

وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسوؤهم أو بعيبهم في الغيبة فليطلب كلَّ من تعرض له بلسانه أو آذى قلبه بفعل من أفعاله، فمن وَجَده واحله بطيب قلب منه فذلك كفَّارته، ومن مات أو غاب أو تعذر استحلاله فقد فات أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات.

ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالماً أن يتعلم ما يجب عليه في المستقبل وما يحرم عليه حتى يمكنه الاستقامة.

## أقسام العباد في دوام التوبة

اعلم أن التائبين في التوبة على أربع طبقات:

الطبقة الأولى: أن يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره فيتدارك ما فرط من أمره ولا يحدّث نفسة بالعود إلى ذنوبه إلا الزلات التي لا ينفك البشر عنها في العادات، فهذا هو الاستقامة على التوبة وصاحبه هو «السابق بالخيرات» المستبدل بالسيئات حسنات، واسم هذه التوبة: «التوبة النصوح» واسم هذه النفس المطمئة» التي ترجع إلى ربها راضية مرضية.

الطبقة الثانية: تاثب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر الفواحش كلها إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد ولكن يبتل بها في عاري أحواله من غير أن يقدم عزماً على الإقدام عليها، ولكنه كلما أقدم عليها لام نفسه وندم وتأسف وجدّد عزمه على أن يتشمر للاحتراز من أسبابها التي تعرضه ها، وهذه النفس جديرة بأن تكون هي «النفس اللوامة» إذ تلوم صحبها على ما يستهدف له من الأحوال الذميمة لا عن تصميم عزم وقصد، وهذه أيضاً رتبة عالية وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى، وهي أغلب أحوال التاثبين، لأن الشر معجون بطينة نازلة عن الطبقة الأولى، وهي أغلب أحوال التاثبين، لأن الشر معجون بطينة

الآدمي قلما ينفك عنه، وإنما غاية سعيه أن يغلب خيره شرّه حتى يثقل ميزانه فترجح كفة الحسنات، فأما أن تخلو بالكلية كفة السيئات فذلك في غاية البعد، وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعالى إذ قال تعالى: ﴿ الّذينَ يَجْتنبُونَ كَباثِرَ الْإِثْم والفواحشَ إلاّ اللّمَم إنّ ربّك واسعُ المغفرة ﴿ فكل إلمام يقع بصغيرة لا عن توطين نفسه عليه فهو جدير بأن يكون من اللمم المعفوعنه، قال تعالى: ﴿ واللّذينَ إذا فَعلوا فاحِشةُ أوظلموا أنفسهم مَذْكَرُوا الله فاستغفروا لِذُنوبِهم ﴾ فأثنى عليهم مع ظلمهم لأنفسهم ليندَّم وفي الخبر: «لا بدّ للمؤمن مِنْ ذنب يأتيه الفَيْنة بعد المنينة بعد الحين بعد الحين، وفي الخبر: «كل بني آدَمَ خَطاؤونَ، وخير الخطائين التوابونَ (١) أي الحين بعد الحين، وفي الخبر: «كل بني آدَمَ خَطاؤونَ، وخير الخطائين التوابونَ (٢) فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا ينقص التوبة ولا يلحق صاحبها بدرجة المصرين.

الطبقة الثالثة: أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه الشهوة في بعض الذنوب فيقدم عليها عن قصد لعجره عن قهر الشهوة، إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وتارك جملة من الذنوب وهو يَوَد لو كُفِي شرَّها في حال قضاء الشهوة، وعند الفراغ يتندم ويقول: «ليتني لم أفعله وسأتوب عنه وأجاهد نفسي في قهرها»، لكنه يسوّل نفسه ويسوّف توبته يوماً بعد يوم، فهذه النفس هي التي تسمى (النفس المسوّلة) وصاحبها من اللين قال الله تعالى فيهم: ﴿ وآخرُونَ اعْتَرَفُوا بدُنوبهم خَلَطُوا مَعَملاً صاحبًا وآخرَ سَيّئاً ﴾ فأمره من حيث مواظبته على الطاعات وكراهته لما تعاطاه مرجوّ فعسى الله أن يتوب عليه، وعاقبته مخطرة من حيث تسويفُه وتأخيره فربما يُغتَطف قبل التوبة ويقع أمره في المشيئة إن تداركه الله بفضله ألحقه بالسابقين وإلاً فيخشى عليه.

الطبقة الرابعة: أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة الذنب من غير أن يحدّث نفسه بالتوبة، ومن غير أن يتأسف على فعله بل ينهمك انهماك الغافل في اتباع شهواته، فهذا من جملة المصرّين وهذه النفس هي (النفس الأمارة بالسّوء الفرارة من الخير)، ويخًاف على هذا سوء الخاتمة، وانتظاره مع هذه

<sup>(</sup>١) قال الحافظ العراقي: أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بأسانيد حسنة. قال في النهاية (٢٥٠/٣): وما من مولود إلا وله ذنب قد اعتاده الفينة بعد الفينة، أي الحين بعد الحير والساعة بعد الساعة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي في صفة القيامة (٢٥٠١) وقال: غريب، وابن ماجه في الزهد (٤٧٥١) وأحمد في المسند (١٩٨/٣) من حديث أنس: «كل ابن آدم خطًا»... الحديث. وأخرجه الحاكم وصحح إسناده.

الحالة المغفرة من الله تعالى غرور، فإن المقصّر عن الطاعة المصرّ على الذنوب الغير السالك سبيل المغفرة المنتظر للغفران يُعدّ عند أرباب القلوب من المعتوهين كما أن من خرّب بيته وضيّع ماله وترك نفسه وعياله جياعاً يزعم أنه ينتظر فضل الله بأن يرزقه كنزاً يجده تحت الأرض في بيته الخرب يعدّ عند ذوي البصائر من الحمقى المغرورين، فطلب المغفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهد والتكرار، وطلب المال بالتجارة. والعجّبُ من عقل هذا المعتوه وترويجه حماقته إذ يقول: وإنّ الله كريم وجنّته ليست تضيق على مثلي ومعصيتي ليست تضرّه، ثم تراه يركب البحار ويقتحم الأوعار في طلب الدينار، وإذا قيل له: «إن الله كريم ودنانير خزائنه ليست تقصر عن فقرك، وكسلك بترك التجارة ليس يضرك، فاجلس في بيتك فغساه يززقك من حيث لا تحسب، فيستحمق قائل هذا الكلام ويستهزىء به ويقول: «ما هذا الهوس؟ السباب تحسب، فيستحمق قائل هذا الكلام ويستهزىء به ويقول: «ما هذا الهوس؟ السباب لا تمطر ذهباً ولا فضة، وإنما يُنالُ ذلك بالكسب، وهكذا قدره مسبب الأسباب واحد، وأن سنته لا تبديل لسنة الله». ولا يعلم المغرور أن ربّ الآخرة ورب الدنيا واحد، وأن سنته لا تبديل لها فيها جيعاً، وأنه قد أخبر إذ قال الإوائديش للإنسان واحد، وأن سنته لا تبديل لها فيها جيعاً، وأنه قد أخبر إذ قال الإوائديش للإنسان واحد، وأن سنته كونه وذبالله من الضلال.

## ما يفعله التائب بعد الذنب

اعلم أن الواجب على التائب - إن كان جرى عليه ذنب إما عن قصد وشهوة غالبة أو عن إلمام بحكم الاتفاق - هو أن يبادر إلى التوبة والندم والاشتغال بالتكفير بحسنة تضادها، فإن لم تساعده النفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقد عجز عن أحد الواجب فلا ينبغي أن يترك الواجب الثاني وهو أن يدرا بالحسنة السيئة فيمحوها فيكون ممن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فالحسنات المكفرة للسيئات إما بالقلب وإما بالجوارح، ولتكن الحسنة في محل السيئة وفيها يتعلق بأسبابها. فأما بالقلب فليكفّره بالتضرع إلى الله تعالى في سؤال المغفرة والعفو، ويتذلل تَذَلَّلُ العبد الأبق، ويخفض من كبره فيها بين العباد، وكذلك يضمر بقلبه الخيرات للمسلمين والعزم على الطاعات. وأما باللسان فبالاعتراف بالظلم والاستغفار فيقول: «ربّ ظلمتُ نفسي وعملتُ سوءاً فاغفر لي ذنوبي، وكذلك يكثر من ضروب الاستغفار الماثورة. وأما بالجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات. وبالجملة فينبغي أن يحاسب نفسه كل يوم ويجمع سيئاته ويجتهد في دفعها بالحسنات

واعلم أنه ليس كل استغفار نافعاً، ففي خبر: «المستغفر من الذنب وهو مُصرً عليه كالمستهزىء بآيات الله (١)» وقال بعض السلف: «الاستغفار باللسان توبة الكذابين» وقالت درابعة »: «استغفارنا بحتاج إلى استغفار كثير» وذلك لأن الاستغفار الذي هو توبة الكذابين هو الاستغفار بمجرد اللسان من غير أن يكون للقلب فيه شركة كها يقول الإنسان بحكم العادة وعن رأس الغفلة: «أستغفر الله»، وكها يقول إذا سمع صفة النار: «نعوذ بالله منها». من غير أن يتأثر به قلبه، وهذا يرجع إلى مجرد حركة اللسان ولا جدوى له، فأما إذا انضاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالى وابتهاله في سؤال المغفرة عن صدق إرادة وخلوص نية ورغبة، فهذه حسنة في نفسها فتصلح لأن تدفع بها السيئة، وعلى هذا تحمل الأخبار الواردة في فضل الاستغفار حتى قال بطري ما أصرً من استغفر ولوْ عاد في اليومْ سبعين مرة (٣)». ثم إن للتوبة ثمرتين.

إحداهما: تكفير السيئات حتى يصير كمن لا ذنب له.

والثانية: نيل الدرجات.

وللتكفير أيضاً درجات: فبعضه مَحْو لأصل الذنب بالكلية، وبعضه تخفيف له، ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة، فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات وإن خلاعن حلّ عقدة الإصرار فليس يخلوعن الفائدة أصلاً، فلا ينبغي أن تظن أن وجودها كعدمها فإنه لا تخلو ذرة من خير عن أثر كما لا تخلو شعيرة تُطْرَحُ في الميزان عن أثر، فإياك أن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيها وذرات المعاصي فلا تنفيها. فإذن التضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضيع عند الله أصلاً بل أقول: الاستغفار باللسان أيضاً حسنة إذ حركة اللسان بها عن غفلة خير من حركة اللسان في تلك الساعات بغيبة مسلم أو فضول كلام، «فرابعة» بقولها: «استغفارنا يحتاج إلى الستغفار كثير، لا تظن أنها تذم حركة اللسان من حيث أنه ذَكَر الله بل تذم غفلة القلب فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة لسانه.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة، ومن طريقه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بلفظه. . . كالمستهزى، بربه، وسنده ضعيف.

اخرجه الترمذي من حديث أبي بكر الصديق (برقم. ٢٥٥٤) بلفظ: «ما صرَّ من استغفر ولو فعله في اليوم صبعين مرة، قال: حديث غريب وليس إسناده بالقوي.

دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار

اعلم أن شفاء التوبة لا يحصل إلا بالدواء، وكل داء حصل من سبب فدواؤ ه إبطاله، ولا يبطل الشيء إلا بضده، ولا سبب للإصرار إلا الغفلة والشهوة، ولا يضاد الغفلة إلا العلم، ولا يضاد الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب المحرّكة للشهوة.

وأما الأنواع النافعة في حلَّ عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب فهي أربعة أنواع:

الأولى: أن يذكر ما في القرآن من الآيات المخوّفة للمذنبين والعاصين، وكذا ما ورد من الأخبار والأثار في ذم المعاصي ومدح التائبين.

الثاني: حكايات الأنبياء والسلف الصالحين وما جرى عليهم من المصائب بسبب ذنوبهم فذلك شديد الوقع ظاهر النفع في قلوب الخلق، مثل أحوال آدم في عصيانه وما لقيه من الإخراج من الجنة ونحوها، فإنه لم يرد بها القرآن والأخبار ورود الأسمار بل الغرض بها الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يُتَجَاوَزُ عن غيرهم في الذنوب الكبار، يُتَجَاوَزُ عن غيرهم في الذنوب الكبار، فهذا أيضاً عما ينبغي أن يكثر جنسه على أسماع المصرين فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة.

الثالث: أني يقرّر عندهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب، وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جناياته فينبغي أن يخوّف به، وفي خبر: «إنّ العبد ليُحرّمُ الرَّزْقَ بالدُّنب يُصيبهُ (١)» وقال بعض السلف: «ليست اللعنة سواداً في الوجه ونقصاناً في المال، إنما اللعنة أن لا تخرج من ذنب إلا وقعت في مثله أو شر منه» وهو كها قال لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد؛ فإذا لم يوفق للخير ويُسر له الشر فقد أبعد، والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان، وكل ذنب فإنه يدعو إلى ذنب آخر ويتضاعف فيحرم العبد به عن رزقه النافع من مجالسة العلهاء المنكرين للذنوب، ومن مجالسة الصالحون. وبالجملة للذنوب، ومن مجالسة الصالحون. وبالجملة فالأخبار كثيرة في آفات الذنوب في الدنيا، فمن ابتلي بشيء منها كان عقوبة له، وإن أصابته نعمة كانت استدراجاً له ويحرم جميل الشكر حتى يعاقب على كفرانه، وأما

<sup>(</sup>١) قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده واللفظ له، إلا أنه قال: والرجل، بدل والعبد، من حديث ثوبان.

المطيع فمن بركة طاعته أن تكون كل نعمة في حقه جزاء على طاعته ويوفق لشكرها، وكل بلية كفارة لذنوبه وزيادة في درجاته.

الرابع: ذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالخمر والزنا والسرقة وغير ذلك.

والمدار في هذا الباب على الفكر النافع، وهو الفكر في عقاب الآخرة وأهوالها وشدائدها، وحسرات العاصين في الحرمان عن النعيم المقيم، وليعتبر بأنه لو مرض فأخبره طبيب نصراني بأن شرب الماء البارد يضره ويسوقه إلى الموت، وكان الماء البارد يفره ويسوقه إلى الموت، وكان الماء البارد يفره الله الأشياء عنده تركه مع أن الموت المه لحظة ومفارقته للدنيا لا بد منها، فيقول: وكيف يليق بعقلي أن يكون قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات عندي عدون قول نصراني طبيب يدعي الطب بلا معجزة على طبه، وكيف يكون عذاب النار عندي أخف من عذاب المرض وكل يوم في الأخرة بمقدار خسين ألف سنة من أيام الدنيا، ومتى استشعر قلبه ذلك انبعث خوفه، وإذا قوي الخوف تيسر بمعونته الصبر، وتوفيق الله وتيسيره من وراء ذلك. فمن أعطى من قلبه حسن الإصغاء واستشعر الخوف فاتقى، وانتظر الثواب وصدق بالحسنى فسييسره الله تعالى لليسرى، وأمّا مَنْ ابخل واستغنى وكذّب بالحسنى فسييسره الله للعسرى، فلا يغني عنه ما اشتغل به من ملاذ الدنيا مهها هلك وتردى، وما على الأنبياء إلّا شرح طرق الهدى وإنمّا الله الأخرة والأولى

## كِنَا الصِّبِي وَالنِّيكِ

#### نضيلة المبر

قد وصف الله تعالى الصابرين باوصاف وذكر الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعاً، وأضاف أكثر الدرجات والخيرات إلى الصبر وجعلها ثمرة له فقال عزّ من قائل: ﴿ وَجعلْنا منهُم أثمّة يَهدُونَ بِالْرِنا لمّا صَبرُوا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَنجزِينٌ الّذِينَ صبرُوا أَجْرَهُمْ بِاحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ أولئك يُوْتَوْنَ أَجرَهُم مرّتين بِما صَبرُوا ﴾ وقال تعالى: ﴿ إنّما يُوفّى الصّابرُونَ أَجرَهُم بِغير حسابٍ ﴾ فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر، ووعد الصابرين بأنه معهم فقال تعالى: ﴿ أولئكَ عَليهمْ صلواتٌ من ربّهمْ لهم بين أمور لم يجمعُها لغيرهم فقال تعالى: ﴿ أولئكَ عَليهمْ صلواتٌ من ربّهمْ ورحمةً وأولئكَ هُمُ المهتدُونَ ﴾ ومن الأخبار قوله ﷺ: «الصّبر نصفُ الإيمان (١) وسُئل عن الإيمان فقال: «الصّبرُ والسّماحَة (٢)».

## حقيقة الصبر وأقسامه

اعلم أنّ الصبرَ عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى، وباعث الدّين هو ما هُدِي إليه الإنسان من معرفة الله ورسوله ومعرفة المصالح المتعلقة بالعواقب، وهي الصفة التي بها فارق الإنسانُ البهائم في قمع الشهوات. وباعث الهوى هو مطالبة الشهوات بمقتضاها، فمن ثبت حتى قهره واستمر على مخالفة الشهرة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو بعيم والخطيب في التاريخ من حديث ابن مسعود نسند حسن

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراي في مكارم الأخلاق من حديث جابر، وأبن حبان في الضعف، ورواه الطبراي في الكبير
 من رواية عبدالله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن حده.

التحق بالصابرين، وإن تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة ولم يصبر في دفعها التحق بأتباع الشياطين.

ثم إنّ باعث الدّين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يقهر داعي الهوى فلا تبقى له قوة المنازعة ويتوصل إليه بدوام الصّبر، وعند هذا يقال: «مَنْ صَبرَ ظَفِرَ» والواصلون إلى هذه الرتبة هم الأقلون فلا جرم هم الصديقون المقرّبون ﴿ الّذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا ﴾.

الحالة الثانية: أن تغلب دواعي الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدّين فيسلّم نفسه إلى جند الشياطين ولا يجاهد، وهؤلاء هم الغافلون وهم الأكثرون، وهم الذين استرقّتُهُم شهواتهم وغلبت عليهم شقوتهم فحكموا أعداء الله في قلوبهم ﴿ أُولئك الّذينَ اشْتَرُوا الحياةَ الدُّنيا بالأخرة ﴾. فخسرت صفقتهم.

الحالة الثالثة: أن يكون الحرب سجالاً بين الجندين فتارة له اليد عليها وتارة لها عليه الله عليها وتارة لها عليه، وهذا من المجاهدين يُعَدُّ لا من الظافرين، وأهل هذه الحالة هم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيَّناً عسى الله أن يتوب عليهم.

والتاركون للمجاهدة مع الشهوات مطلقاً يُشَبَّهُونَ بالأنعام بل هم أضلَ سبيلًا، إذ البهيمة لم تخلق لها المعرفة والقدرة التي بها تجاهد مقتضى الشهوات، وهذا قد خُلق له ذلك وعطله فهو الناقص حقاً.

وإذا دامت التقوى وقوي التصديق بما في العاقبة من الحسني تيسر الصبر.

## بيان مظانً الحاجة إلى الصبر

وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال

اعلم أن جميع مَا يَلْقَى العبدُ في هذه الحياة لا يخلو من نوعين: ما يوافق هواه وما لا يوافقه بل يكرهه، وهو محتاج إلى الصبر في كل واحد منهها، وهو في جميع الأحوال لا يخلو عن هذين النوعين فإذن لا يستغني قط عن الصبر.

النوع الأول: ما يوافق الهوى وهو الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة واتساع الأسباب وكثرة الأتباع والأنصار وجميع ملاذ الدنيا، وما أحوج العبد إلى الصبر على هذه الأمور فإنه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال والركون إليها والانهماك في ملاذها المباحة أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان، ولذلك حذر الله عباده

من فتنة المال والزوج والولد فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ارْأَلْمَيْنِ امْنُوا لَا تُلْهَكُمُ أَمُوالُكُمْ وَلَا اللهُ وَلَادُكُم عَنْ وَجَلّ : ﴿ إِنّ مِنْ ارْ وَاجَكُم وَأُولادِكُم عَدُواً لكم فَاحَذَروهم ۚ ﴾ فالرجل كلَّ الرجل مَنْ يصبر على العافية ، ومعنى الصبر عليها أن لا يرسل نفسه في الفرح بها ، وأن يرعى حقوق الله في ماله بالإنفاق ، وفي بدنه ببذل المعونة للخلق ، وفي لسانه ببذل الصدق ، وكذلك في سائر ما أنعم الله به عليه وهذا الصبر متصل بالشكر ، وإنما كان الصبر على السرّاء أشد لأنه مقرون بالقدرة ، والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه إذا حضرته الأطعمة اللذيذة وقدر عليها ، فلهذا عظمت فتنة السرّاء .

النوع الثاني: ما لا يُوافق الهوى والطبع، وذلك إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي، أو لا يرتبط باختياره كالمصائب، أو لا يرتبط باختياره ولكن له اختيار في إزالته كالتشفي من المؤذي بالانتقام منه، فهذه ثلاثة أقسام.

القسم الأول: ما يرتبط باختياره وهما ضربان:

الضرب الأول: الطاعة، والعبد يحتاج إلى الصبر عليها لأن منها ما تنفر عنه النفس بسبب الكسل كالصلاة، أو بسبب البخل كالزكاة أو بسببها جميعاً كالحج والجهاد، وكل ذلك يحتاج إلى صبر.

الضرب الثاني: المعاصي، وقد جمع الله تعالى أنواع المعاصي في قوله تعالى: ﴿ وَيَنْهَى عَنِ الفَحشاء وَالمنكروالْبَغْي ﴾ فها أحوج العبد إلى الصبر عنها سيّها ما لا يثقل منها على النفس كالغيبة والكذب والمرّاء والثناء على النفس تعريضاً وتصريحاً وأنواع المزح المؤذي للقلوب وضروب الكلمات التي يقصد بها الإزراء والاستحقار والقدّح في الموقى، ولمصير ذلك معتاداً في المحاورات بطل استقباحها من القلوب لعموم الأنس بها، وهي من أكبر الموبقات.

القسم الثاني: ما لا يرتبط هجومه باختياره وله اختيار في دفعه كما لو أوذي بفعل أو قول وجني عليه في نفسه أو ماله، فالصبر على ملك بترك المكافأة تارة يكون واجباً وتارة يكون فضيلة، قال تعالى: ﴿ وَاصبرْ على ما يقولونَ واهبجرهُم هَجراً جَيلًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ومِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ومِنَ الّذِينَ أُشركوا أَذَى كثيراً، وإنْ تَصبروا وَتَتقُوا فإنَّ ذلكَ مِنْ عَزْم الأمُور ﴾ أي تصبروا على المكافأة، ولذلك مدح الله تعالى العافين عن حقوقهم في القصاص وغيره فقال تعالى: ﴿ وإنْ عاقبتُم فَعاقبوا بَمثل ما عُوقبتُم به ولئن صبرْتم لَهُو خَير لِلصّابرين ﴾ وقال عَنْ خَرمَكُ، وأعط مَن حَرمَكُ، وأعف عَمْن ظَلْمَكُ عَنْ فَلْمَكَ عَنْ فَلْمَكَ

القسم الثالث: ما لا يدخل تحت حصر الاختيار كالمصائب مثل موت الأعزة وهلاك الأموال وزوال الصحة بالمرض وعمى العين وفساد الأعضاء وسائر أنواع البلاء، فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر، وإنما ينال درجة الصبر في المبلاء، فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر، وإنما ينال درجة الصبر في المبلاء، بترك الجزع وشق الجيوب وضرب الخدود والمبالغة في الشكوى وإظهار الكآبة وتغيير العادة في الملبس والمفرش والمعطم، لأن هذه الأمور داخلة تحت عنتياره، فينبغي أن يهتب جيعها ويظهر الرضاء بقشاء الله تعالى ويبقى مستمراً على عادته ويعتقد أن ذلك كان وديعة فاسترجعت، كما روي عن دام سليم ورحها الله قالت: وتوفي ابن لي وزوجي أبو طلحة غائب فقمت فسجيته في ناحية البيت، فهيأت له إفطاره، فجعل يأكل، فقال: كيف الصبي؟ فقلت بحمد الله لم يكن منذ أصاب مني حاجته، ثم قلت: ألا تعجب من جيراننا؟ قال: ما لهم؟ قلت: أعيروا عارية فلما طُلِبَتُ منهم واسترجعتُ جزعوا، فقال: بشس ما صنعوا، فقلت: عارية فلما طُلِبَتُ منهم واسترجعتُ جزعوا، فقال: واللهم بارك لَهما في ليبها واسترجع، ثم غدا على رسول الله على فاخبره فقال: واللهم بارك لَهما في ليبها والتربع، ثم غدا على رسول الله في فاخبره فقال: واللهم بارك لَهما في ليبها قال الرّاوي: وفلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قرؤ وا القرآن». قال الرّاوي: وفلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قرؤ وا القرآن».

ولا يخرجه عن حد الصابرين توجَّعُ القلب ولا فيضان العين بالدمع لأن ذلك مقتضى البشرية، ولذلك لما مات وإبراهيم، ولد النبي ﷺ فاضت عيناه فقيل له في ذلك فقال: وهَذه رحمَّةُ وإغَّا يرحَمُ الله منْ عباده الرَّحاء (٢٠)، بل ذلك لا يخرج أيضاً عن مقام الرَّضاء.

وقد ظهر لك بهذه التقسيمات أن وجوب الصبر عام في جميع الأحوال والأفعال، حتى من اعتزل وحده لا يستغني عن الصبر على وساوس الشيطان باطناً

<sup>(</sup>١) أخرج الشيخان القصة بطولها (ب: ٦٩١ م: ٢١٤٤) بلفظ نحتلف، وهي في المسند (١٠٥/٣. ١٨١، ١٩٦، ٢٨٨) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري (برقم: ٦٨٢) ومسلم (٩٢٣) والإمام أحمد (٢٠٤/٥) ، ٢٠٦، (٢٠٠) من حديث أسامة بن زيد قال: وكنا عند النبيّ ( على الأسلت إليه احدى بناته تدعوه وتخبره أنّ صبياً لها أو ابناً لها في الموت. فقال الرسول: «ارجع إليها فأخبرها: إنّ فله ما أخذ وله ما أعطى وكلّ شيء عنده بأجل مسمى، فَمُرها فأتعبر ولتُحتبب، فعاد الرسول فقال: إنها أقسمتُ لتأتينها. قال: فقام النّبيّ وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقتُ معهم. فرُفع إليه الصبيّ ونفسه تَقَمْفَعُ كانها في شَنّة، ففاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذا يا رسول افتا؟ قال: «هذه رحة جعلها الله في قلوب عاده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ومعنى قوله: تقعقع كانها شنة أي روحه تضطرب ويسمع له صوت وحشرجه...

فإن اختلاج الخواطر لا يسكن، ولا يزال في شغل دائم بسببها يضيع به الزمان، وقد يتفكر في وجوه الحيل لقضاء الشهوات. ولا تظنن أن الشيطان يخلو عنه قلب فارغ بل هو سيال يجري من ابن آدم بجرى الدم، وسيلانه مثل الهواء في القدح فإنك إن أردت أن يخلو القدح عن الهواء من غير أن تشغله بالماء أو بغيره فقد طمعت في غير مطمع، بل بقدر ما يخلو من الماء يدخل فيه الهواء لا محالة، فكذلك القلب المشغول بفكر مهم في الدين يخلو عن جولان الشيطان، وإلا فمن غفل ولو في لحظة فليس له في تلك اللحظة قرين إلا الشيطان، ولذلك قال تعالى: ﴿ ومنْ يعش عَنْ ذِكْر الرّحن نقيض له شيطاناً فَهُولَهُ قَرِينٌ ﴾ وفي خبر: وإنّ الله تعالى يُبغِضُ الشّابَ الفارغ ، وهذا لأن الشاب إذا تعطل عن عمل يشغل باطنه بمباح يستعين به على دينه كان ظاهره فارغاً، ولم يبق قلبه فارغاً بل يعشش فيه الشيطان ويبيض ويفرخ ثم تزدوج أفراخه أيضاً وهكذا، ولذا قال والحلاج، للسئل عن التصوّف: وهي نفسك إنْ لم تشغلها أيضاً ومكذا، ولذا قال والحلاج، للسئل عن التصوّف: وهي نفسك إنْ لم تشغلها أولى بالصبر عن ذلك، وهذا صبر داثم لا يقطعه إلا الموت. نسأل الله حسن التوفيق عنه وك مه.

#### دواء الصبر وما يستمان به عليه

اعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشفاء، فالصبر وإن كان شاقاً أو عتنماً فتحصيله ممكن بمعجون العلم والعمل، وقد قدمنا أن الصبر عبارة عن مصارعة باعث الدين مع باعث الهوى، وكل مصارعين أردنا أن يغلب أحدهما الآخر فلا طريق لنا فيه إلا تقوية من أردنا أن تكون له اليد العليا وتضعيف الآخر، فلزمنا ههنا تقوية باعث الدين وتضعيف باعث الشهوة، فأما تقوية باعث الدين فإنما تكون بطريقين:

أحدهما: إطماعه في فوائد المجاهدة وثمراتها في الدين والدنيا، وذلك بأن يكثر فكره في الأخبار التي أوردناها في فضل الصبر وفي حسن عواقبه في الدنيا والآخرة.

الثاني: أن يصارع باعث الحوى بالتدريج إلى أن يقمع تلك الصفات التي رسخت فيه.

وأما تضعيف باعث الشهوة فبقطع الأسباب المهيجة له كغض البصر الذي يحرك القلب، أو الفرار من الصور المشتهاة بالكلية، أو تسلية النفس بالمباح من

الجنس الذي يشتهيه كالنكاح، فإن كل ما يشتهيه الطبع ففي المباحات من جنسة ما يغني عن المحظورات منه، ومن عود نفسه مخالفة الهوى غلبها مها أراد فهذا منهاج الملاج في جميع أنواع الصبر.

#### بيان فضيلة الشكر

اعلم أن الله تعالى قرن الشكر بالذكر في كتابه فقال تعالى: ﴿ فاذكُرُونِي أَذُكُرُكُم وَاشكُروا لَي وَلا تَكْفُرونِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ ما يفعلُ الله بِعَذَابِكُم إِن شَكَرتم وَآمنتم ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَسَنَجزي الشَّاكِرينَ ﴾ وقطع تعالى بالمزيد مع الشكر فقال سبحانه: ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُم لأَزِيدَنَّكُم ﴾ ومن الأحاديث قوله ﷺ: «الطَّاعمُ الشَّاكر بمنزلة الصائم الصَّابر(١)».

#### حقيقة الشكر

اعلم أن الشكر ينتظم من علم وحال وعمل، فالعلم معرفة النعمة من المنعم، والحال هو الفرح الحاصل بإنعامه، والعمل هو القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه، ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان: أما بالقلب فقصد الخير وإضماره لكافة الخلق، وأما باللسان فإظهار الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالة عليه، وأما بالجوارح فاستعمال نعم الله تعالى في طاعته والتوقي من الاستعانة بها على معصيتة.

#### بيان الشكر في حق الله تعالى

اعلم أن العبد لا يكون شاكراً لمولاه إلاّ إذا استعمل نعمته في عبته، أي فيها أحبه لعبده لا لنفسه، وأما إذا استعمل نعمته فيها كرهه فقد كفر نعمته، كها إذا أهملها وعطلها، وإن كان هذا دون الأول إلاّ أنه كفران للنعمة بالتضييع، وكل ما خُلق في الدنيا إنما خلق إله للعبد ليتوصّل به الى سعادته:

ثم إن فعل الشكر وترك الكفر لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله تعالى عما يكرهه،

<sup>(</sup>١) | رواه الترمذي في صفة القيامة (برقم: ٢٤٨٨) وابن مناجه في أبنواب الصيام: (٢٧٥/١) وأحمد (٢٧٣/٤) نحوه وأحمد (٢٧٣/٤) من حديث أبي هريرة. كها روي ابن ماجه (٢٧٦/١) وأحمد (٣٤٣/٤) نحوه من حديث سنان بن سنة الأسلمي.

ولتمييز ذلك مدركان:

أحدهما: السمع ومستنده الأيات والأخبار.

الثاني: بصيرة القلب، وهو النظر بعين الاعتبار لإدراك حكمة الله تعالى في كل موجود خلقه، إذ ما خلق شيئاً في العالم إلا وفيه حكمة، وتحت الحكمة مقصود، وذلك المقصود هو المحبوب. وتلك الحكمة منقسمة إلى جلية وخفية: أما الجلية فكالعلم بأن الحكمة في خلق الشمس أن يحصل بها الفرق بين الليل والنهار فيكون النهار معاشاً والليل لباساً فتتيسر الحركة عند الإبصار والسكون عند الاستتار، فهذا من جملة حكم الشمس لا كل الحكم فيها، بل فيها حكم أخرى كثيرة دقيقة، وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار وذلك لانشقاق الأرض بأنواع النبات مَطْعَمًا للخلق ومرعى للأنعام، وقد انطوى القرآن على جملة من الحكم الجلية التي تحملها أفهام الخلق دون الدقيق الذي يقصرون عن فهمه إذ قال تعالى: ﴿ أَنَّا صَبِّبُنَا الماء صباً ثمَّ شققنا الأرْض شقاً فانبَّننا فيها حباً وعنباً ﴾ الآية. وأما الحكمة في سائر الكواكب فخفية لا يطلع عليها كافة الخلق، والقدر الذي يحتمله فهم الخلق إنها زينة للسماء لتستلذ العين بالنظر إليها، وأشار إليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا زِيَّنَا السَّمَاء الدُّنيا بزينة الكواكب ﴾ فجميع أجزاء العالم سماؤه وكواكبه ورياحه وبحاره وجباله ومعادنه ونباته وحيواناته وأعضاء حيواناته لا تخلو ذرة من ذراته عن حكم كثيرة من حكمة واحدة إلى عشر إلى ألف إلى عشرة آلاف. وكذا أعضاء الحيوان تنقسم إلى ما يعرف حكمتها كالعلم بأن العين للإبصار واليد للبطش والرّجل للمشي وهكذا. فإذن كل من استعمل شيئاً في جهة غير الجهة التي خلق لها ولا على الوجه الذي أريد به فقد كفر فيه نعمة الله تعالى، فمن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة اليد إذ خلقت له اليد ليدفع بها عن نفسه ما يهلكه ويأخذ ما ينفعه لا ليهلك بها غيره، ومن نظر إلى وجه غير المحرم فقد كفر نعمة العين إذ خلقت ليبصر بها ما ينفعه في دينه ودنياه ويتقي بها ما يضرُّه فيهما. وكذا من نِعَم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنيا، وهما حجران لا منفعة في أعيانهما ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث أنَّ كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته، وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغني عنه، فخلقت لتقدر بهما الأموال فتتداولهما الأيدي ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل، ولحكمة أخرى وهي التوسل بهما إلى سائر الأشياء، ولحكم أخرى، فكل من عمل فيهها عملًا يخالف الغرضَ المقصود منهها فقد كفر نعمة الله فيهيا، فإذن من كنزهما فقد ظلمهها وأبطل الحكمة فيهها. وكذا من كسر غصناً من شجرة من غير حاجة ناجزة مهمة ومن غير غرض صحيح فقد كفر نعمة الله تعالى في خلق الأشجار وخلق اليد، أما اليد فإنها لم تخلق للعبث بل للطاعة والأعمال المعينة على الطاعة، وأما الشجر فإنما خلقه الله تعالى وجعل له العروق وساق إليه الماء وخلق فيه قوة الاغتذاء والنهاء ليبلغ منتهى نشوئه فينتفع به عباده، فكسره قبل منتهى نشوئه لا على وجه ينتفع به عباده مخالفة لمقصود الحكمة وعدول عن العدل، فإن كان له غرض صحيح فله ذلك إذ الشجر والحيوان جعلا فداء لأغراض الانسان، فإنها جميعاً فانيان هالكان فإفناء الأخس في بقاء الأشرف مدة ما أقرب إلى العدل من تضييعهها جميعاً، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وسَحُّر لَكُم ما في السّماواتِ ومَا في الأرض جميعاً منه ﴾. وبالجملة فمن فهم حكمة الله تعالى في جميع أنواع الموجودات قدر على القيام بوظيفة الشكر، واستقصاء ذلك يطول.

### السبب الصّارف للخلق عن الشكر

اعلم أنه لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجهل والغفلة، فإنهم منعوا بالجهل والغفلة عن معرفة النعم، ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها. ثم إنهم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول بلسانه: والحمد الله الشكر الله عنها أن الشكر أن يستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة الله عزّ وجلّ، فلا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان.

#### ما. يشترك فيه الصبر والشكر

اعلم أنّه ما من نعمة من النعم الدنيوية إلا ويجوز أن تكون بلاء بالإضافة ونعمة كذلك، فرب عبد تكون له الخيرة في الفقر والمرض ولو صح بدنه وكثر ماله لبطر وبغي، قال الله تعالى: ﴿ ولو بَسَط الله الرِّزِقَ لعباده لَبَغُوا في الأرْض ﴾ وقال الله تعالى: ﴿ كَلَا إِنَّ الإِنْسان لَيَطْغى أَنْ رَآهُ استغْنى ﴾، وكذلك الزوجة والولد والقريب وأمثالها فإن الله تعالى لم يخلق شيئاً إلا وفيه حكمة ونعمة أيضاً. فإذن في خلق الله تعالى اللاء نعمة أيضاً إمّا على المبتلى أو على غير المبتلى، فإذن كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة فيجتمع فيها على العبد وظيفتان الصبر والشكر جميعاً، فإن قلت: فهما متضادان فك في يجتمعان إذ لا صبر إلاّ على غم ولا شكر إلاّ على فرح؟، فاعلم أن الشيء الواحد قد يغتم به من وجه ويفرح به من وجه

آخر فيكون الصبر من حيث الاغتمام والشكر من حيث الفرح. وفي كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خمسة أمور ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها:

أحدهما: أن كل مصيبة ومرض فيتصور أن يكون أكبر منها، إذ مقدورات الله تعالى لا تتناهى، فلو ضعّفها الله وزادها ماذا كان يرده ويحجزه؟ فليشكر إذ لم تكن أعظم منها في الدنيا.

الثاني: أنه كان يمكن أن تكون مصيبته في دينه، وفي الخبر: «اللهُمُّ لا تَجْعَلُ مُصِيبَتَنَا في ديننَا ».

الثالث: أنه ما من عقوبة إلا ويتصور أن تؤخر إلى الآخرة، ومصائب الدنيا يتسلى عنها بأسباب أخر تهون المصيبة فيخف وقعها، ومصيبة الآخرة تدوم، فلعله لم تؤخر عقوبته إلى الآخرة وعجلت عقوبته في الدنيا فلم لا يشكر الله على ذلك؟ الرابع: أن هذه المصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب، وكان لا بد من وصولها إليه وقد وصلت ووقع الفراغ واستراح من بعضها أو من جميعها، فهذه نعمة.

الخامس: أن ثوابها أكثر منها فإذ مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة، وكل بلاء في الأمور الدنيوية مثاله الدواء الذي يؤلم في الحال وينفع في المآل، فمن عرف هذا تصور منه أن يشكر على البلايا، ومن لم يعرف هذه النعم في البلاء لم يتصور منه الشكر لأن الشكر يتبع معرفة النعمة بالضرورة، ومن لا يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر من المصيبة لم يتصور منه الشكر على المصيبة، والأخبار الواردة في ثواب الصبر على المصائب كثيرة، ويكفي في ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّا يُوفى الصَّابِرُون الجّرهُم بِغَير

"ثم مع فضل النعمة في البلاء كان ﷺ يستعيذ في دعائه من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وكان يستعيذ من شماتة الأعداء وغيرها، وفي الحديث عنه ﷺ: «سَلُوا الله العافِيةَ فَمَا أُعْطِيَ أَحدُ أَفضل مِن العافية إلّا اليقين ، وأشار باليقين إلى عافية القلب عن مسرض الجهل والشك، فعافية القلب أعلى من عافية البدن، وفي دعائة ﷺ: «وعافيتُك أَحبُ الله(١)».

فنسأل الله تعالى المانُّ بفضله على جميع خلقه العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولجميع المسلمين.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن إسحاق في السيرة في دعائه يوم خرج إلى الطائف بلفظ وأوسع لي، وذكر في غير السيرة بأسانيد فيها من يجهل.

## كأ البخوف والرجاء

الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طرق الأخرة كل عقبة كؤود، فلا يقود إلى قرب الرحمن إلا أزِمّة الرجاء، ولا يصدّ عن نار الجحيم إلا سِياط التخويف. فلا بد إذاً من بيان حقائقهما.

## بيان حقيقة الرجاء

قد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة، والقلب كالأرض، والإيمان كالبذر فيه، والطاعات جارية بجرى تقليب الأرض وتطهيرها، وبجرى حفر الأنهار وسياقة الماء اليها، والقلب المستهتر بالدنيا المستغرق بها كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر، ويوم القيامة يوم الحصاد، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان، وقلها ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه كها لا ينمو بذر في أرض سبخة، فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع، فكل من طلب أرضاً طيبة وألقى فيها بذراً جيداً غير عفن ولا مسوس ثم أمده بما يحتاج إليه وهو سوق الماء إليه في أوقاته ثم نقى الشوك عن الأرض والحشيش وكل ما يمنع نبات البذر أو يفسده ثم جلس منتظراً من فضل الله تعالى دَفْعَ الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته سمعي انتظاره رجاء، وإن بث البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا ينصب إليها الماء ولم يشتغل بتعهد البذر أصلاً ثم انتظر الحصاد منه وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار ولا تمتنع أبضاً سمي انتظاره تمنياً لا وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار ولا تمتنع أبضاً سمي انتظاره تمنياً لا

رجاء. فإذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات. فالعبد إذا بثّ بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات وطهر القلب عن شوك الأخلاق الرديئة وانتظر من فضل الله تعانى تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة كان انتظاره رجاء حقيقيًا محمودًا في نفسه باعثًا له على المواظبة والقيام بمقتضى أسباب الإيمان في إتمام أسباب المغفرة إلى الموت، وإن قطع عن بذر الإيمان تعهده بماء الطاعات، أو ترك القلب مشحوناً برذائل الأخلاق وانهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة فانتظاره حمث وغرور، قال ﷺ : والأحمقُ مَنْ أَتْبَع نفسَه هَواها وتمنّى على الله ، وقال تعالى : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدهم خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاة واتَّبعُوا الشَّهواتِ فَسوف يَلقُونَ غَيًّا ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَخُلَفَ مِنْ بَعْدُهم خَلَفٌ وَرثوا الكتابَ يَاخَذُونَ عرضَ هذا الأدن وَيَقُولُونَ سَيُّغْفَرُ لَنَا ﴾ وذم الله تعالى صاحبَ البستان إذ دخل جنته وقال:﴿مَاأُظُنُّ أَنْ تَبِيدُ هذه أبدأ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةُ قَائِمَةً، ولئنَّ رددتُ إِلَّى رَبِّي لأَجِدَنَّ خيراً منهامنْقُلْباً ﴿ ﴾ فإذن العبد المجتهد في الطاعات المجتنب للمعاصى حقيق بأن ينتظر من فضل الله تمام النعمة، وما تمام النعمة إلا بدخول الجنة، وأما العاصى فإذا تاب وثدارك جميع ما فرط منه من تقصير فسقيق بأن يرجو قبول التوبة، وإنما الرجاء بعد تأكد الأسباب، ولذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينِ آمنُوا والَّذِينِ هَاجِرُوا وَجَاهَدُوا فِي سبيل الله أولئك يَرْجُون رحمةً الله ﴿ ﴾ معناه أولئك يستحقون أن يرجوا رحمة الله ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذينَ يَتْلُون كتابَ الله وأقامُوا الصَّلاة وأنْفَقُوا بَّمَا رَزَقناهُمْ سِرّاً وعلانِيَةً يرجُون تجارةً لن تَبُورَ ﴾ فأما من ينهمك فيها يكرهه الله تعالى ولا يذم نفسه عليه ولا يعزم على التوبة والرجوع فرجاؤه المغفرة حمق كرجاء من بثُّ البذر في أرض سبخة وعزم على أن لا يتعهده بسقي ولا تنقية، قال د يحيى بن معاذ ،: «من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب على رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببذر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل والتمني على الله عزَّ وجلَّ مع الإفراط.

ترجو النَّجاَةُ ولم تَسلُّكُ مسالِكَها إنَّ السفينةَ لا تجري على اليَبَسِ فإذن حال الرجاء يورث طول المجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيفها تقلبت الأحوال. ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى والتنعم بمناجاته والتلطف في التملق له، فإن هذه الأحوال لا بدَّ وأن تظهر على كل من يرجو مَلِكاً من الملوك أو شخصاً من الأشخاص فكيف لا يظهر ذلك في حق الله تعالى، فإن كان لا يظهر فليستدل به على الحرمان عن مقام الرجاء والنزول في حضيض الغرور والتمني .

#### بيان حقيقة الخوف

اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال، والعلم بأسباب المكروه وهو السبب الباعث المثير لإحراق القلب وتألمه، وذلك الإحراق هو الخوف. فالخوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأنه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع، وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصى، وتارة يكون بهما جميعاً. وبحسب معرفته بعيوب نفسه، ومعرفته بجلال الله تعالى واستغنائه، وأنه لا يُسأل عما يفعل وهو يُسْألون تكون قوّة خوفه. فَأَخُوفُ النَّاسُ لُوبِهِ أَعْرِفُهُمْ بِنَفْسُهُ وَبُرِبُهُ، وَلَذَلَكُ قَالَ ﷺ: ﴿أَنَا أَخُوفُكُمْ لَلَّهِ ﴾ وكذلك قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا يَغَشَّى اللَّهِ مِن عبادِهِ العُّلماء ﴾ ثم إذا كملت المعرفة أورثت جلال الحوف واحتراق القلب، ثم يفيض أثر الحرقة من القلب على البدن وعلى الجوارح وعلى الصفات: أما في البدن فبالنحول والبكاء، وأما في الجوارح فبكفُّها عن المعاصي وتقييدها بالطاعات تلافياً لما فرط واستعداداً للمستقبل، واما في الصفات فبأن يقمع الشهوات ويكذر اللذات فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه سمًّا، فتحترق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح، ويحصل في القلب الذبول والخشوع والاستكانة، ويفارقه الكبر والحقد والحسد، ولا يكون له شغل إلَّا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات، ومؤ اخذة النفس بالخطرات والخطوات والكلمات. وما ورد في فضيلة الخوف خارج عن الحصر، وناهيك دلالةً على فضيلته جمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان وهي مجامع مقامات أهل الجنان، قال الله تعالى: ﴿ هُدى وَرَحمَّةً لِلَّذِينَ هُم لِرَجُّم يَرهَبُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ رَضِيَ الله عَنْهِم وَرَضُوا عَنهُ ذلكَ لَنْ خشِي رَبُّهُ ﴾ وكل ما دلَّ على فضيلة العلم دلُّ على فضيلة الخوف لأن الخوف ثمرة العلم.

## الدواء الذي يستجلب به الخوف

اعلم أنَّ مَنْ قعد به القصور عن الارتفاع إلى مقام الاستبصار فسبيله أن يعالج نفسة بسماع الأخبار والآثار قيطالع أحوال الخائفين وأقوالهم وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين، فلا يتمارى في أن الاقتداء بهم أولى

لأنهم الأنبياء والأولياء والعداء، وأمَّا الأمنون فهم الفراعنة والجهال والأغبياء، أما رسولنا يغير فهو سيد الأولين والآخرين وكان أشدُّ الناس خوفاً، حتى روى أنه سمع قائلًا يقول لطفل مات: وهنيئاً لك عصفور من عصافير الجنة، فغضب وقال: وما يُدريكُ أنه كذلك والله إني رسول الله وما أدري ما يصنع بي، إن الله خلق الجنة وخلقَ لها أهلًا لا يُزاد فيهم ولا يُنْقَصُ منُهم ، وروي أنه ﷺ قال ذلك أيضاً على جنازة وعثمان بن مظعون ، وكان من المهاجرين الأوّلين لما قالت وأم سلمة ، : وهنيئاً لك الجنة؛ فكانت تقول وأم سلمة، بعد ذلك : ووالله لا أزكيّ أحداً بعد عثمان (١١) وروي في حديث آخر عن رجل من أهل الصفة استشهد فقالت أمه: «هنيئاً لك هاجرت إلى رسول الله ﷺ وقتلت في سبيل الله، فقال ﷺ: «وما يُدريكِ لعلَّهُ كانَ يَتَكلُّم بما لاَ يَنفعُهُ ويمنع ما لاَ يَضرُّهُ (٣)، وفي حديث آخر أنه دخل ﷺ على بعض أصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول: «هنيئاً لك الجنة» فقال على الله على الله تعالى وما يُدريكِ لعل فلانا كانَ يتكلَّم بما لا يَعنِيهِ وَيَبِخُلُ بِمَا لَا يُغنيهِ ﴾ وكيف لا يخاف المؤمنون كلهم وهوﷺ يقول: «شُيُّبتني هُودٌ وأخواتهًا سورَةُ الواقعةِ، وإذا الشَّمسُ كُوّرَتْ وعمَّ يَتَساءلون (٣٠)، فقال العلماء: «لعل ذلك لما في سورة هود من الإبعاد كقوله تعالى: ﴿ أَلَا بُعداً لِعاد قوم هُود ﴿ ﴾ ﴿ أَلَا بُعداً لشمود ﴾ ﴿ ألا بعداً لمُدِّينَ كما بَعِدَت شمود ﴾ مع علمه على الله الله الله ما أشركوا إذ لو شاء لأى كل نفس هداها ، وفي سورة الواقعة ﴿ لَيسَ لوقْعتها كاذبة خافضة رافعة ﴿ ﴾ أي جف القلم بما هو كائن وتمت السابقة حتى نزلت الواقعة إما خافضة قوماً كانوا مرفوعين في الدنيا، وإمّا رافعة قوماً كانوا مخفوضين في الدنيا. وفي سورة التكوير أهوال يوم القيامة وانكشاف الخاتمة وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الجَحِيمُ سُعُرتُ، وإِذَا الجِنَّةُ ازْلِفَتْ، علمتْ نَفسٌ ما أحضَرَتْ ﴾ وفي عم

<sup>(</sup>١) قال الحافظ العراقي: أخرجه البخاري من حديث أم العلاء الأنصارية. . . وورد أن التي قالت ذلك أم خارجة بن زيد ولم أجد فيه ذكر أم سلمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك في الزهد (رقم: ٢٣١٧) قال: توفي رجل من أصحابه (في رواية: من الصحابة) فقال (يمني رجل): أبشر بالجنة، فقال رسول الله (٢٤٤): وأولا تدري فلعله تكلم فيها لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه قال: حديث غريب. ورواه البيهقي في شعب الإيمان باختلاف في اللفظ يسير: هنيئاً لك الشهادة. . . ه الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس قال: قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله قد شبت قال: قليبتني هود والواقعة والمرسلات وعمّ يتساءلون وإدا الشمس كُورتْ، (رقم: ٣٢٩٣) قال: حديث غريب، وأخرجه احاكم وصححه، وروي من حديث أبي جحيفة وعكرمة وليس قيه ابن عباس

يتساءلون: ﴿ يَوْمُ يَنْظُرُ المُرْءُ مَا قَدُّمَت يَدَاهُ ﴾ الآية وقوله تعالى: ﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذَنَ لَهُ الرَّحْنُ وقال صَواباً ﴾.

والقرآن من أوله إلى آخره مخاوف لمن قرأه بتدبر ولو لم يكن فيه إلا قوله تعالى: ﴿ وَإِنِي لَغَفَارٌ لِمِنْ تَابُّ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهتدًى ﴿ لَكَانَ كَافِياً ، إذ علق المغفرة على أربعة شروط يعجز العبد عن آحادها، وأشد منه قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ قَابَ وَآمَنَ وَعَمَلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مَنَ الْفَلَحِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ لَيُسَالُ الصَّادقينَ عَنْ صِدْقِهِم ﴾ وقوله تعالى: ﴿ سَنْفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا النَّقَلَانَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَامَنُوا مَكُرُ اللَّهِ ﴾ الآية. وقوله: ﴿ وَكَذَلْكَ أَخْذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ القُرى وهي ظالمةُ إنَّ أَخذَهُ أليمٌ شديدٌ ﴾ وقوله: ﴿ فَمنْ يعملْ مثقالَ ذرةٍ خيراً يرَّهُ ﴾ الاينين وكذلك قوله تعالى: ﴿ والعَصْرِ إِنَّ الانسانَ لفي خُسْرٍ ﴾ إلى آخر السورة. فهذه أربعة شروط للخلاص من الحُسران، وإنما كان خوف الأنبياء مع ما فاض عليهم من النعم لأنهم لم يأمنوا مكر الله تعالى : ﴿ فلا يَامَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الحاسِرُون ﴾ وخوف الكاملين لا يصدر إلا عن كمال المعرفة بأسرار الله تعالى وخفايا أفعاله ومعاني صفاته، فأجهل الناس من أمِنَّهُ وهو ينادي بالتحذير من الأمن، . وكيف يؤمن تغير الحال وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ وإن القلب أشد تقلباً من القِدْر في غليانها؛ وقد قال ومعاذ بن جبل ، رضي الله عنه: وإن المؤمَّن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه، وروي عن نخاوف الأنبياء والصحابة والتابعين ومن بعدهم ما لا يحصى، ونحن أجدر بالخوف منهم ولكن صديّنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا، فلا قُرْبُ الرحيل ينبهنا، ولا كثرة الذنوب تحركنا، ولا خطر الخاتمة يزعجنا. ومن العجائب أنا إذا أردنا المال في الدنيا زرعنا وغرسنا واتجرنا وركبنا البحار والبراري وخاطرنا ونجتهد في طلب أرزاقنا، ثم إذا طمحت أعيننا نحو الملك الدائم المقيم قنعنا بأن نقول بألسنتنا: واللهم اغفر لنا وارحمناه. والذي إليه رجاؤنا جلَّ جلاله يقول: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لَلْإِنْسَانَ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ ﴿ وَلا يَغَرَّنُكُم بِاللهِ الغُرُّورِ ﴾ ﴿ يَا أَيُّمَا الإنسانَ مَا غَرُّكَ بِرَبُّكَ الكَريم ﴾ ثم كل ذلك لا ينبهنا ولا يخرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا فها هذه إلا ا عنة هائلة إن لم يتفضل الله علينا بتوبة نصوح يتداركنا بها. فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا بمنه وفضله.

## كِنَا مِ الفَقْرَةِ الزَّهْد

## فضيلة الفقر والفقراء الراضين الصادقين

عن النبي على: إنَّ الله يحبُّ الفقير المتعبّف أبا العيال (١) وعنه على الحبّ المعافي فقراء أمّي الجنّة قبلَ أغْنيائها بخمسمائة عام (٢) وعنه على: ومَنْ أصبح منكُمْ مُعافى في جسمة آمناً في سِرْبه عنده قوت يؤمه فكاغاً حيزت له الدُنيا بحذافيرها (٢) ولما طلبت سادات العرب وأغنياؤهم من النبي على أن ينحي عن بجلسه فقراء الصحابة ترفعاً عن مجالستهم إذا جلسوا إليه نزل قوله تعالى: ﴿ واصْبرْ نفسَكَ مَعَ الّذينَ يَدُعُون ربّهُم بالغداة والعشيّ يُريدون وجهه ولا تعدُ عيناك عَنهم » يعني الفقراء ﴿ تُريدُ زينةَ الحياةِ الدُّنيا » يعني الأغنياء: ﴿ ولا تُطعُ مَنْ أغفلنا قلبَهُ عَنْ ذكرنا ﴾ يعني الأغنياء. واستأذن ابن «أم مكتوم ، على النبي على وعنده رجل من أشراف قريش، فشق ذلك على النبي على النبي على النبي على ان جاءه الأعمى وما يُدُريكَ لعلّه يزكّى أوْ يَذكّرُ فتنفَعهُ الذّكرى ﴾ يعني ابن «أم مكتوم» ﴿ أمّا مَن اسْتَغْنى فأنتَ له تصَدّى ﴾ يعني هذا الشريف. وقال «يحيى بن معاذ »: «حبّك الشقىء من أخلاق المرسلين، وإيثارك مجالستهم من علامة الصالحين، وفرارك من المفقواء من أخلاق المرسلين، وإيثارك مجالستهم من علامة الصالحين، وفرارك من

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٢٧٤/٢) من حديث عمران بن حصين بلفظ: وإن الله يجب عبده المؤمن الفقير. . . ه الحديث. قال الحافظ العراقي: سند، ضعيف (المغني في الأسفار بذيل الإحياء: ٣٣/٢ ح: ٣).

<sup>(</sup>۲) آخرجه الترمذي (برقم ۲۳۵٤، ۲۳۵۵) وابن ماجه (أبواب الزهد: ۲۷۵/۲) وأحمد (۲۹٦/۲، ۲۹۵، ۳٤۳ فرحه الترمذي وابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة بالفاظ متقاربة، وأخرج الترمذي وابن ماجه نحوه من حديث أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (برقم: ٢٣٤٧) وابن ماجه في الزهد (٢٧٨/٣) من حديث سلمة بن عبيد الله بن محصن الخطمي عن أبيه وكانت له صحبة. وليس في الكتابين وبحذافيرها، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

صحبتهم من علامة المنافقين، وعن على رضي الله عنه مرفوعاً: وأحَبُّ العباد إلى الله تعالى الفقير القانعُ برزقه الرَّاضي عن الله تعالى . ه.

## آداب الفقير في فقره

اعلم أن للفقير آداباً في باطنه وظاهره ومخالطته وأفعاله ينبغي أن يراعيها: فأما أدب باطنه: فأن لا يكون فيهكواهية لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر، أعني أنه لا يكون كارهاً فِعْلَ الله تعالى من حيثُ أنه فعله وإن كان كارهاً للفقر.

وأما أدب ظاهره: فأن يظهر التعفف والتجمل ولا يظهر الشكوى والفقر بل يستر فقره، ففي الحديث: «إن الله تعالى يحبُّ الفقير المتعفّف أبا العيال ، وقال تعالى: ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنياء من التَّعفُّفِ ﴾.

وأما في أعماله: فأدبه أن لا يتواضع لغني لأجل غناه، قال على كرم الله وجهه وما أحْسَنَ تواضع الغني للفقير رغبة في ثواب الله تعالى، وأحسنُ منه تيه الفقير على الغني ثقة بالله عز وجل فهذه رتبة، وأقل منها أن لا يخالط الأغنياء ولا يرغب في مجالستهم لأن ذلك من مبادىء الطمع، وينبغي أن لا يسكت عن ذكر الحق مُداهنة للأغنياء وطمعاً في العطاء.

وأما أدبه في أفعاله: فأن لا يفتربسبب الفقرعن عبادة، ولا يمنع بذل قليل ما يفضل عنه فإن ذلك جهد المقل، وفضله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غنى. آداب الفقر في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال

ينبغي أن يلاحظ الفقير فيها جاءه ثلاثة أمور: نفس المال، وغرض المعطي، وغرضه في الأخذ.

أما نفس المال: فينبغي أن يكون حلالاً خالياً عن الشبهات فإن كان فيه شبهة فليحترز من أخذه.

وأما غرض المعطي: فلا يخلو إما أن يكون غرضه تطييب قلبه وطلب محبته وهو المدية، أو الثواب وهو الصدقة والزكاة، أو الذكر والرياء والسمعة.

أما الأول وهو الهدية: فلا بأس بقبولها فإن قبولها سنة رسول الله ﷺ، ولكن ينبغي أن لا يكون فيها منة ، فإن كان فيها منه فالأولى تركها، فإن علم أن بعضها مما تعظم المنة فليرد البعض دون البعض.

الثان: أن يكون للثواب المجرد وذلك صدقة أو زكاة، فعليه أن ينظر في

صفات نفسه: هل هو مستحق للزكاة؟ فإن اشتبه عليه فهو محل شبهة. وإن كانت صدقة وكان يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه: فإن كان مقارفاً لمعصية في السرّ لو علمها المعطي لَنَفَرطبعه ولما تقرّب إلى الله بالتصدق عليه فهذا حرام أخذه، كما لو أعطاه لظنه أنه عالم أو علوي ولم يكن فإن أخذه حرام محض لا شبهة فيه

الثالث : أن يكون غرض السمعة والرّياء والشهرة فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد ولا يقبله إذ يكون معيناً على غرضه الفاسد.

وأما غرضه في الأخذ: فينبغي أن ينظر أهو محتاج إليه فيها لا بد له منه أو مستغن عنه، فإن كان محتاجاً إليه وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها في المعطي فالأفضل له الأخذ، قال على وهذا أناه شيء من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف فإنما هو رزق ساقة الله الله فلا يردّه عن فأما إذا كان ما أتاه زائداً على حاجته فلا يخلو إما أن يكون حاله الاشتغال بنفسه أو التكفل بأمور الفقراء والإنفاق عليهم لما في طبعه من الرفق والسخاء، فإن كان مشغولاً بنفسه فلا وجه لأخذه وإمساكه، وإن كان متكفلاً بحقوق الفقراء فليأخذ ما زاد على حاجته فإنه غير زائد على حاجة الفقراء وليبادر به إلى الصرف إليهم. وبالجملة فالزيادة على قدر الحاجة إنما تأتيك ابتلاء وفتنة لينظر الله إليك ماذا تعمل فيه، وقدر الحاجة يأتيك رفقاً بك فلا تغفل عن الفرق بين الرفق والابتلاء، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلنا مَا على الأرض زينةً لها لنَبْلُوهُمْ أيهم أحسنُ عمَلًا ﴾.

## تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب المضطر إليه

اعلم أنه قد وردت مناه كثيرة في السؤال وتشديدات، قال على: «من سألَ عنْ غِني فإنما يَستكُثُر مِنْ جمر جهنّم، ومَنْ سألَ وله ما يُغنيه جاء يومَ القيامة ووجهة عظمٌ يَتَقَعْقَعُ وليسَ عليه لحمّ، وفي لفظ آخر: «كانتْ مسألتُه خُدُوشاً وكُدُوحاً في وَجهه ، وهذه الألفاظ صريحة في التحريم والتشديد. وكان على يأمر كثيراً بالتعفف عن السؤال. وسمع «عُمر» رضي الله عنه سائلاً يسأل بعد المغرب فقال لواحد من قومه: «عَشَّ الرجل» فعشاه، ثم سمعه ثانياً يسأل فقال: «ألم أقل لك عش الرجل» قال: «قد عشيته فنظر «عمر» فإذا تحت يده غلاة مملوءة خبزاً فقال: «لستَ سائلاً ولكنك تاجرً» ثم أخذ المخلاة ونشرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال: «لا رضى ولولا أن سؤاله كان حراماً لما ضربه ولا أخذ غلاته، وإنما استجاز ذلك رضى

الله عنه لكونه لاح له فيه أنه رآه مستغنياً عن السؤ ال، وعلم أن من أعطاه شيئاً فإنما أعطاه على اعتقاد أنه محتاج وقد كان كاذباً، فلم يدخل في ملكه بأخذه مع التلبيس وعسر تمييز ذلك ورده إلى أصحابه إذ لا يعرف أصحابه بأعيانهم، فبقى مالًا لا مالك له، فوجب صرفه إلى المصالح، وإبل الصدقة وعلفها من المصالح. نعم يباح السؤال بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة، فالضرورة كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتاً أو مرضاً، وسؤ ال العاري وبدنه مكشتوف ليس معه ما يواريه، وهو مباح ما دام السائل عاجزاً عن الكسب فإن القادر على الكسب وهو بطال ليس له السؤال إلا إذا استغرق طلب العلم أوقاته، وأما المستغني فهو الذي يطلب الشيء وعنده مثله وأمثاله فسؤ اله حرام قطعاً، وأما المحتاجُ حاجَّةً مهمة فكالمريض الذَّي يحتاج إلى دواء، وكمن له جبة لا قميص تحتها في الشتاء وهو يتأذى بالبرد، وكمن يسأل الكراء لفرس. ولا ينبغي أن يأخذ ما يعلم أن باعثه الحياء فإنه حرام محض، وما يشك فيه فليستفت قلبه فيه، وليترك حزاز القلب فإنه الإثم، وليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وإدراك ذلك بقرائن الأحوال سهل على من قويت فطنته وضعف حرصه وشهرته، فإن قوي الحرص وضعفت الفطنة تراءى له ما يوافق غرضه فلا يتفطن للقرائن الدالة على الكراهة، وبهذه الدقائق يطلع على سر قوله على \* إنْ أطيب ما أكلَ الرُّجلُ من كَسبِه (١٠)، وقِد ورد في وعيد من يسَّال وهو غني قوله ﷺ : «مَنْ سألَ عَن ظُهْر غِني فإنما يسألُ جُمراً فليستقلُّ منهُ أو ليستكثر ، وقد ورد في حد الغني المحرّم للسؤ ال آثار مختلفة متنوعة يمكن تنزيلها على اختلاف أحوال المحتاجين، إذ الحاجة لا تقبل الضبط، فأمرها منوط باجتهاد العبد ونظره لنفسه بينه وبين الله تعالى، فيستفتى فيه قلبه، ويعمل به إن كان سالكاً طريق الأخرة. نسأله تعالى حسن التوفيق بلطفه. فضيلة الزهد وحقيقته

قال تعالى: ﴿ وَلا تَمُدُنَّ عِينَيكَ إلى مَا مَتَّعَنَا بِهِ أَزُواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الحياة الدُّنيا لَنفتنَهُم فيه ورزقُ ربَّكَ خيرٌ وأبقى ﴿ وقال تعالى: ﴿ مِنْ كَانَ يَرِيدُ حَرْثَ الدُّنيا نَوْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الأَخْرَةِ مِنْ اللَّذِي الدُّنيا نَوْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الأَخْرَةِ مِنْ نَصِيب ﴾ وفي حديث «عمر» رضي الله عنه أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ نَصِيب ﴾ وفي حديث «عمر» رضي الله عنه أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرج الترمذي (برقم ۱۳۵۸) وأبو داود (برقم: ۳۵۲۸) والإمام أحمد (۳۱/٦، ٤١، ۱۲۷ . . . ) من حديث عائشة أم المؤمنين : وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم قال الترمذي : حسن صحيح، وفي رواية : وأنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم، الحديث.

يكنزُون الذّهب والفِضَّة ولا يُنفِقُونَها في سبيل الله في قال ﷺ: وتباً للدُنيا تباً للدّينار والدّرهَم، فقلنا: ويا رسول الله نهانا الله عن كنز الذهب والفضة فأي شيء ندّخر، وقال ﷺ: وليتّخِذ أحدُكم لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وزوجة صالحة تُعينه على أمر آخرته ، وعنه ﷺ: والسّخيُّ قريبٌ من الله قريبٌ من الناس قريبٌ من الناس قريبٌ من الناس قريبٌ من الناو ، والبخل ثمرة الرغبة الجنّة، والبخيل بعيدٌ من الناس قريبٌ من الناو ، والبخل ثمرة الرغبة في الدنيا، والسخاء ثمرة الزهد، والثناء على الثمرة ثناه هلى المثمر لا محالة، وعنه ﷺ: وازهد في الدنيا، والسخاء ثمرة الزهد، والثناء على الثمرة ثناه هلى المثمر لا محالة، وعنه ﷺ: وازهد في الدنيا الناس يحبّك الله. وازهد فيما في أيدي الناس يحبّك الناس .

ثم إن أصناف ما فيه الزهد تكاد تخرج عن الحصر، وقد ذكر الله تعالى في آية واحدة سبعة منها فقال تعالى: ﴿ زُينَ للنّاس حبُّ الشّهواتِ من النّساء والبنين والقَنَاطير المُقنطرة من الدَّهب والفضَّة والخيل المُسوّمة والأنعام والحرْثِ ذلك متاع الحياة الدُّنيا ﴾ ثم ردّه في آية أخرى إلى خمسة فقال عزّ وجلّ: ﴿ اعلمُوا أنّما الحياة الدُّنيا لعبٌ ولهو وزينة وتفاخرُ بينكُمْ وتكاثرٌ في الأموال والأولاد ﴾ ثم رده في موضع آخر إلى اثنين فقال تعالى: ﴿ إنّما الحياة الدُّنيا لعبٌ ولهو ﴾ ثم رد الكل إلى واحد في موضع آخر فقال: ﴿ ونَهَى النّفسَ عَن الهَوَى فإنَّ الجنّة هي الماوى ففظ يجمع جميع حظوظ النفس في الدنيا فينبغي أن يكون الزهد فيه.

والحاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها إلى ما هو خير منها علمًا بأن المتروك حقير بالإضافة إلى المأخوذ.

واعلم أنه قد يُظَنَّ أن تأرك المال زاهد وليس كذلك، فإن ترك المال وإظهار الحشونة سهل على مَنْ أحبُّ المدح بالزهد، بل لا بد من الزهد في حظوظ النفس، وينبغي أن يعول الزاهد في باطنه على ثلاث علامات:

الأولى: أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود كما قال تعالى: ﴿ لِكَيلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَّكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بَمَا آتَاكُمْ ﴾.

الثانية: أن يستوي عنده ذامَّه ومادحه.

الثالثة: أن يكون أنسه بالله تعالى والغالب على قلبه حلاوة الطاعة.

## كِنَا البِينَةِ وَالْأَخْلَاصُ الصِّدق

#### فضيلة النية

قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَطُرُدِ الذينَ يَدْعُونَ رَبّهمْ بِالغَدَاةِ والعَشِيِّ يريدُونَ وجههُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِن يُريدا إصلاحاً يُوفِقِ الله بينهُما ﴾ والمراد بتلك الإرادة هي النية، وقال ﷺ: وإنما الأعمالُ بالنيّاتِ ولكلّ امرىء ما نَوَى، فمنْ كانتْ هِجْرَتُهُ إلى الله ورسوله، ومن كانتْ هِجرتُهُ إلى دُنيا يُصيبُها أو امراةٍ يَنكِحُها فَهِجرَتُهُ إلى الله ورسوله، ومن كانتْ هِجرتُهُ إلى دُنيا يُصيبُها أو امراةٍ يَنكِحُها فَهِجرَتُهُ إلى ما هاجرَ إليه ، وفي حديث وأنس بن مالك، لما خرج رسول الله ﷺ في غزوة تبوك قال: وإنّ بالمدينةِ أقواماً ما فَطَعْنا وادِياً ولا وَطِئنا موطئاً يغيظ الكفّارَ ولا أَنفقنا نَفقةٌ ولا أصابتنا مَحْمَصةٌ إلا شَرِكونا في ذلك وهم بالمَدِينةِ ، قالوا: ووكيف ذلك يا رسُولَ اللهِ وَليْسُوا مَعناه؟ قال: وحَبَسَهُمُ العُذُر(١) ، فشركوا بحسن النية، وقال ﷺ: وقال ﷺ ويُبعَثُ كلُّ عبدٍ على ما مات عليه (٢) ، وفي حديث وأبي بحسن النية، وقال عَلَيْ وقل عليه على ما مات عليه (٢) ، وفي حديث وأبي

<sup>(</sup>١) رواه مسئم (برقم: ١٩١١) من حديث جابر بن عبد الله: وإن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. حبسهم المرض، ورواه ابن ماجه بنحو ذلك (٩٠/٢) وفي رواية لمسلم من حديث الأعمش: وإلا شركوكم في الأجر،، وروى ابن ماجه نحوه من حديث أنس (٩٠/٢). بتفصيل قريب من لفظ المصنف.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في كتاب الجنة (برقم ۲۸۷۸) من حديث جابر. وروى الشيخان (ب: ٢٥٥٨،
 م: ٢٨٧٩) من حديث ابن عمر: وإذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على
 أعمالهم.

هريرة»: «مَنْ تَزَوَّجَ امرأةً على صداقٍ وهُو لا يَنْوِي أَدَاءُهُ فَهُو زَانٍ ومَنْ ادَّانُ<sup>(١)</sup> دَيِناً وهُو لاَ يَنْوِي قضاءهُ فَهُو سارِقُ<sup>(٣)</sup>».

## تفضيل الأعمال المتعلقة بالنية

اعلم أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طاعات ومعاص ومباحات. فأما المعاصي: فلا تتغير عن موضعها بالنية، أعني أن المعصية لا تنقلب طاعة بالنية، كالذي يغتاب إنساناً مراعاة لقلب غيره، أو يطعم فقيراً من مال غيره، أو يبني مدرسة أو مسجداً بمال حرام وقصية، الخير، فهذا كله جهل والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظليًا وعدواناً ومعصية، بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شرَّ آخر، فإن عرف فهو معاند للشرع، وإن جهله فهو عاص بجهله إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم، والخيرات إنما يعرف كونها خيرات بالشرع فكيف يمكن أن يكون الشرِّ خيراً هيهات، ولذلك قال دسهل، رحمه الله تعالى: «ما عُصِي الله يعالى بمعصية أعظم من الجهل، قيل: «يا أبا محمد هل تعرف شيئاً أشد من الجهل، قال: «نعم الجهل بالجهل بالجهل يسدّ بالكلية الجهل، فمن يظن بنفسه أنه عالم وهو كما قال لأن الجهل بالجهل يسدّ بالكلية باب التعلم، فمن يظن بنفسه أنه عالم أكيف يتعلم؟ وكذلك أفضل ما أطبع الله بالجهل، وقد قال تعالى: ﴿ فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذّكر إن كنتم لا تعلّمُون ﴾ بالجهل، وقد قال تعالى: ﴿ فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذّكر إن كنتم لا تعلّمون ﴾ نعم للنية دخل في المعاصي وهو أنه إذا انضاف اليها قصود خبيثة تضاعف وزرها وعظم وبالها.

القسم الثاني الطاعات: وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها. أما الأصل فهو أن يَنوي بها عبادة الله تعالى لا غير، فإن نَويَ الرياء صارت معصية. وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة، فإن الطاعة الواحدة يمكن أن يَنُويَ بها خيرات كثيرة فيكون له بكل نية ثواب إذ كل واحدة حسنة، ثم تضاعف كل حسنة بعشرة أمثالها كها ورد، ومثاله القعود في المسجد فإنه طاعة ويمكن أن يَنُويَ فيه نياتٍ كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال المتتين:

أولها: أن يعتقد أنه بيت الله وأن داخله زائر الله.

<sup>(</sup>١) في النهاية: يقال: دان واستدان وادّان مشددا إذا أخذ الدين. اهم.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد مفصلاً من حديث صهيب بن سنان (٣٣٧/٤) وروى ابن ماجه قسمه الثاني المتعلق بالدين فحسب (٢/ ٤)

ثانيها: أن ينتظرُ الصلاة بعد الصلاة فيكون في صلاة.

ثالثها: الترهب بكف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات. رابعها: عكوف الهم على الله ولزوم السرّ للفكر في الأخرة ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى المسجد.

خامسها: التجرد لذكر الله أو لاستماع ذكره وللتذكر به.

سادسها: أن يقصد إفادة العلم بأمرٍ معروفٍ ونهي عن منكر إذ المسجد لا يخلو عمن يسيء في صلاته أو يتعاطى ما لا يحل له فيأمره بالمعروف ويرشده إلى الدين فيكون شريكا معه في خيره الذي يعلم منه فتتضاعف خيراته.

سابعها: أن يستفيد أخاً في الله فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة، والمسجد معشش أهل الدين المحبين لله وفي الله.

ثامنها: أن يترك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من أن يتعاطى في بيت الله ما يقتضي هتك الحرمة. فهذا طريق تكثير النيات، وقس به سائر الطاعات، إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة وإنما تحضر في قلب العبد المؤمن بقدر جدّه في طلب الخير وتشمره له، فبهذا تزكو الأعمال وتتضاعف الحسنات.

القسم الثالث المباحات: وما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات كالتطيب مثلاً فإنه بقصد التلذذ والتنعم مباح، وأما إذا نوى به اتباع سنة رسول الله على وترويح جيرانه ليستريجوا بروائحه، ودفع الرائحة الكريمة عن نفسه التي تؤدي إلى إيذاء محالطيه وزيادة فطنته وذكائه ليسهل عليه درك مهمات دينه بالفكر، فهذا وأمثاله من النيات الحسنة التي لا يعجز عنها من غلب طلب الخير على قلبه مما ينال بها معالي الدرجات. وأمّا من قصد بالتطيب إظهار النفاخر بكثرة المال أو رياء الحلق ليُذكر بذلك أو ليتودد إلى قلوب النساء الأجنبيات أو لغير ذلك، فهذا يجعل الطيب معصية ويكون في القيامة أنتن من الجيفة. والمباحات لغير ذلك، فهذا يجعل الطيب معصية ويكون في القيامة أنتن من الجيفة. والمباحات للسلف: وإني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي وشربي ونومي ودخولي للخلاء وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى، لأن كل ما وحزولي للخلاء وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى، لأن كل ما قصد من الأكل التقوي على العبادة، ومن الوقاع تحصين دينه وتطبيب قلب أهله قصد من الأكل التقوي على العبادة، ومن الوقاع تحصين دينه وتطبيب قلب أهله والتوصل به إلى ولد صالح يعبد الله تعالى بعده كان مطبعاً بأكله ونكاحه. وبالجملة فإياك ثم إياك أن تستحقر شيئاً من حركاتك فلا تحترز من غرورها وشرورها ولا تعد

جوابها يوم السؤال والحساب فإن الله مطلع عليك وشهيد ﴿ ما يلفِظ مِنْ قُولٍ إِلاَ لَدَيهِ رَقِبٌ عَيدٌ ﴾ وقد قال والحسن»: وإن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول: بيني وبينك الله فيقول والله ما أعرفك، فيقول: بلى أنت أخذت لبنة من حائطي وأخذت خيطاً من ثوبي و فهذا وأمثاله من الأخبار قطع قلوب الخائفين. فإن كنت من أولي العزم والنهى ولم تكن من المغترين فانظر لنفسك الأن ودقق الحساب على نفسك قبل أن يدقق عليك.

## فضيلة الإخلاص وجليقته

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِّوا إِلَّا لِيعَبُدُوا الله مُخلِصِين لهُ الدين ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَاخْلَصُوا دِينَهُم للهِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ يَرجُو لقاء رَبِه وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَاخْلَصُوا دِينَهُم للهِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرجُو لقاء رَبِه فَلْيعمَلْ عملًا صالحاً ولا يُشرِك بعبادَة رَبّهِ أحداً ﴾ وعن وعليّ، كرم الله جبله: وأيْخلِص العَمَلَ يَجْسزِكَ منسهُ القليلُ ، وقال ويعقوب المكفوف ، والمخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته».

واعلم أن كل شي يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه سُمِّي خالصاً، ويسمى الفعل المصفّى المخلص إخلاصاً، والإخلاص يضاده الإشراك، فمن ليس هخلصاً فهو مشرك، إلا أن الشرك درجات وقد جرى العرف على تخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب، فإذا امتزج قصد التقرب بباعث آخر من رياء أو غيره من حظوظ النفس فقد خرج عن الإخلاص، ومثاله أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب، أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفر أو ليتخلص من عدو له، أو يصلي بالليل لغرض دنيوي، أو يتعلم العلم أو يخدم العلماء والصوفية لذلك أو يعود مريضاً ليعاد إذا مرض أو يشيع جنازة ليشيع جنائز أهاه، أو يفعل شيئاً من ذلك ليعرف بالخير ويذكر به، وينظر إليه بين الصلاح والوقار. فمهما كان باعثه التقرب إلى الله تعالى ولكن انضاف إليه خطرة من هذه الخطرات حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور فقد خرج عمله عن حدّ الإخلاص وخرج عم أن يكون خالصاً بسبب هذه الأمور فقد خرج عمله عن حدّ الإخلاص وخرج عم أن يكون خالصاً

لوجه الله تعالى وتطرق إليه الشرك. وبالجملة كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قلّ أم كثر إذا تطرّق إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه، فإن الخالص من العمل هو الذي لا باعث عليه إلاّ طلب القرب من الله تعالى، وهذا لا يتصور إلاّ من محبّ لله لم يبق لحب الدنيا في قلبه قرار، ولذا كان علاج الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب، فإذ ذاك يتيسر الإخلاص. وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله ويكون فيها مغروراً لأنه لا يرى وجه الآفة فيها. فليكن العبد شديد التفقد والمراقبة لهذه الدقائق وإلاّ التحق بأتباع الشياطين وهو لا يشعر.

### فضيلة الصدق ودرجاته

قال الله تعالى: ﴿ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عليه ﴾ وقالَ النبي ﷺ: وإنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى البر والبر عبدي إلى الجنّة وإنَّ الرَّجُلَ ليَصدُقُ حتي يُكْتَبَ عند الله صدّيقاً، وإنَّ الكذب يهدي إلى الفُجُور، والفُجُورَ يهدِي إلى النّار وإنَّ الرَّجِلِ لَيكذبُ حتى يُكتَبَ عند الله كذّاباً (١) ه.

والضدق درجات:

الأولى صدق الدّان: وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق. وكمال صدق القول الاحتراز عن المعاريض فقد قيل: «في المعاريض مندوحة عن الكذب» وذلك لأنها تقوم مقام الكذب إلا أن ذلك مما تمسّ إليه الحاجة، وتقتضيه المصلحة في بعض الأحوال، وفي تأديب الصبيان والنسوان ومن يجري مجراهم، وفي الحذر عن الظلمة، وفي قتال الأعداء والاحتراز عن إطلاعهم على الأسرار. فمن اضطر إلى شيء من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فيها يأمره الحق به ويقتضيه الدين، فإذا نطق به فهو صادق، وإن كان كلامه مفهمًا غير ما هو عليه لأن الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على الحق والدعاء إليه فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناه .نعم في مثل هذا الموضع ينبغي أن يعدل إلى المعاريض ما وجد إليه سبيلا، كان رسول الله ﷺ إذا توجه إلى سغر ورّى بغيره، وذلك كي لا ينتهي الخبر الى الأعداء فيقصد، وليس هذا من الكذب في شيء. قال رسول الله ﷺ: «ليسَ بكذّاب مَنْ أَصْلَحَ بِين اثّنين فقال خيراً أو أغّى خيراً » ورخص في النطق على وفق بكذّاب مَنْ أَصْلَحَ بِين اثّنين فقال خيراً أو أغْي خيراً » ورخص في النطق على وفق

<sup>(</sup>١) قال الحافظ العراقي: حديث معاذ: وأخلص. . . ٤ أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ وإسناده منقطع. --

المصلحة في ثلاثة مواضع: مَنْ أصلح بين اثنين، ومَنْ كان له زوجتان، ومنْ كان في مصالح الحرب، والصدق ههنا يتحوّل إلى النية فلا يراعي فيه إلا صدق النية وإرادة الخير، فمهما صح قصده وصدقت نيته وتجردت للخير إرادته صار صادقاً وصديقاً كيفها كان لفظه، ثم التعريض فيه أولى، وطريقه ما حكي عن بعضهم أنه كان يطلبه بعض الظلمة وهو في داره فقال لزوجته: خطّي بأصبعك دائرةً وضعي الأصبع على الدائرة وقولي: ليس هو ههنا، واحترز بذلك عن الكذب ودفع الظالم عن نفسه فكان قوله صدقاً، وأفهم الظالم أنه ليس في الدار، وهذا الذي ذكرناه من الاحتراز عن صريح اللفظ وعن المعاريض إلا عند الضرورة هو الكمال الأوّل في صدق الأول. وهناك كمال ثانِ وهو أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربّه كَقُولُه : «وجُّهتُ وجُهيَ للَّذي فَطَر السُّمواتِ والأرضَ ، فإن قلبه إن كان منصرفاً عن الله تعالى مشغولًا بأماني الدنيا وشهواته فهو كذب، وكقوله: ﴿ إِياكُ نَعْبُدُ ﴾ وكقوله: «أنا عبد الله» فإنه إذا لم يتصف بحقيقة العبودية وكان له مطلب سوى الله لم يكن كلامه صدقاً، ولو طولب يوم القيامة بالصدق في قوله أتما عبد الله لعجز عن تحقيقه، فإنه إن كان عبداً لنفسه أو عبداً لدنيا أو عبداً لشهواته لم يكن صادقاً في قوله، وكل ما تقيد العبد به فهو عبد له. كما قال ﷺ : «تَعِسَ عبدُ الدّينار تَعِسَ عبدُ الدّرْهم وعبدُ الخميصَةِ ، سمَّى كل من تقيد قلبه بشيء عبداً له، وإنما العبد الحق لله عزَّ وجلُّ من أعتق من غير الله تعالى واشتغل بالله وبمحبته، وَتُقيَّدُ ظاهره وياطنه بطاعته فلا يكون له مراد إلَّا الله تعالى.

الدرجة الثانية الصدق في النية والإرادة: ويرجع ذلك إلى الإخلاص، وهو أن لا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلاّ الله تعالى فإن مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية.

الثالثة صدق العزم: وهو الجزم فيه بقوة، والصادق فيه هو الذي تصادف عزيمته في الخيرات كلها قوة تامة ليس فيها ميل ولا ضعف ولا تردّد، بل تسخو نفسه أبداً بالعزم المصمم الجازم على الخيرات، كمن يقول: «إن رزقني الله ما لا تصدّقت بشطره، وإن أعطاني الله ولاية عدلت فيها ولم أعص الله تعالى بظلم وميل إلى خلق، فصدق هذه العزيمة هو سخاء نفسه بما نوى.

الرابعة في الوفاء بالعزم: فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال إذ لا مشقة في

الوعد والعزم والمؤونة فيه خفيفة، فإذا حقت الحقائق وحصل التمكن وهاجت الشهوات انحلت العزيمة وغلبت الشهوات ولم يتفق الوفاء بالعزم، وهذا يضاد الصدق فيه، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ رِجالٌ صَدْقُوا ما عاهَدُوا الله عليه ﴾ فقد رُوي عن «أنس» أن عمه «أنس بن النضر » لم يشهد بدراً مع رسول الله في فشق ذلك على قلبه وقال: «أول مشهد شهده رسول الله في غبت عنه أما والله لئن أراني الله مشهداً مع رسول الله في ليرين الله ما أصنع» قال فشهد أحداً في العام القابل فاستقبله «سعد بن معاذ » فقال: «إلى أين»؟ فقال: «واهاً لريح الجنة إني أجد ريحها دون أحد» فقاتل حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعنة، فقالت أخته: ما عرفت أخي إلا بثيابه، فنزلت هذه الآية: ﴿ رِجالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه ﴾.

وقال «مجاهد »: رجلان خرجا على ملأمن الناس قعود» فقالا: إن رزقنا الله تعالى ما لا لَنَصَّدَّقَنَّ فبخلوا به فنزلت: ﴿ ومنهم مَنْ عاهَدَ الله لَئِنْ آتانا مِنْ فضله لَنَصَّدُقَنَّ ولنكوننَ من الصَّالحين. فلها آتاهم من فضله بَخِلُوا به وتولُّوا وهم مُعْرضُون. فأعْقبهُم نفاقاً في قلوبهم إلى يَوْم يَلْقونَه بَما أَخْلَفُوا الله ماوَعَدُوهُ وبماكانُوا يَكْذِبُون ﴾ فجعل العزم عهداً، وجعل الخلف فيه كذباً والوفاء به صدقاً.

الخامسة الصدق في الأعمال: وهو أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به، فمن وقف على هيئة الخشوع في صلاته لا يرائي غيره ولكنه في الباطن قائم في السوق بين يدي شهوة من شهواته فهو كاذب بلسان الحال في عمله غير صادق فيه، فالصدق فيه هو استواء السريرة والعلانية بأن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيراً من ظاهره.

إذاالسرُّ والإعلانُ في المؤمن استوى فقد عزَّ في الدارين واستوجب الثنا فإن خالف الإعلانُ سراً فماله على سعيه فضلُّ سوى الكدِّ والعنا ثم درجات الصدق لا نهاية لها، وقد يكون للعبد صدق في بعض الأمور دون بعض فإن كان صادقاً في الجميع فهو الصديق حقاً.

## كِنَا عِلْمُ المُحَاسَبَة وَالمُراقبَ

## بيان لزوم المحاسبة

قال الله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الموازينَ القِسطَ ليومِ القيامة فلا تُظْلَمُ نفسٌ شيئاً وإن كانَ مِثقالَ حَبِّةٍ مَنْ خَرْدَل التَيْنَا بها وَكَفَى بنا حاسبينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَوُضِعَ الكتابُ فَتَرى المجرمينَ مُشفقين ممّا فيه ويقولون: يا وَيلتَنا ما لِهَذا الكتاب لا يُغادرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها وَوَجَدُوا ما عملُوا حاضراً وَلا يظلِمُ ربُك أحداً ﴾ وقال تعالى: ﴿ يومَ يبعثُهُمُ الله جميعاً فيُنبَّهُم بما عَمِلوا، يظلِمُ ربُك أحداً ﴾ وقال تعالى: ﴿ يومَ يبعثُهُمُ الله جميعاً فيُنبَّهُم بما عَمِلوا، النّاسُ أشتاتاً ليُرَوْ أعمالَهمْ فمنْ يعملُ مثقالَ ذرّةٍ خيراً يَرَه، ومنْ يعملُ مثقالَ ذرةٍ خيراً يَرَه، ومنْ يعملُ مثقالَ ذرةٍ وقال تعالى: ﴿ يومَ تَجِدُ كلُّ نفس ما كسبتْ وهُم لا يُظلَمُون ﴾ شراً يَرَه ﴾ وقال تعالى: ﴿ يم تُوفّى كلُّ نفس ما كسبتْ وهُم لا يُظلَمُون ﴾ تَوَدُّ لُوْ أَنْ بينها وبينهُ أمداً بعيداً، ويحذّرُكم الله نفسهُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ واعلَموا أَنَّ الله يعلمُ ما في أنفسكم فاحذرُوه ﴾.

استدل بذلك أرباب البصائر أن الله تعالى لهم بالمرصاد، وأنهم سيناقشون في الحساب، ويطالبون بمثاقيل الذَّر من الخطرات واللحظات، فتحققوا أنهم لا. بنجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النف في الأنفاس والحركات، ومحاسبتها في الخطرات واللحظات. فمن حاسَبَ نفسه قبل أن يُحاسَبَ خف في القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن مُنْقَلَبه ومآبه،

ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته، وطالت في عرصات القيامة وقفاته، وقادته إلى الحزي والمقت سيئاته. فحتم على كل ذي حزم آمن بالله واليوم الأخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها، وخطراتها وخطواتها، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها، يمكن أن يُشتَرَى بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الأباد. فانقضاء هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما يجلب الهلاك خسران عظيم هائل لا تسمح به نفس عاقل.

#### بيان مشارطة النفس

إذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه لمشارطة النفس فيقول لها: ما لي بضاعة إلا العمر، ومهما فني فقد فني رأس المال ووقع الياس عن التجارة وطلب الربح، وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأنسا في أجلي وأنعم علي به، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا يوماً واحداً حتى أعمل فيه صالحاً، فاحسبي أنك قد توفيت ثم قد رُدِدْتِ فإياك ثم إياك أن تضيعي هذا اليوم، فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة لا قيمة لها ، فلا تميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك وتبقى عندك حسرة لا تفارقك، وإن فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك وتبقى عندك حسرة لا تفارقك، وإن دخلت الجنة فالم الغبن وحسرته لا يطاق، وقد قال بعضهم: «هب أنّ المسيء قد عفي عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين؛ أشار به إلى الغبن والحسرة، وقال الله تعلى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ ليوْمِ الجمع ذلك يوم التّغابن ﴾ فهذه وصيته لنفسه في تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ ليوْمِ الجمع ذلك يوم التّغابن ﴾ فهذه وصيته لنفسه في أوقاته. ثم ليستأنف لها وصية في أعضائه السبعة وهي: العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، فيوصيها بحفظها عن معاصيها.

أما العين: فيحفظها عن النظر إلى وجه من ليس له بمحرم أو إلى عورة مسلم أو النظر إلى مسلم بعين الاحتقار، ثم إذا صرفها عن هذا لم يقنع به حتى يشغلها بما فيه تجارتها وربحها وهو ما خلقت له من النظر إلى عجائب صنع الله بعين الاعتبار، والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء، والنظر في كتاب الله وسنة رسوله، ومطالعة كتب الحكمة للاتعاظ والاستفادة.

وهكذا ينبغي أن يفصل الأمر عليها في عضو عضو لا سيها اللسان والبطن.

أما اللسان: فلأنه منطلق بالطبع ولا مؤونة عليه في الحركة، وجنايته عظيمة بالغيبة، والكذب، والنميمة، وتزكية النفس، ومذمة الخلق، والأطعمة، واللعن، والدعاء على الأعداء، والمماراة في الكلام، وغير ذلك مما ذكرناه في كتاب آفات

اللسان، فهو بصدد ذلك كله مع أنه خلق للذكر والتذكير، وتكرار العلم والتعليم، وإرشاد عبد الله إلى طريق الله، وإصلاح ذات البين، وسائر خيراته.

وأما البطن: فيكلفه ترك الشره، وتقليل الأكل من الحلال واجتناب الشبهات، ويمنعه من الشهوات. وهكذا يشرط عليها في جميع الأعضاء واستقصاء ذلك يطول، ولا تخفى معاصي الأعضاء وطاعتها، ثم يستأنف وصيتها في وظائف الطاعات التي تتكرر عليه في اليوم والليلة وكيفية الاستعداد لها بأسبابها، وكذا فيمن يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولاية أو تجارة أو تدريس، قلما يخلو يوم عن مهم جديد وواقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضي حقَّ الله فيها، فعليه أن يشترط على نفسه الاستقامة فيها والانقياد للحق في مجاريها، ويحذرها مغبة الإهمال، ويعظها كما يُوعَظُ العبدُ الأبق المتمرّد، فإن النفس بالطبع متمردة عن الطاعات مستعصية عن العبدية، ولكن الوعظ والتأديب يؤشر فيها: ﴿ وَذَكّر فإنَّ الذَّكْرى تَنْفَعُ العبودية، ولكن الوعظ والتأديب يؤشر فيها: ﴿ وَذَكّر فإنَّ الذَّكْرى تَنْفَعُ المُؤمِنِينَ ﴾.

#### فضيلة المراقبة

روي أن «جبريل» عليه السلام سأل النبي صلوات الله عليه عن الإحسان فقال: وأنْ تَعبُد الله كأنَّك تَرَاهُ فإنْ لم تكن تَرَاه فإنَّه يراكَ ، وقد قال تعالى: ﴿ افْمنْ هو قائمٌ على كلّ نفْس بما كَسَبتْ ﴾ وقال تعالى: ﴿ الله يَعلَمْ بأنَّ الله يَرى ﴾ وقال تعالى: ﴿ إنَّ الله كَانَ عليكُمْ رقيباً ﴾ وقال الله تعالى: ﴿ والّذينَ هُمْ الماناتهم وَعَهْدِهم راعُون والّذين هُمْ بشهاداتهم قائمون ﴾ وسئل بعضهم عن قوله تعالى: ﴿ رَضِي الله عنهمْ ورضُوا عنهُ ذلك لمن خَشِي رَبّهُ ﴾ فقال: معناه ذلك لمن راقب ربّه عزوجل، وحاسب نفسه وتزود لمعاده. وقال رجل «للجنيد ، بم استعين على غض البصر؟ فقال: «بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبقُ من نظرك إلى المنظور إليه».

#### حقيقة المراقبة

المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه، ويُعنى بها حالة للقلب يشمرها نوع من المعرفة، وتشمر تلك الحالة أعمالاً في الجوارح وفي القلب. أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب وملاحظته إياه، وأما المعرفة فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، قائم على كل نفس بما كسبت، وأن سر القلب في حقه مكشوف كها أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. ثم للمراقب

في أعماله نظران: نظر قبل العمل، ونظر في العمل، أمّا قبل العمل فلينظر همه وحركته أهي لله خاصة أو لهوى النفس ومتابعة الشيطان فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشف له ذلك بنور الحق، فإنّ كان لله تعالى أمضاه، وإن كان لغير الله استحيا من الله وانكف عنه ثم لام نفسه على رغبته فيه وهمة به وميله إليه، وعرّفها سوء فعلها وأنها عدوة نفسها. وأما النظر الثاني للمراقبة عند الشروع في العمل فذلك بتفقد كيفية العمل ليقضي حق الله فيه، ويحسن النية في إتمامه، ويتعاطاه على أكمل ما يحكنه.

وهذا ملازم له في جميع أحواله، لأنه لا يخلو إما أن يكون في طاعة أو في معصية أو في مباخ، فمراقبته في الطاعات بالإخلاص والإكمال ومراعاة الأدب وحراستها عن الأفات، وإن كان في معصية فمراقبته بالتوبة والندم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكير، وإن كان في مباح فمراقبته بمراعاة الأدب، ثم بشهود المنعم في النعمة وبالشكر عليها. ولا يخلو العبد في جملة أحواله عن بلية لا بد له من الصبر عليها، ونعمة لا بد له من الشكر عليها، وكل ذلك من المراقبة. بل لا ينفك العبد في كل حال من فرض الله تعالى عليه: إما فعل يلزمه مباشرته، أو محظور يلزمه تركه، أو ندب حث عليه ليسارع به إلى مغفرة الله تعالى ويسابق به عباد الله، أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه وفيه عون له على طاعته، ولكل واحد من ذلك حدود لا بد من مراعاتها بدوام المراقبة: ﴿ ومَنْ يتعدَّ حُدُودَ الله فقدٌ ظلمَ نفسهُ ﴾ ومنْ كان فارغاً من الفرائض وقدر على الفضائل فينبغي أن يلتمس أفضل الأعمال ليشتغل بها، فإن من فاته مزيد ربح وهو قادر على دَرْكِهِ فهو مغبون، والأرباح تنال بمزايا الفضائل.

## بيان محاسبة النفس بعد العمل

قال تعالى: ﴿ يَا إِيمًّا الَّذِينَ آمنُوا اتَّقُوا اللهُ ولْتَنْظُر نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِ ﴾ وهذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال، وقال تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إلى اللهِ جَمِعاً أَيمًّا المؤمِّنُونَ لَعلَكُم تُفْلِحُونَ ﴾ والتوبة نظر في الفعل بعد الفراغ منه بالندم عليه، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مُسَهُمْ طَائفٌ مِنَ الشِّيطانَ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمُ مُبْصِرُونَ ﴾ وقال النبي ﷺ: ﴿ إِنِي لاستغفر الله تعالى وأتوبُ إليه في اليوم مائة مرّة ، وقال وعمر ، رضي الله عنه : وحاسبُوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تُوزنوا ، وقال وماك بن دينار ، : ورحم الله عبداً قال لنفسه : ألست صاحبة كذا

الست صاحبة كذا؟ ثم ذمّها ثم خطمها ثم الزمها كتاب الله تعالى فكان له قائداً وإذا علمت هذا فينبغي أن يكون للمرء في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها كها يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم حرصاً منهم على الدنيا، وكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيها يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد؟ ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة وقلة التوفيق. ومعنى المحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس المال وفي الربح والخسران ليتبن له الزيادة من النقصان، فإن كان من فضل حاصل استوفاه وشكره، وإن كان من خسران طالبه بضمانه وكلّفه تداركه في المستقبل، فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض وربحه النوافل والفضائل، وخسرانه المعاصي، وموسم هذه التجارة جملة النهار، ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء فليحاسبها على الفرائض أولاً فإن أداها على وجهها شكر الله تعالى عليه ورغبها في مثلها، وإن فوتها من أصلها طالبها بالقضاء، وإن أداها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل، وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها ومعاتبتها ليستوفي منها ما يتدارك به ما فرط كها يصنع التاجر بشريكه، وليتكفل بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيرة في صعيد القيامة.

### توبيخ النفس ومعاتبتها

اعلم أن أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك، وقد خُلِقَتْ أمّارة بالسوء ميالة إلى الشر فرّارة من الخير، وأمرْت بتزكيتها وتقويمها وقوْدها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها، ومنعها عن شهواتها وفطامها عن لذاتها، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك، وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة رجوت أن تصير النفس المطمئنة المدعوّة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مَرضية، فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها، قال الله تعالى: ﴿ وذكر فإنَّ الذّكرى تَنْفَعُ المؤمنينَ ﴾ وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتها، وأنها أبداً تتعزز بفطنتها وهدايتها، ويشتد أنفها واستنكافها إذا نسبت إلى الحمق فتقول لها: ويا نفس ما أعظم جَهْلَك، تدّعين الحكمة والذكاء والفطنة وأنت أشدّ الناس غباوة وحمقاً، أما تعرفين ما بين يديك من الجنة والنار، وأنك صائرة إلى إحداهما على القرب؟ فمالك تشتغلين باللهو وأنت مطلوبة فذا الخطب الجسيم؟ أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب، وأن البعيد ليس بآت؟ أما تتدبرين قوله تعالى: ﴿ اقْتَرَبَ للنّاس حسابهُم

وَهُمْ فِي غَفلةٍ مُعرِضُونَ ما يأتيهم مِنْ ذِكْرِ منْ ربهم محُدثٍ إلّا اسْتَمعُوهُ وهم بَلْعَبُون لاهيةً قلوبهم في فيك يا نفس إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا يَرَاكِ فها أعظم كُفْركِ، وإن كان مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك وأقل حياءك.

ويحكِ يا نفس لو واجهك عبدٌ من عبيدك بل أخُّ من إخوانك بما تكرهينه كيف كان غضبُك عليه ومقتُك له؟ فبأيّ جسارة تتعرّضين لمقّتِ الله وغضبه وشديد عقابه؟ افتظنين أنك تطيقين عذابه، هيهات هيهات جرّبي نفسك إن ألهاك البطر عن أليم عذابه فاحتبسي ساعة في الشمس أو في بيت الحمام، أو قرّبي أصبعك من النار ليتبين لك قدر طاقتك؛ أم تغترين بكرم الله وفضله، فيا لك لا تعولين على كرم الله تعالى في مهمات دنياك فإذا أرمقتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنيا مما لا ينقضي إلا بالدّينار والدرهم فها لك تنزعين الروح في طلبها وتحصيلها من وجوه الحيل، فلِمّ لا تعوّلين على كرم الله تعالى حتى يعثر بك على كنز أو يسخر عبداً من عبيده فيحمل إليك حاجته من غير سعي منك ولا طلب؟ أفتحسبين أن الله كريم في الأخرة دون الدنيا وقد عرفت أن سنة الله لا تبديل لها وأن رب الأخرة والدنيا واحد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يا نفس: أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته فتجمعين له القوت والكسوة والحطب هجيع الأسباب ولا تتكلين في ذلك على فضل الله وكرمه حتى يدفع عنك البرد من غير جبة ولبدٍ وحطب وغير ذلك فانه قادر على ذلك؟ أفتظنين أن العبد ينجو بغير سعي؟ هيهات كها لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبة والنار وسائر الأسباب فلا يندفع حر النار وبردها إلا بحصن التوحيد وخندق الطاعات. وإنما كرم الله تعالى في أن عرَّفك طريق التحصن ويسَّرَ لك أسبابه لا في أن يدفع عنك العداب دون حصنه. انظري يا نفس بأيّ بدن تقفين بين يدي الله؟ وبأيّ لسان تجيبين؟ وأعدّي للسؤال جواباً وللجواب صواباً، واعملي بقية عمرك في أيام قصار لأيام طوال، وفي دار زوال لـدار مُقامة، وفي دار حزن وَنصب لدار نعيم وخلود، واعلمي أنه ليس للدين عوض، ولا للإيمان بدل، ولا للجسد خلف، ومن كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن لم يُسِرُّ، فاتعظى يا نفس بهذه الموعظة واقبلي هذه النصيحة فإنَّ مَنْ أعرض عن الموعظة فقد رضى بالنار.

فهذه طريق القوم في معاتبة نفوسهم، ومقصودهم منها التنبية والاسترعاء، ومن أهمل المعاتبة لم يكن لنفسه مراعياً، ويوشك أن لا يكون الله عنه راضياً.

# كِنَّا مِ النَّفِ كُرُ

#### فضيلة التفكر

اعلم أنه قد أمر الله تعالى بالتفكر والتدبّر في كتابه العزيز في مواضِعَ لا تُعصَى واثني على المتفكرين فقال تعالى: ﴿ الّذينَ يذّكُرونَ الله قِياماً وقُعوداً وعلى جُنوبهم ويتفكّرونَ في خَلقِ السّموات والأرض ربّنا ما خَلقْتَ هذا باطِلاً ﴾ وقد قال «ابن عباس» رضي الله عنها: إن قوماً تفكروا في الله عز وجل فقال النبي ﷺ: «تَفكّروا في خَلقِ الله ولا تَفكّر ساعةٍ خير من عبادة في خَلقِ الله ولا تَفكّر وافي الله (١) وروي في السنة: «تفكّر ساعةٍ خير من عبادة سنة (١)» وقال «حاتم »: «من العبرة يزيد العلم، ومن الذكر يزيد الحب، ومن التفكر يزيد الحوف» وقال «الشافعي » رحمه الله تعالى: «استعينوا على الكلام بالصمت، وعلى الاستنباط بالفكر» ثم إنّ ثمرة الفكر هي العلم واستجلاب معرفة ليست حاصلة، وإذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب، وإذا تغيرً حال القلب تغيرت أعمال الجوارح. فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلّها لأنه الذي ينقل من المكارة إلى المحاب، ويهدي إلى استثمار العلوم ونتاج المعارف والفوائد.

اعلم أن أنواع مجاري الفكر أربعة: الطاعات والمعاصي والصّفات المهلكات والصفات المنجيات.

فأمّا المعاصي: فينبغي أن يفتش الإنسانُ صبيحة كلّ يوم جميع أعضائه السبعة ثم بدنه هل هو في الحال ملابس لمعصية بها فيتركها، أو لابسها بالأمس

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف، ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب. والطراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر وقال: هذا إسناد فيه نظر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبانً في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة بلفظ. دستين سنة، بإسناد ضعيف، وذكره ابن
 الجوزي في الموضوعات، وروي من حديث أنس وابن عباس بإسناد ضعيف جداً

فيتداركها بالترك والندم، أو هو متعرض لها في نهاره فيستعد للاحتراز والتباعد عنها، فينظر في اللّسان ويقول: إنّه متعرض للغيبة والكذب وتزكية النّفس والاستهزاء بالغير والمماراة والممازحة والخوض فيها لا يعني إلى غير ذلك من المكاره، فيقرر أوّلاً في نفسه أنها مكروهة عند الله تعالى، ويتفكر في شواهد القرآن والسنة على شدّة العذاب فيها فيحترز منها. ويتفكر في سمعه أنّه يصغي به إلى الغيبة والكذب وفضول الكلام وإلى اللّهو، وأنه ينبغي أن يحترز عنه. ويتفكر في بطنه أنه إنما يعصي الله تعالى فيه بالأكل والشّرب: إمّا بكثرة الأكل من الحلال وذلك مكروه عند الله، وإمّا باكل بالحرام والشبهة فيتفكر في الاحتراز عن مداخله ويتفكر في طريق الحلال وموارده. ويقور على نفسه أن العبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام، وأنّ أكل الحلال هو ويقور على نفسه أن العبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام، وأنّ أكل الحلال هو أساس العبادات كلّها. فهكذا يتفكر في أعضائه حتى يحفظها.

وأمّا الطاعات: فينظر أوّلًا في الفرائض المكتوبة عليه أنّه كيف يؤديها وكيف يحرسها عن النقصان والتقصير، أو كيف يجبر نقصانها بالنوافل.

ثم يرجع إلى عضو عضو فيتفكر في الأفعال التي تتعلق به تما يحبُّه الله تعالى فيقول: إنَّ العين خلقت للنظر في ملكوت السموات والأرض عبرة ولتستعمل في طاعة الله تعالى ، وتنظر في كتاب الله وسنة رسوله ، وأنا قادر على أن أشغل العين بَمَطالعة القرآن والسنَّة فَلِمَ لا أفعله؟ وأنا قادر على أن أنظر إلى فلان المطيع بعين التعظيم فأدخل السرور على قلبه فلم لا أفعله؟ وكذلك يقول في سمعه: إنمي قادر على استماع كلام ملهوف أو استماع حكمة وعلم فمالي أعطله؟ وقد أنعم الله على به وأودعنيه لأشكره فمالي أكفر نعمة الله فيه بتضييعه وتعطيله؟ وكذلك يتفكر في اللسان ويقول: إني قادر على أن أتقرب إلى الله تعالى بالتعليم والوعظ والتودد إلى قلوب أهل الصلاح، وبالسؤ ال عن أحوال الفقراء وإدخال السرور على قلب زيـد الصالح وعمرو العالم بكلمة طيبة، وكل كلمة طيبة فإنها صدقة. وكذلك يتفكر في ماله فيقول: أنا قادر على أن أتصدق بالمال الفلاني فإني مستغن عنه، ومهما احتجت إليه رزقني الله تعالى مثله، وإن كنت محتاجاً الآن فأنا إلى ثواب الإيثار أحوج مني إلى ذلك المال. وهكذا يفتش عن جميع أعضائه وجملة بدنه وأمواله بل عن دوابه وأولاده فإن كل ذلك أدواته وأسبابه، ويقدر على أن يطيع الله تعالى بها فيستنبط بدقيق الفكر وجوه الطاعات الممكنة بها، ويتفكر فيها يرغبه في البدر إلى تلك الطاعات، ويتفكر في إخلاص النية فيها، وقس على هذا سائر الطاعات. وأما الصفات المهلكة التي محلها القلب: فيعرفها بما تقدم وهي استيلاء الشهوة والغضب والبخل والكبر والعجب والرياء والحسد وسوء الظن والغفلة والغرور وغير ذلك، ويتفقد من قلبه هذه الصفات، ويتفكر في طريق العلاج لها مما سلف ذكره.

وأما المنجيات: فهي التوبة والندم على الذنوب، والصبر على البلاء، والشكر على النعياء، والخوف والرجاء، والزهد في الدنيا، والإخلاص والصدق في الطاعات، ومحبة الله وتعظيمه، والرضا بأفعاله، والشوق إليه، والخشوع والتواضع له مما تقدم ذكره. فيتفكر كلُّ يوم في قلبه: ما الذي يعوزه من هذه الصفات التي هي المقربة إلى الله تعالى، فإذا افتقر إلى شيء منها فليعلم أنها أحوال لا يشمرها إلَّا عَلُوم. وأن العلوم لا يشمرها إلا أفكار؛ فإذا أراد أن يكتسب لنفسه أحوال التوبة والندم فلَّيفتش ذنوبه أوَّلًا، وليتفكر فيها وليجمعها على نفسه وليعظمها في قلبه، ثم لينظر في الوعيد والتشديد الذي ورد في الشرع فيها، وليحنقق عند نفسه أنه متعرض لمقت الله تعالى حتى ينبعث له حال الندم. وإذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر فلينظر في إحسان الله وأياديه عليه، وفي إرساله جميل ستره عليه، وإذا أراد حال المحبة والشوق فليتفكر في جلال الله وجماله وعظمته وكبريائه، وذلك بالنظر في عجائب حكمته وبدائع صنعه، وإذا أراد حال الخوف فلينظر أولًا في ذنوبه الظاهرة والباطنة، ثم لينظر في الموت وسكراته، ثم فيها بعده من سؤال القبر وحيَّاتِه وعقاربه وديدانه، ثم في هول النداء عند نفخة الصور، ثم في هول المحشر عند جميع الخلائق على صعيد واحد ، ثم في المناقشة في الحساب والمضايقة في النقير والقطمير، ثم ليحضر في قلبه صورة جهنم وأهوالها وسلاسلها وأغلالها وزقومها وصديدها وأنواع العذاب فيها ، وأنهم كلما نضجت جلودهم بدَّلوا جلوداً غيرها ، وأنهم إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ، وهلم جرًّا إلى جميع ما ورد في القرآن من شرحها. وإذا أراد أن يستجلب حال الرجاء فلينظر إلى الجنة ونعيمها وأشجارها وحورها وولدانها ونعيمها المقيم وملكها الدائم . فهكذا طريق الفكر الذي يطلب به العلوم التي تشمر اجتلاب أحوال محبوبة أو التنزه عن صفات مذمومة.

وأما ذكر مجامع تلك الأحوال فلا يوجد فيه أنفع من قراءة القرآن بالتفكر، فإن القرآن جامع لجميع المقامات والأحوال، وفيه شفاء للعالمين، فيه ما يورث الخوف والرجاء والصبر والشكر والمحبة والشوق وسائر الأحوال، وفيه ما يزجر عن سائر الصفات المذمومة، فينبغي أن يقرأه العبد ويردّد الآية التي هو محتاج إلى التفكر فيها

مرة بعد أخرى ولو مائة مرة، فقراءة آية بتفكر وفهم خير من ختمة بغير تدبر وقهم، فليتوقف في التأمل فيها ولو ليلة واحدة فإن تحت كل كلمة منها أسراراً لا تنحصر ولا يوقف عليها إلا بدقيق الفكر عن صفاء القلب بعد صدق المعاملة.

وكذلك مطالعة أخبار رسول الله على فإنه قد أوتي جوامع الكلم، وكل كلمة من كلماته بحر من بحور الحكمة، ولو تأملها العالم حق التأمل لم ينقطع فيها نظره طول عمره.

#### بيان كيفية التفكر في خلق الله تعالى

اعلم أنَّ كل ما في الوجود مما سوى الله تعالى فهو فعل الله وحلقه، وكل ذرّة من الذرات ففيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله وقدرته وجلاله وعظمته، وإحصاء ذلك غير ممكن، فلنذكر من الموجودات ما يدرك بحس البصر فإنّه الأقرب إلى الأفهام، وذلك من الآيات التي حثّ على التفكر فيها القرآن الكريم.

## آية الإنسان

من آياته تعالى الإنسان المخلوق من النطفة، وأقرب شيء إليك نفسك، وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشر عشيره وأنت غافل عنه، فيا مَنْ هو غافل عن نفسه وجاهل بها كيف تطمع في معرفة غيرك وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك في كتابه العزيز فقال:﴿وفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴿ وَذِكْرَ أَنه مُخْلُوقَ مِن نَطْفَةً قَذْرَةً فَقَالَ: ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكَفَره مِنْ أيّ شيء خَلَقَهُ مَنْ نطفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمُّ السّبيلَ يسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَاقبَرَهُ ثُم إذا شاء أُنْشَرُهُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ آياتِهِ أَنْ خَلَّقَكُمْ مَنْ تَرَابٍ ثُمُّ إِذَا أَنْتُمْ بَشُرّ تَنتَشرون ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَلُمْ يَكُ نُطَفَةً مِنْ مَنِيٌّ بِمُنى ثُمٌّ كَانَ عَلَقَةً فخلَقَ فَسَوَّى ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ نَخْلُقَكُم مَنْ مَاءً مَهِينَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قُرَارِ مَكَينِ إِلَى قَدَرِ معلوم \_ ﴾ ثم ذكر تعالى كيف جعل النطفة علقةً والعلقة مضغةً والمضَّغةُ عظاماً فقال تُعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْانْسَانَ مَنْ سُلالَةٍ مَنْ طَيْنِ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطَفَّةً في قرار مَكين ِ ثُمُّ خلقْنا النَّطفَةَ علَقَة ﴾ الآية، فتكرير ذكر النَّطفة في الكتاب العزيز ليس ليسمع لفظه ويترك التفكر في معناه. فانظر الآن إلى النطفة وهي قطرة من الماء قذرة لو تركت ساعة ليضربها الهواء فسدت وأنتنت: كيف أخرجها ربُّ الأرباب من الصلب والتراثب ، وكيف جمع بين الذكر والأنثى، وألقى الألفة والمحبة في قلوبهم، وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتماع، وكيف استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع، وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجمعه في الرحم، ثم كيف خلق المولود من النطفة وسقاه بماء الحيض وغذّاه حتى نما وكبر، وكيف جعل النطفة وهي بيضاء مشرقة علقة حراء، ثم كيف جعلها مُضغة، ثم كيف قسم أجزاء النطفة وهي متشابهة متساوية إلى العظام والأعصاب والعروق والأوتار واللحم، ثم كيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق الأعضاء الظاهرة: فدور الرأس، وشق السمع والبصر والأنف والغم وسائر المنافذ، ثم مد اليد والرجل وقسم رؤوسها بالأصابع وقسم الأصابع بالأنامل، ثم كيف ركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والمكبد والطحال والرثة والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد على شكل محصوص ومقدار محصوص لعمل محصوص؛ وفي آخاد هذه الأعضاء من العجرئب والآيات ما لو ذهبنا إلى وصفها لأتقضى فيها الأعمار.

فانظر الآن إلى العظام وهي أجسام صلبة قوية كيف خلقها من نطفة سخيفة رقيقة ثم جعلها قواماً للبدن وعماداً له، ثم قدّرها عقادير غنافة وأشكال غنلفة، فمنه صغير وكبير، وطويل ومستدير، ومجوَّف ومصمت، وعريض ودقيق. ولما كان الإنسان محتاجاً إلى الحركة بجملة بدنيه وببعض أعضائيه مفتقراً للتردد في حاجاته لم يجعل عظمه عظمًا واحداً بل عظاماً كثيرة بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة، وقدَّر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة المطلوبة بها، ثم وصل مفاصلها، وربط بعضها ببعض بأوتارِ أنبتها من أحد طرفي العظم، وألصقه بالعظم الآخر كالرباط له، ثم خلق في أحد طَّرفي العظم زوائد خارجة منه، وفي الآخر حُفِّراً غائصة فيه موافقة لشكل الزوائد لتدخل فيها وتنطبق عليها، فصار الإنسان إن أراد تحريك جزء من بدنه لم يمتنع عليه، ولولا المفاصل لتعذُّر عليه ذلك. ثم انظر كيف خلق عظام الرأس، وكيف جمعها وركّبها فألف بعضها إلى بعض بحيث استوى به كرة الرأس كما تراه، فمنها ما يخص القِحْف واللَّحْيَ الأعلى واللحي الأسفل، والبقية هي الأسنان بعضها عريضة تصلح للطحن، وبعضها حادة تصلح للقطع وهي الأنياب والأضراس والثنايا، ثم جعل الرقبة مركباً للرأس، ثم ركب الرقبة على الظهر، وركب الظهر من أسفل الرقبة إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين خرزة، ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتف وعظام اليدين وعظام العانة وعظام العجز، ثم عظام الفخذين والساقين وأصابع الرجلين، وتعداد ذلك يطول، فانظر كيف خلق جميع ذلك من نطفة سخيفة رقيقة. والقصد أن ينظر في مدبّرها وخالقها. كيف قدرها وخالف بين أشكالها وخصّصها بعددها المخصوص

لأنه لو زاد عليها واحداً لكان وبالاً على الإنسان يحتاج إلى قلعه، ولو نقص منها واحداً لكان نقصاناً يحتاج إلى جبره. ثم أمرُ الأعصاب والعروق والأوردة والشرايين وعددها ومنابتها وانشعابها أعجبُ من هذا كله، وشرحه يطول. وكل ذلك صنع الله في قطرة ماء قذرة. فترى من هذا صنعه في قطرة ماء فها صنعه في ملكوت السموات وكواكبها واختلاف صورها وتفاوت مشارقها ومغاربها. فلاتظنن أن ذرة من ملكوت السموات تنفك عن حكمة وحكم بل هي أحكم خلقاً وأتقن صنعاً وأجمع للعجائب من بدن الإنسان، بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السموات، ولذلك قال تعالى: ﴿ أَأْنتُم أَشَدُّ خَلقاً أم السَّهاء بَناها رَفعَ سَمْكها فَسَوَّاها وأغْطَشَ ليلَها وأخرَج ضُحَاها ﴿ ﴾ فارجع الآنَ إلى النطفة وتأمل حالها أولًا وما صارت إليه ثانياً، وتامل أنه لو اجتمع الجن والإنس على أن يخلقوا للنطفة سمعاً أو بصراً أو عقلًا أن قدرة أو علمًا أو روحاً أو يخلقوا فيها عظمًا أو عِرْقاً أو عصباً أو جلداً أو شعراً هل يقدرون على ذلك؟ بل لو أرادوا أن يعرفوا كنه حقيقته وكيفية خلقته بعد أن خلق الله تعالى ذلك لعجزوا عنه. فالعجب منك لو نظرت إلى صورةٍ تأنَّق النقاشُ في تصويرها لكثر تعجبك منه، وأنت ترى النطفة القذرة كانت معدومة فخلقها خالقها في الأصلاب والتراثب، ثم أخرجها منها وشكلها فأحسن تشكيلها، وقدرها فأحسن تقديرها وتصويرها، وقسم أجزاءها المتشابهة إلى أجزاء مختلفة، فأحكم العظام في أرجائها، وحسن أشكال أعضائها، وزيّن ظاهرها وباطنها، ورتب عروقها وأعصابها، وجعلها مجرى لغذائها ليكون ذلك سبب بقائها، وجعلها سميعة بصيرة عالمة ناطقة، وخلق لها الظهر أساساً لبدنها، والبطّن حاوياً لآلات غذائها، والرأسّ جامعاً لحواسها. ففتح العينين ورتب طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيئتها، ثم حماها بالأجفان لتسترها وتحفظها وتصقلها وتدفع الأقذاء عنها، ثم أظهر في مقدار عدسة منها صورة السموات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها فهو ينظر إليها، ثم شق أذنيه وأودعهما ماء مُرًّا ليحفظ سمعها ويدفع الهوام عنها، وحوَّطها بصدفة الأذن لتجمع الصوت فترده إلى صماخها ولتحسُّ بدبيب الهوام إليها، وجعل فيها تحريفات واعوجاجات لتكثر حركة ما يدبُّ فيها ويطول طريقه فيتنبه من النوم صاحبها إذا قصدها دابة في حال النوم. ثم رفع الأنف من وسط الوجه وأحسن شكله وفتح منخريه، وأودع فيه حاسة الشمّ ليستدلُّ باستنشاق الرواثح على مطاعمه وأغذيته، وليستنشق بمنفذ المنخرين روح الهواء غذاء لقلبه وترويحاً لحرارة باطنه، وفتح الفم وأودعه اللسان ناطقاً وترجماناً ومعرباً عما في القلب، وزين الفم بالأسنان ولتكون آلة

الطحن والكسر والقطع، فأحكم أصولها وحدَّد رؤوسها، وبيَّض لونها ورتب صفوفها متساوية الرؤوس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم، وخلق الشفتين وحسن لونها وشكلها لتنطبق على الفم فتسد منفذه وليتم بها جروف الكلام. ثم خلق الحنجرة وهيأها لخروج الصوت، وخلق للسان قدرةً للحركات والتقطيعات لتقطع الصوت في مخارج مختلفة تختلف بها الحروف ليتسع بها طريق النطق بكثرتها، ثم خلق الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة وصلابة الجوهر ورخاوته والطول والقصر حتى اختلفت بسببها الأصوات فلا يتشابه صوتان بل يظهر بين كل صوتين فرقان حتى يميز السامع بعض الناس عن بعض بمجرد الصوت في الظلمة. ثم زين الرأس بالشعر والأصداغ، وزين الوجه باللحية والحاجبين، وزين الحاجب برقة الشعر واستقواس الشكل، وزين العينين بالأهداب. ثم خلق الأعضاء الباطنة وسخّر كل واحد لفعل مخصوص، فسخر المعدة لنضج الغذاء، والكبد لإحالة الغذاء إلى الدم، والمثانة لقبول الماء حتى تخرجه في طريق الإحليل، والعروق تخدم الكبد في إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن. ثم خلق اليدين وطوَّلها لتمتد إلى المقاصد، وعرّض الكف وقسم الأصابع الخمس، وقسم كل أصبع بثلاث أنامل، ووضع الأربع في جانب والإبهام في جانب لتدور الإبهام على الجميع، وبهذا الترتيب صلحت اليد للقبض والإعطاء، ثم خلق الأظفار على رؤ وسها زينة للأنامل وعماداً لها من ورائها حتى لا تتقطع وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا تتناولها الأنامل، وليحك بها بدنه عند الحاجة، ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمند إليه ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب، ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد تعب طويل. ثم خلق هذا كله من النطفة وهي في داخل الرحم في ظلمات ثلاث. فسبحانه ما أعظم شأنه وأظهر برهانه. ثم انظر مع كمال قدرته إلى تمام رحمته فإنه لما ضاق الرحم عن الصبيِّ لما كبر كيف عداه السبيل حتى تنكس وتحرُّك وخرج من ذلك المضيق وطلب المنفذ كأنه عاقل بصير بما يحتاج إليه، ثم لما خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الثدي، ثم لما كان بدنه سخيفًا لا يحتمل الأغذية الكثيفة كيف دبِّر له في خلق اللبن اللطيف واستخرجه من بين الفُرْثِ والدم سائغاً خالصاً ، وكيف خلق الثديين وجمع فيهما اللبن وأنبت منها حَلمَتين على قدر ما ينطبق عليهما فم الصبي، ثم فتح في حلمة الثدي ثقباً ضيقاً جداً حتى لا يخرج اللبن منه إلا بعد المصّ تدريجاً فإن الطفل لا يطيق منه إلَّا القليل، ثم كيف هداه للامتصاص حتى يستخرج من ذلك المضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع. ثم

انظر إلى عطفه ورحمته ورأفته كيف أخّر خلق الأسنان إلى تمام الحولين لأنه في الحولين لا يتغذى إلا باللبن فيستغني عن السنِّ، وإذا كبر لم يوافقه اللبن السخيف ويحتاج إلى طعام غليظ، ويحتاج الطعام إلى المضغ والطحن فأنبت له الأسنان عند الحاجة لا قبلها ولا بعدها، فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة في تلك اللثاث اللينة. ثم حنَّن قلوب الوالدين عليه للقيام بتدبيره في الوقت الذي كان عاجزاً عن تدبير نفسه، فلولم يسلط الله الرحمةَ على قلوبهما لكان الطفل أعجز الخِلق عن تدبير نفسه. ثم انظر كيف رزقه القدرة والتمييز والعقل والهداية تدريجاً حتى بلغ وتكامل فصار مراهقاً، ثم شاباً ثم كهلًا، ثم شيخاً إما كفوراً أو شكوراً، مطيعاً أو عاصياً، مؤمناً أو كافراً تصديقاً لقوله تعالى: ﴿ هَلْ أَن عَلَى الإِنسانِ حِينٌ مِنَ الدُّهر لم يَكُن شيئاً مذكوراً. إنَّا خلقنا الانسانَ مِنْ نطفةٍ أمشاجٍ نَبتليهِ فجَعَلْناةُ سميعاً بصيرا. إنَّا هَدَپناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾ فانظر إلى اللطف والكرم ثم إلى القدرة والحكمة تبهرُك عجائبُ الحضرة الرّبانيّة. والعجب كلُ العجب بمن يرى خطأ حسناً أو نقشاً حسناً على حائط فيستحسنه فيصرف جميع همته إلى التفكر في النقاش والخطاط، وأنه كيف نقشه وخطَّهُ وكيف اقتدر عليه، ولا يزال يستعظمه في نفسه ويقول: ما أحذقه وما أكمل صنعته وأحسن قدرته، ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره ثم يغفل عن صانعه ومصوَّره فلا يدهشه عظمته ولا يجيره جلاله وحكمته.

فهذه نبذة من عجائب بدنك التي لا يمكن استقصاؤها فهو أقرب مجال لفكرك، وأجلى شاهد على عظمة خالقك، وأنت غافل عن ذلك مشغول ببطنك وفرجك، لا تعرف من نفسك إلا أن تجوع فتأكل وتشبع فتنام وتشتهي فتجامع وتغضب فتقاتل، والبهائم تشاركك في معرفة ذلك، وإنما خاصية الإنسان التي حجبت البهائم عنها معرفة الله تعالى بالنظر في ملكوت السموات والأرض وعجائب الافاق والائفس، إذ بها يدخل العبد في زمرة الملائكة المقربين، ويحشر في زمرة النبين والصديقين مقرباً من حضرة ربّ العالمين، وليست هذه المنزلة للبهائم ولا لإنسان رضي من الدنيا بشهوات البهائم فإنه شرّ من البهائم بكثير إذ لا قدرة للبهيمة على ذلك، وأما هو فقد خلق الله له القدرة ثم عطلها وكفر نعمة الله فيها، فأولئك كالأنعام بل هم أضلُّ سبيلاً . وإذا عرفت طريق الفكر في نفسك فتفكر في الأرض التي هي مقرّك، ثم في أنهارها وبحارها وجبالها ومعادنها، ثم ارتفع منها إلى ملكوت السموات.

من آياته تعالى أن خلق الأرض فراشاً ومهاداً، وسلك فيها سبلًا فجاجاً، وجعلها ذلولًا لتمشوا في مناكبها، وجعلها قارة لا تتحرك، وأرسى فيها الجبال أوتاداً لها تمنعها من أن تميد، ثم وسع أكنافها حتى عجز الأدميون عن يلوغ جميع . وقد أكثر تعالى في كتابه العزيز من ذكر الأرض ليتفكر في عجائبها، فظهرُها مقرُّ الأحياء، وبطنها مرقد الأموات، قال الله تعالى: ﴿ أَلَّمْ نُجِعَلَ ۖ الأَرْضَ كِفَاتًا أَحِياء وأمُواتاً ﴿ ﴾ فانظر إلى الأرض وهي ميتة فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المَاءُ اهْتَرْت وربت واخضرت وأنبتت عجالب النبات - وخرجت منها أصناف الحيوانات، ثم انظر كيف أحكم جوانب الأرض بأبلبال الراسيات الشوابيغ الصم الصلاب، وكيف أودع المياه تحتها ففجر العيون وأسال الأنهار تجري على وجهها، وأخرج من الحجارة اليابسة ومن التراب الكابر ماء رقيقاً صافياً زلالاً، وجعل به كل شيء حي فاخرج به فنون الأشجار والنبات من حب وعنب وقضب وزيتون ونخل ورمّان وفواكه كثيرة لا تحصى غتلفة الأشكال والألوان والطعوم والصمات والروائح يفضل بعضها على بعض في الأكل، تُسقى بماء واحد وتخرج من أرض واحلة . فإن قلت: وإن اختلافها باختلاف بذورها وأصولها، فمتى كان في النواة. نخلة مطوقة بعناقيد الرطب؟ ومى كان في حبة واحدة سبع سنابل في كل سنبلة ماثة حبة ؟ ثم انظر إلى أرض البوادي وفتش ظاهرها وباطنها فتراها تراباً متشابهاً، فإذا أنزل عليها المله اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ألواناً محتلفة ونباتاً متشاجاً وغير متشابه، لكل واحد طعم وريح ولون وشكل يخالف الأخر، فانظر إلى كثرتها ولنعتلاف أصنافها وكثرة أشكالها، ثم اختلاف طبائع النَّبات وكثرة منافعه، وكيف أودع الله تعالى العقاقير المنافع الغريبة: فهذا النبات يغذِّي، وهذا يقوِّي، وهذا يميي، وهذا يقتل، وهذا يبرَّد وهذا يسخَّن، وهذا يفرح، وهذا ينوَّم، فلم تنبت من الأرض ورقة ولا نبتة إلا وفيها منافع لا يقوى البشر على الوقوف على كنهها. وكل واحد من هذا النبات يحتاج الفلاح في تربيته إلى عمل غصوص. ولو أردنا أن نذكر اختلاف أجناس النبات وأنواعه ومنافعه وأحواله وعجائبه لانقضت الأيام في وصف ذلك فيكفيك من كلّ نبذة يسيرة تدل على طريق الفكر. فهذم عجائب النيات.

## آية أصناف الحيوانات

اعلم أن من آياته تعالى اصناف الحيوانات وانقسامها إلى ما يطير وإلى ما يشي، وانقسام ما يمشي إلى ما يمشي على رجلين وعلى أربع وعلى عشر وعلى مائة كها يشاهد في بعض الحشرات، ثم انقسامها في المنافع والصور والأشكال والاخلاق والطباع. فانظر إلى طيور الجو وإلى وحوش البر وإلى البهائم الأهلية تَر فيها من العجائب ما لا تشك معة في عظمة خالقها وقدرة مقدرها وحكمة مصورها، وكيف العجائب ما لا تشك معة في عظمة خالقها وقدرة مقدرها وحكمة المؤرما، ويف يكن أن يستقصى ذلك؟ بل لو أردنا أن تذكر عجائب البقة أو النملة أو النملة أو النملة العنكبوت وهي من صغار الحيوانات في بنائها بينها وفي جعها غذاءها، وفي إلفها لروجها، وفي ادخارها لنفسها، وفي حلقها في هندسة بينها، وفي هدايتها إلى حاجاتها لم نقدر على ذلك، وكل يشهد بشكلة وصورته وحركة وهدايته وعجائب صنعته لم نقدر على ذلك، وكل يشهد بشكلة وصورته وحركة وهذا الحيوان الصغير من عظمة الخالق المدبر وجلاله وكمال قدرته وحكمته ما تتخير فيه الألباب والعقول فضلاً عن سائر الحيوانات.

وهذا الباب أيضاً لا حصر له فإن الحيوانات وأشكالها وطباعها غير عصورة وإنمًا سقط تعجب القلوب منها لانسها بكثرة الشاهدة. نعم إذا رأى حيواناً ولودُوداً تجدد تعجبه وقال: دسبحان الله ما أعجبه ا والإنسان أعجب الحيوانات وليس يتعجب من نفسه، بل لو نظر إلى الأنعام التي ألفها، ونظر إلى أشكالها وصورها، ثم إلى منافعها وفوائدها من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها التي جعلها الله لباسأ لخلقه، وأكناناً لهم في ظعنهم وإقامتهم، وآنية لأشربتهم، وأوعية لأغذيتهم، وصِوانًا لاقدامهم، وجعل ألبانها ولحومها أغذية لهم، ثم جعل بعضها زينة للركوب، وبعضها حاملة للأثقال قاطعة للبوادي والمفازات البعيدة لأكثر الناظرُ التعجب من حكمة خالقها ومصورها، فإنه ما خلقها إلا بعلم عيط بجميع منافعها سابق على خلقه إياها. فسبحان من الأمور مكشوفة في علمه من غير تفكر ومن غير تأمل وتدبر، ومن غير استعانة بوزير أو مشير فهو العليم الحبير الحكيم القدير، فلقد استخرج بأقل القليل عا خلقه صدق الشهّادة من قلوب العارفين بتوحيده، فها للخلق إلا الإدعان لقهره وقدرته، والاعتراف بربوبيته، والإقرار بالعجزع معرفة جلاله وعظمته، فمن ذا الذي يُحضي ثناء عليه؟ بل هو كما أثني على تُعسَه، وإنما عايَّة معرفتنا الاغتراف بالعجز عن معرفته. فنسأل الله تعالى أن يكرمنا بهدايته عمنها ورأفته. من آياته تعالى البحار العميقة المكتنفة لأقطار الأرض، وفيها من عجائب الحيوان والجواهر أضعاف ما تشاهده على وجه الأرض، كما أن سعته أضعاف سعة الأرض. انظر كيف خلق الله اللؤلؤ ودوره في صدفه تحت الماء، وانظر كيف أنبت المرجان من صم الصخور، ثم تأمل ما عداه من العنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج منه، ثم انظر إلى عجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماء وسير فيها التجار وطلاب الأموال وغيرهم وسخر هم الفلك لتحمل أثقافه الماء وسير فيها التحمل أثقافه الماء

واعجب من ذلك كله آلماء ما هو أظهر من كل ظاهر وهو كيفية قطرة آلماء وهو جسم رقيق لطيف سيًال مشف منصل الآجزاء كانه شيء وأحد لطيف التركيب سريع القبول للتقطيع ، به حياة كل ما على وجه الأرض من حيوان ويبات ، فلمو احتاج العبد إلى شرية ماء ومنع منها لبذل جميع خزائين الأرض ومُلك الدنيا في تحصيلها لور ملك ذلك ، ثم لو شربها ومُنع من إخراجها لبذل جميع خزائن الأرض و ملك الدنيا في اخراجها .

فالعجب من الأدمي كيف يستعظم الدينار والدرهم ونفائس الجواهر ويغفل عن نعمة الله في شربة ماء إذا احتاج إلى شربها أو الاستفراغ عنها بذل جميع الدنيا فيها. فتأمل في عجائب المياه والأنهار والأبار والبحار ففيها متسع للفكر ومجال، وكل ذلك شواهد متظاهرة وآيات متناصرة ناطقة بلسان حالها مفصحة عن جلال بارئها معربة عن كمال حكمته.

#### آية الهواء وعجائب الجو

ومن آیاته تعالی الهواء اللطیف، فإن شاء جعله نشراً بین بدی رحمته کیا قال سبحانه: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرَّیَاحَ لُواقِح ﴾ فیصل بحرکته روح الهواء إلی الحیوانات والنباتات فتستعد للنهاء، وإن شاء جعله عذاباً علی العصاة من خلیقته کیا قال تعالی: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِیحاً صَرْصَراً فِی یَوْمِ نِحْسِ مُسْتَمِرٍ، تَنزُعُ النَّاسِ کَانَّهُمْ أَعْجازُ نِحْل مُنْقَعِر ﴾.

ثم انظر إلى عجائب الجوّوما يظهر فيه من الغيوم والرّعود والبروق والأعطاق والثلوج والشهب والصواعق فهي عجائب ما بين السماء والأرض، وقد أشار القرآن إلى جلة ذلك في قوله تعالى: ﴿ وما خلفنا السّموات والأرض وما ينها عين عينها وأشار إلى تفصيله في مواضيع شق حيث قبال تعالى: ﴿ والسّحاب المسحر بين السماء والأرض ﴿ وحيث تعرض للرعد والبرق والسحاب والمطر فتامل السحاب الكثيف المظلم كيف نراه مجتمع في جوّصاف لا

كدورة فيه، وكيف يخلقه الله تعالى إذا شاء ومتى شاء، وهو مع رحاوته حامل للهاء الثقيل ومحسك له في جو السهاء إلى أن يأذن الله في إرسال الماء وتقطيع القطرات حتى يصيب الأرض قطرة قطرة، فلو اجتمع الأولون والأخرون على أن يخلقوا منها قطرة لعجزوا، وكل ذلك من فضل الجبّار القادر لا إله إلا هُو.

آية السموات

ومن آياته تعالى ملكوت السموات وما فيها من الكواكب، وقد عظم الله تعالى أمر السموات والنجوم في كتابه فها من سورة إلا وتشتمل على تفخيمها في مواضع، وكم من قَسَم في القرآن بها كقوله تعالى: ﴿ وَالسَّهَاءُ وَالسَّطَارِقَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَلَا أَقْسُمُ بَوَاقِعِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقْسُمْ لَوْ تَعَلَّمُونَ عَظَيم . ﴾ وقد علمت أن عجائب النطقة القذرة عجز عن معرفتها الأولون والأخرون وما أقسم الله بها، فيا ظنك بما أقسم الله تعالى به، وأحال الأرزاق عليه وأضافها إليه فقال تعالى: ﴿ وَقَ السَّماء رزَّقكُمْ وما تُوعَدُون ﴿ وَأَنْنَى عَلِي المُتَعَكِّرِينَ فِيهِ فَقَالَ : ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْق السَّموات والأرْض ﴾ فارفع رأسك إلى السياء وانظر فيها وفي كواكبها وطلوعها وغرويها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودؤويها فيالحركة على الدوام من غير فتور في حركتها ومن غير تغير في سيرها، بل تجري جَيعاً في منازل مرتبة بحساب مقدّر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها الله تعالى طيّ السجل للكتب ، وتدبّر كثرة كواكبها واختلاف ألوانها وكيفية أشكالها. ثم انظر إلى مسير الشمس في فلكها في ملة سنة، ثم هي تطلع في كل يوم وتغرب، ولولا طلوعها وغروبها لما اختلف الليل والنهار ولم تعرف المواقيت، ولأطبق الظلام على الدوام أو الضياء على اللوام فكان لا يتميز وقت المعاش عن وقت الاستراحة، وانظر إلى إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل وإدخاله الزيادة والنقصان عليهما على ترتيب محصوص، وانظر كيف أمسكها من غير عمد ترونها ومن غير علاقة من فوقها. وعجائب السموات لا مطمع في إحصاء عشر عشير جزء من أجزائها، وإنما هذا تنبيه على طريق الفكر. وعلى الجملة فها من كوكب من الكواكب إلا وقة تعالى فيه حِكُمُ كثيرة، وكل العالم كبيت واحد، والسياء سقفه، فالعجب منك أنك تدخل بيت غنى فتراه مزوَّقاً بالصَّبْغ عوها بالذهب فلا ينقطع تعجبك منه ولا تزال تذكره وتصف حسنه طول عمرك، وأنت أبدأ تنظر إلى هذا البيت العظيم وإلى أرضه وإلى سقفه وإلى هوائه وإلى عجائب أمتعته وخرائب حيواناته، ثم لا تتحدث فيه ولا تلتفت بقلبك إليه، ليس لك هُمَّ إلَّا شهوتك، اشتغلت بأنواع الغرور وغفلت عن النظر في جال ملكوت السموات والأرض. فاستكثر من معرفة عجيب صنع الله تعالى لتكون معرفتك بجلاله وعظمته أتم واله الملهم.

# كِنَا مُزكرٌ المُوسِّةِ وَمَا بَعِدِه

فضل ذكر الموت

روي عن النبي عَلَمُ أنه قال: «أكثِروا مِنْ ذِكْرِ هاذِم اللَّذَات (١) » وعنه صلوات الله عليه : «أكثِروا مِنْ ذِكْرِ المُؤْت فإنَّهُ يُمحُّصُ الذنوبَ وَيُزهَّدُ في الدُّنيا (٢) » وعنه عليه الصلاة والسلام: «كَفَى بِالمُوْت وَاعِظاً (٢) » وعنه: «أكيسُ النَّاسِ أكثرُهُمْ ذَكْراً لِلمُوتِ وَأَشَدُهُمْ النَّاسِ أَكْثَرُهُمْ ذَكْراً لِلمُوتِ وَأَشَدُهُمْ النَّاسِ أَكْثَرُهُمْ ذَكْراً لِلمُوتِ وَأَشَدُهُمْ السَّعْدَاداً له أولئكَ همْ الأكياسُ ذَهَبُوا بِشَرفِ الدُّنياوكرامةِ الأخرة (٤) ».

وعن ومطرّف بن عبد الله » قال: وإن هذا الموت قذ نغص على أهل النعيم نعيمهم فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه».

واعلم أن المنهمك في الدنيا المكبّ على غرورها المحبّ لشهواتها يغفل قلبه لا عالة عن ذكر الموت فلا يذكره، وإذا ذُكّر به كرهه ونفر منه، أولئك هم الذين قال الله فيهم: ﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهِ تَالَّذِي تَفِرُونَ منهُ فإنَّه ملاقيكم ثم تُرَدُّون إلى عالم الغيب والشّهادة فينبُّكُم بما كُنتُم تعملون ﴾. ثم الناس إما منهمك وإما تائب مبتدى وإما عارف منته.

أما المنهمتُ فلا يذكر الموت، وإنْ ذَكَرَهُ فيذكره للتأسف على دنياه ويشتغل

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة (الزهد برقم: ٢٣٠٨) وقال: حسن غريب. وهو في النسائي (الجنائز) وابن ماجه (في الزهد برقم: ٤٧٥٨). وروى الترمذي نحوه من حديث طويل لأبي سعبد الحدري فيه: وفاكثِرُوا من ذكر هادم اللذات: الموت؛ الحديث.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت من حديث أنس بإسناد ضعيف جداً.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي: أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث عمار بن ياسر بسند ضعيف،
 وهو مشهور من قول الفضيل بن عياض، رواه البيهقي في الزهد. اهـ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (الزهد: باب ذكر الموت ٢٩٣/٢) مختصراً، وابن أبي الدنيا بكماله بإسناد جيد.

بمذمته، وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعدأ.

. وأما التائب فإنه يكثر من ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية فيفي بتمام التوبة.

وأما العارف فإنه يذكر الموت دائبًا لأنه موعد للقائه لحبيبه، والمحب لا ينسى قطُّ موعد لقاء الحبيب.

ثم إن أنجع طريق في ذكر الموت أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله، فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب، ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم، ويتأمل كيف محا التراب الآن حسن صورهم وكيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم، وأنه مثلهم وستكون عاقبته كعاقبتهم. فملازمة هذه الأفكار مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي يجدد ذكر الموت في القلب فيستعد له ويتجافى عن دار الغرور، ومهما طاب قلبه بشيء من الدنيا ينبغي أن يتذكر في الحال أنه لا بد من مفارقته. نظر «ابن مطبع ، ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها ثم بكى فقال: «والله لولا الموت لكنت بك مسروراً، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرّت بالدنيا أعينناه ثم بكى رجمه الله تعالى.

#### فضيلة قصر الأمل

قال رسول الله ﷺ ولعبد الله بن عمره: وإذَا أَصَبَحْتَ فَلا تَنتَظِر اَلمَسَاء، وَإِذَا أَصَبَحْتَ فَلا تَنتَظِر اَلمَسَاء، وَإِذَا أَصَبَعْتَ فَلا تَنتَظر الصَّبَاحَ، وخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لمُوتِكَ وَمِنْ صحتك لِسُقْمِكَ (١)، وعن وعلى وطول وعلى الله عنه رفعه: وإنّ أشد ما أخاف عليكم خصلتان اتّباع الهوى وطول الأمل، فأما اتّباع الهوى فإنه يصدّ عن الحق، وأما طول الأمل فإنه الحبّ للدنيا (٢)،

وسبب طول الأمل: حب الدنياوالأنسبها والجهل باستبعاد الموت فجأة، ولا يدري أن ذلك غير بعيد، فإن الموت لا وقت له من شباب وشيب وكهولة، ومن صيف وشتاء وخريف وربيع، ومن ليل ونهار، فلا يقدّر نزول الموت به مع رؤياه من مات بين يديه، ولا يقدّر أن تُشَيَّعُ جنازته وهو لا يزال يشيع الجنائز، فها أغفله وما أجهله، فسبيله أن يقيس نفسه بغيره ويعلم أنه لا بدّ وأن تحمل جنازته ويدفن في

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر، ورواه البخاري في الرقائق في آخر حديث: وكن في الدنيا كأنك غريب، وهو في الترمذي (برقم: ٢٣٣٤).

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا بطوله في كتاب: قصر الأمل من حديث علي، ورواه أيضاً من حديث جابر بنحوه وكلاهما ضعيف.

قبره، ولا علاج لذلك إلا الإيمان باليوم الأخر وبما فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب، فمهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا، فإن حبّ الخطير هو الذي يمحو عن القلب حبّ الحقير.

# المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير

عن النبي ﷺ أنه قال: واغْتَنِمْ خَساً قَبلَ خَس: شبابَكَ قبلَ هرَمِك، وَصِحتُك قَبلَ شغلِكَ، وَعَناكَ قبلَ مُولَكَ وَفراغَكَ قبل شغلِكَ، وحَياتك قبل موتكَ (١) وقال ﷺ: ويعمتانِ مَغبون فِيها كَثير من النّاس: الصّحةُ والفراغ (١) أي إنه لا يغتنمها، ثم يعرف قدرهما عند زوالها، وكان والحسن يقول في موعظته: والمبادرة المبادرة فإنما هي الأنفاس لوحبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقرّبون بها إلى الله عز وجلّ. رحم الله امرأ نظر إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ إِنمَا نَعُدُ لَمْمَ عَدًا ﴾ يعني الأنفاس، آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك.

وسبب التأخير هو الأنس بالدنيا وشهواتها والتسويف، فلا يزال يسوّف ويؤخر ولا يخوض في شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل عشرة أشغال أخر، وهكذا على التدرج يؤخر يوماً بعد يوم ويفضي به شغل إلى شغل بل إلى أشغال إلى أن تخطفه المنية في وقت لا يحتسبه فتطول عند ذلك حسرته ؛ وأكثر أهل النار وصياحهم من وسوف، يقولون: «واحزناه من «سوف». والمسوّف المسكين لا يدري أن الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غداً، وإنما يزداد بطول المدة قوة ورسوخا، ويظن أنه يتصوّر أن يكون للخائض في الدنيا فراغ قط، هيهات فما يفرغ منها إلا من اطرحها.

فما قضى أحد منها لبانته وما انتهى أرب إلا إلى أرب نسأله تعالى أن لا يجعل لنا بعد الموت حسرة إنه سميع الدعاء.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الرقاق(٣) والترمذي (٢٣٣٤) من حديث ابن عمر وأوله: وكن في الدنيا كأنك غريب. . . ه الحديث، وانظر ص

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في أول كتاب الرقاق. والترمذي في الزهد: (٢٣٠٥) وأحمد (٢٥٨/١) من حديث ابن عباس.

بيان سكرة الموت والاعتبار بالجنائز وزيارة القبور

اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العيد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها لكان جديراً بأن يتنغص عليه عيشه ويتكذّر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته، وحقيقاً بأن يطول فيه فكره ويعظم له استعداده لا سيها وهو في كل نَفْس ِ بصدده كها قال بعض الحكهاء: «كَرْبٌ بيد سواك لا تدري متى يغشاك».

واعلم أن الجنائز عبرة للبصير، وفيها تنبيه وتذكير لا لأهل الغفلة فإنها لا تزيدهم مشاهدتها إلا قسوة لأنهم يظنون أنهم أبداً إلى جنازة غيرهم ينظرون، ولا يحسبون أنهم لا محالة على الجنائز يحملون، أو يحسبون ذلك ولكنهم على القرب لا يقدّرون ولا يتفكرون أن المحمولين على الجنائز هكذا يحسبون، فبطل حسبانهم، وانقرض على القرب زمانهم. فلا ينظر عبد إلى جنازة إلا ويقدّر نفسه محمولاً عليها فإنه محمول عليها على القرب وكأن قد، ولعله في غد أو بعد غد، قال «ثابت البناني »: وكنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متقنعاً باكياً و فهكذا كان خوفهم من الموت، والآن لا ننظر الى جاعة يحضرون جنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهون ولا يتكلمون إلا في ميراثه وما خلفه لو رثته، ولا يتفكر أقرانه وأقاربه إلا في الحيلة التي بها يتناول بعض ما خلفه، ولا يتفكر واحد منهم إلى ما شاء الله في جنازة نفسه وفي حاله إذا حل عليها. ولا سبب لهذه الغفلة إلا قسوة القلوب بكثرة المعاصي والذنوب حتى نسينا الله تعالى واليوم الآخر والأهوال التي بين أيدينا، فصرنا نلهو ونغفل ونشتغل بما لا يعنينا. فنسأل الله تعالى اليقظة من هذه الغفلة.

فمن آداب حضور الجنازة: التفكر والتنبّه والاستعداد والمشي أمامها على هيئة التواضع، ومن آدابه حسن الظن بالميت وإن كان فاسقاً، وإساءة الظن بالنفس وإن كان ظاهرها الصلاح فإن الخاتمة مخطرة لا يُذرّى حقيقتها.

وأما زيارة القبور: فهي مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار، وقد كان رسول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور ثم أذن في ذلك بعد. وأما النساء فلا يفي خير زيارتهن بشرها، لأنهن يُكثرن الهُجْرَ على رؤ وس المقابر، ولا يخلون في الطريق عن تكشف وتبرّج وهذه عظائم، والزيارة سنة فكيف يحتمل ذلك لأجلها؛ نعم لا بأس بخروج المرأة في ثياب بذلة تردّ أعين الرجال عنها، وذلك بشرط الاقتصار على الدعاء وترك الحديث على رأس القبر.

والمستُّحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلًا لوجه الميت، وأن

يسلّم ولا يمسح القبر ولا يمسه ولا يقبّله فإن ذلك من عادة النصارى. قال ونافع ع: كان وابن عمره رأيته مائة مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي. السلام على أبي بكر. السلام على أبي وينصرف. وكان بعض السلف إذا وقف على باب المقابر يقول: «آنسَ الله وحشتكم، ورحم غربتكم، وتجاوز عن سيّئاتكم، وقبل الله حسناتكم» فالمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار بها، وللمزور الانتفاع بدعائه، فلا ينبغي أن يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللميت ولا عن الاعتبار به، وإنما يحصل له الاعتبار به بأن يتصور في قلبه أليت كيف تفرقت اجزاؤه، وكيف يبعث من قبره، وأنه على القرب سيلحق به. ويستحب الثناء على الميت وأن لا يذكر إلا بالجميل قال على : «لا تسبّوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا

بيان المأثور عند موت الولد

حقَّ على من مات ولده أو قريب من أقاربه أن ينزله في تقدمه عليه في الموت منزلة ما لو كان في سفر فسبقه الولد إلى البلد الذي هو مستقره ووطنه، فإنه لا يعظم عليه تأسفه لعلمه أنه لاحق به على القرب وليس بينهما إلا تقدم وتأخر، وهكذا الموت فإن معناه السبق إلى الوطن إلى أن يلحق المتأخر، وإذا اعتقد هذا قلّ جزعه وحزنه، لا سيها وقد ورد في موت الولد من الثواب ما يُعزّى به كل مصاب، فعن دأبي هريرة » رفعه إلى النبي على: « لَسقطُ أقدمُهُ بين يدي أحبُ إلى من فارس أخلفُهُ خلفي (۱) وإنما ذكر السقط تنبيها بالأدن على الأعلى، وإلا فالثواب على قلر محل الولد من القلب، وقال رسول الله على: «لا يَمُوتُ لأحدٍ من المسلمين ثلاثةً من الولد فيحتسبهُم إلا كانوا له جُنةً من النار ، فقالت امرأة: «أو اثنان يا رسول الله ؟ قال: «أو اثنان الإجابة ، وقف دأبو سنان » على قبر ابنه فقال: «اللهم إني قد غفرت له ما وجب لي الإجابة ، وقف دأبو سنان » على قبر ابنه فقال: «اللهم إني قد غفرت له ما وجب لي

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه في الجنائز (باب ما جاء فيمن أصيب بسقط) من حديث أبي هريرة. وجاء في النهاية (١٨٣/٧) ولأن أقدم سقطاً أحب إلي من مئة مستلئم؛ السقط: بالكسر والفتح والضم، والكسر أكثرها، الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، والمستلئم لابس عدة الحرب، أهدوفي رواية ومئة فارس، قال الحافظ العراقي: لم أجد فيه ذكر مئة فارس

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الشيخان (ب: ٦٧١، م: ٢٦٢٢) والترمدي (١٠٦٠) وان ماحة (٢/١٥١) ومالك في الموطأ (٥٥١) من حديث أبي هريرة. وروى مسلم نحوه من حديث أبي سعيد الخدري. (٢٦٣٣). وفي الموطأ نحوه من حديث أبي سعيد الخدري. (٢٦٣٣). وفي

عِليه فاغفر له ما وجب لك عليه فإنك أجود وأكرم، ووقف أعرابي على قبر ابنه فقال: «اللهم إني قد وهبت له ما قَصَّر فيه من برّي فهب له ما قَصَّر فيه من طاعتك، وينبغي أن يتذكر عند موت الولد الفجائع الكبرى ليتسلّى بها عن شدَّة الجزع، فها من مصيبة إلا ويتصور ما هو أعظم منها، وما يدفعه الله في كل حال فهو الأكثر.

# ذكرى ما بعد الموت من البرزخ وأهوال القيامة

كما أن للموت شدَّة في أحواله وسكراته وخطراً في خوف العاقبة ، كذلك الخطر في مقاساة ظلمة القبر وديدانه، ثم لمنكر ونكير وسؤ الها، ثم لعذاب القبر وخطره إن كان مغضوباً عليه، وأعظم من ذلك كله الأخطار التي بين يديه من نفخ الصور، والبعث يوم النشور، والعرض على الجبار، والسؤال عن القليل والكثير، ونصب الميزان لمعرفة المقادير، ثم جواز الصراط، ثم انتظار النداء عند فصل القضاء إما بالإسعاد وإما بالإشقاء. فهذه أحوال وأهوال لا بد لك من معرفتها، ثم الإيمان بها على سبيل الجزم والتصديق، ثم تطويل الفكر في ذلك لينبعث من قلبك دواعي الاستعداد لهنا. وأكثر الناس لم يدخل الإيمانُ باليوم الأخر صميم قلوبهم ولم يتمكن من سويداء أفئدتهم، ويدل على ذلك شدة تشمرهم واستعدادهم لحرّ الصيف وبرد الشتاء وتهاونهم بحرّ جهنم وزمهريرها مع ما تكتنفه من المصاعب والأهوال، بل إذا سئلوا عن اليوم الآخر نطقت به ألسنتهم ثم غفلت عنه قلوبهم، ومنْ أُخْبِرَ بأن ما بين يديه من الطعام مسموم فقال لصاحبه الذي أخبره صدقت ثم مدّ يدَه لتناولُه كان مصدِّقاً بلسانه ومكذِّباً بعمله، وتكذيب العمل أبلغ من تكذيب اللسان. فمثل نفسك وقد بُعثتَ من قبرك مبهوتاً من شدِّة الصعقة شاخص العين نحو النداء، وقد ثار الخلق ثورة واحدة من القبور التي طال فيها بلاهم وقد أزعجهم الرعب مضافاً إلى ما كان عندهم من الهموم والغموم وشدّة الانتظار لعاقبة الأمر كما قال الله تعالى : ﴿ وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ منْ فِي السَّمواتِ ومنْ فِي الأرضِ إلَّا من شاء الله ثم نَفخَ فيه أخرى فإذا هُمْ قيام ينظُّرُون ﴾ فتفكُّرْ في الخلائق وذلهم وانكسارهم واستكانتهم انتظاراً لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة، وأنت فيما بينهم منكسر كانكسارهم، متحير كتحيرهم، فكيف حالك وحال قلبك هنالك وقد بُدّلت الأرضُ غَير الأرض والسموات، وطُمس الشمسُ والقمر وأظلمت الأرض واشتبك الناس وهم حفاة عراة مشاة، وازدحموا في الموقف شاخصة أبصارهم منفطرة

قلوبهم. فتأمل يا مسكين في طول هذا اليوم، وشدة الانتظار فيه، والخجلة والحياء من الافتضاح عند العرض على الجبار تعالى وأنت عار مكشوف ذليل متحير مبهوت منتظر لما يجري عليك القضاء بالسعادة أو بالشقاوة، وأعظم بهذه الحال فإنها عظيمة، واستغد لهذا اليوم العظيم شأنه القاهر سلطانه القريب أوانه يوم تَذْهَلُ فيه كلَّ مُرضعة عما أرضعت ﴿ وتضعُ كلَّ ذات حمْلٍ حَمْلَها وترى النّاسَ سُكارى وما هم بسكارى ولكنَّ عذابَ الله شديد ﴾ يوم ترى السماء فيه قد انفطرت، والكواكب من هوله قد انتثرت ، والنجوم الزواهر قد انكدرت، والشمس قد كوِّرت، والجبال قد سيِّرت، والعشار قد عطلت، والوحوش قد حشرت، والبحار قد سجرت، والنفوس إلى الأبدان قد زوجت، والجحيم قد سجَّرت، والجحيم قد معرّب، والجنة قد أزلفت

وقد وصف الله بعض دواهي يوم القيامة، وأكثر من أساميه لتقف بكثرة أساميه على كثرة معانيه، فليس المقصود بكثرة الأسامي تكرير الأسامي والألقاب، بل الغرض تنبيه أولي الألباب، فتحت كل اسم من أسياء القيامة سر، وفي كل نعت من نعوتها معنى، فاحرض على معرفة معانيها. فمن أساميها: «يوم القيامة»، «ويوم الحسرة »، «ويوم الزلزلة »، «ويوم المحاسبة »، «ويوم الزلزلة »، «ويوم الصاعقة »، «ويوم الواقعة »، «ويوم القارعة »، «ويوم الماشية »، «ويوم الماساخة »، «ويوم الموعيد »، «ويوم الماساخة »، «ويوم المؤرض »، «ويوم المؤرث »، «ويوم المنوث إلا من أن الله المنه وأميه وأبيه وأميه وأميه

فالويل كل الويل للغافلين، يرسل الله لنا سيد المرسلين، وينزل عليه الكتاب المبين، ويخبرنا بهذه الصفات من نعوت يـوم الدين، ثم يعرفنا غفلتنا ويقول: ﴿ اقْتَرَبَ لِلناس حِسابُهُم وَهُمْ فِي غَفلةٍ مُعْرِضُونَ، ما يأتِيهم من ذِكر منْ رَبُهمْ مُحْدَثٍ إلاّ استَمَعُوهُ وَهُم يَلغَبُونَ لاهِيَةً قُلوبُهُم ﴿ ﴾ ثم يعرفنا قربَ القيامة

فيقول: ﴿ اقترَبَت السَّاعَةُ وانشَقَ القَمَرُ ﴾ ﴿ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيداً وَنَراهُ قَرِيباً ﴾ ﴿ وما يُدريكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قريباً ﴾ ثم يكون أحسن أحوالنا أن نتخذ دراسة هذا القرآن عملًا فلا نتدبر معانيه، ولا ننظر في كثرة أوصاف هذا اليوم وأساميه، ولا نستعد للتخلص من دواهيه. فتعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم يتدارَكنا الله بواسع رحمته.

# صفة السؤال

ثم تفكريا مسكين بعد هذه الأحوال فيها يتوجه عليك من السؤال شفاها من غير ترجمان، فتُسأل عن القليل والكثير والنقير والقطمير، فبينا أنت في كرب القيامة وعرقها وشدة عظائمها إذ نزلت ملائكة من أرجاء السماء إلى موقف العرض على الجبار، فيقومون صفًّا صفًّا محدِقين بالخلائق من الجوانب، وينادُون واحداً بعد واحد، فعند ذلك ترتعد الفرائص وتضطرب الجوارح وتبهت العقول ويتمنى أقوام أَنْ يُذْهَبَ بهم إلى النار ولا تُعرض قبائح أعمالهم على الجبار ولا يُكشف سترهم على ملأ الخلائق. وقبل الابتداء بالسؤال يظهر نور العرش ﴿ وأَشْرَقَتِ الأرضُ بنُور رَبُّا ﴾ وأيقن قلب كل عبد بإقبال الجبار لمساءلة العباد، وظن كل واحد أنه ما يراه أحد سواه، وأنه المقصود بالأخذ والسؤال دون من عداه، فيبدأ سبحانه بالأنبياء ﴿ يُومَ يَجِمعُ اللَّهِ الرُّسُلَ فيقولُ ماذا أُجْبُتُمْ؟ قالوا لا عِلمَ لنا إِنَّكَ أَنْتَ علامً الغُيُوب ﴾ فيا لَشِدَّةِ يوم تذهلُ فيه عقولُ الأنبياء من شدة الهيبة، ثم يؤخذ واحد واحد فَيسأله الله تعالى شفاها عن قليل عمله وكثيره، وعن سرَّه وعلانيته، وعن جميع جوارَحه وأعضائه. فكيف ترى حياءك وخجلتك وهو يعد عليك إنعامَه وَمَعَاصِيكَ، وأيادِيَه ومساويَك، فإن أنكرتَ شهدَتْ عليك جوارحُك وأنت بقلب خافق وطرف خاشع، وأُعْطِيتَ كتابك الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فكم من فاحشة نسيتها فتذكرتها، وكم من طاعة غفلت عن آفاتها فانكشف لك عن مساويها، فليت شعري بأيِّ قدم تقف بين يديه، وبأي لسان تجيب، وبأيِّ قلب تعقل ما تقول؟ وفي الخبر: ولا تَزُولُ قَدَما ابن آدَمَ يومَ القيامة مِن عِندِ رَبه حتى يسال عن أربع خصال: عن عُمره فيها أفناهُ وعن شبابه فيها أبلاهُ وعن ماله من أينَ اكتسبهُ وفيها أنفقهُ ، وماذا عَمِلَ فيها عَلِم ، فأعظم يا مسكين بحياتك عند ذلك وبخطرك، ثم لا تغفل عن الفكر في الميزان، وتطاير الكتب إلى الشماثل والأيمان ﴿ فَأَمَّا مِن تُقُلُّتُ مُوازِينُهُ فَهُوَ في عيشةٍ راضيةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّت مَوازينُهُ فَأَمَّهُ هاويةً وما أدراك ماهيه نارٌ حاميةً ﴾

صفة الخصباءورد المظالم

اعلم أنه لا ينجو من خطر الميزان إلا من حاسب في الدنيا نفسه ووزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته. وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل أن يموت توبةً نصوحاً، ويتدارك ما فرط من تقصيره في فرائض الله تعالى، ويرد المظالم حبة بعد حبة حتى بموت ولم يبق عليه مظلمة ولا فريضة، فهذا يدخل الجنة بغير حساب. وإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه، فهذا يأخذ بيده، وهذا يقبض على ناصيته، وهذا يقول ظلمتني، وهذا يقول شتمتني، وهذا يقول استهزأت بي، وهذا يقول جاورتني فأسأت جواري، وهذا يقول عاملتني فغششتني، وهذا يقول أخفيتَ عيب سلعتك عنيَّ، وهذا يقول كذبت في سعر متاعك، وهذا يقول رأيتني محتاجاً وأنت غني فيا أكرمتني، وهذا يقول وجدتني مظلوماً وكنت قادراً على دفع الظلم عني فها راعيتني ؛ فبينها أنت كذلك وقد أنشبت الخصهاء فيك محالبهم وانت مبهوت متحير من كثرتهم إذ قرع سَمْعَكَ نداء الجبَّار جل جلاله: ﴿ اليومَ تَجُزى كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَتُ لا ظُلْمَ اليومَ ﴾ فعند ذلك ينخلع قلبك وتتذكر ما أنذرك الله على لسانً رسوله حيث قال: ﴿ وَلا تَحْسَبُ اللَّهُ غَافَلًا عِمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِنَ، إِنَّا يُؤَخِّرُهُمْ لِيوم تَشخَصُ فيه الأبصارُ مُهطعين مُقَنعي رُؤ وسهم لا يَرتَدُّ إليهم طَرفُهم وأفئدتهم هواء ﴾ فيا أشدَّ تَرَحَكَ اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم، وما أَشَدُّ حَسَرَاتِكَ فِي ذَلِكَ اليوم إذا وُقِفَ بك على بساط العدل وكُشِفَ عن فضائحك ومساويك. فاحدّر من التعرض لسخط الله وعقابه الأليم، واستقم على صراطه المستقيم، فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم خفٌّ على صراط الآخرة ونجا، ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعصى تعثر في أول قدم من الصراط وتردّى.

# القول في أهوال جهنم وقانا الله عذابها

يا أيها الغافل عن نفسه المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء والزوال دَع التفكر فيها أنت مرتحل عنه، واصرف الفكر إلى موردك فإنك أخبرت بأن النار مورد للجميع إذ قال سبحانه: ﴿ وإنْ منكم إلا واردُها كان على ربّك حُتماً مقضياً. ثمّ نُنجي الّذين اتّقوا ونَذَرُ الظّالميسن فيها جِئياً ﴾ فأنت من الورود على يقيسن، ومن النجاة في شك، فاستشعر في قلبك هول ذلك المورد فعساك تستعد للنجاة منه، وتأمل في حال الخلائسة وقد فاسسوا من

دواهمي القيامة ما قَاسَسُوا، فبينما هم في كربها وأهوالها وقوفاً ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائها إذ أحاطت المجرمين ظُلُمات ذَاتُ شُعَب، وأظلت عليهم نارٌ ذاتُ لَمَب، وسمعوا لها زفيراً يفصح عن شدة الغيظ والغضب، فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب، وجثت الأمم على الركب، حتى أشفق البرءاء من سوء المنقلب، فهناك تسوق الزبانية المجرمين إلى العذاب الشديد، وينكسونه في قعر الجحيم، ويقولون له: وذق إنك أنت العزيز الكريم ،، فاسكنوا دارا يخلد فيها الأسير، ويوقد فيها السعير، شرابهم فيها الحميم، ومستقرهم الجحيم، شدّت أقدامهم إلى النواصي، واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها: «يا مَالِكُ قد نَضِجت منا الجلود، يا مالكُ أخْرجنا منها فإنا لا نعود، فتقول الزبانية: «هيهات لات حين أمان، ولا خروج لكم من دار الهوان، فاخسؤوا فيها ولا تكلمون ولو أخرجتم منها لكنتم إلى ما نهيتم عنه تعودون ﴿ وَ فَعَنْدُ ذَلْكُ يَقْنَطُونَ ، وَعَلَى مَا فَرَطُوا فِي جَنْبُ الله يتأسفون، ولا ينجيهم الندم، ولا يغنيهم الأسف، يدعون بالويل والثبور. وتغلي بهم النار كغلي القدور. تهشم بمقامع الحديد جباههم فيتفجر العمديد من أفواههم، وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون. فكيف بك لو نظرت إليهم وقد اسودت وجوههم أشد سوادٍ من الحميم، وأعميت أبصارهم، وأبكمت السنتهم، وكسرت عظامهم، ومزقت جلودهم، ولهيب النار سارٍ في بواطن أجزائهم، وحبات الهاوية وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم، هذا بعض جملة أحوالهم . وانظر إلى تفاوت الدركات فإن الآخرة اكبر درجات وأكبر تفضيلًا، فكما أن إكباب الناس على الدُّنيا يتفاوت: فمن منهمك مستكثر كالغريق فيها، ومن خائض فيها إلى حد محدود، فكذلك تناول النار لهم متفاوت، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة فلا تترادف أنواع العذاب على كل من في النار كيفها كان، بل لكل واحد حدّ معلوم على قدر عصيانه وذنبه، إلا أن أقلهم عذاباً لو عرضت عليه الدُّنيا لافتدى بها من شدَّة ما هو فيه فيا لحسرة هؤلاء وقد بلوا بما بلوا به ولم يبق معهم شيء من نعيم الدُّنيا ولذاتها. فانظر يا مسكين في هذه الأهوال، والعجب منك حيث تضحك وتلهو وتشتغل بمحقرات الدُّنيا ولستَ تدري بماذا سبق القضاء في حقك. فإد قلت: فليت شعري ماذا مـوردي؟ وإلى ماذا مآلي ومرجعي؟ وما الذي سبق به القضاء في حقى؟ فلك علامة تستأنس بها وتصدق رجاءك بسببها وهو أن تنظر إلى

أحوالك وأعمالك، فإن كلا ميسر لما خلق له، فإن كان قد يسر لك سبيل الخير فأبشر فإنك مبعد عن النار، وإن كنت لا تقصد خيراً إلا وتحيط بك العوائق فتدفعه، ولا تقصد شراً إلا ويتيسر لك أسبابه، فاعلم أنك مقضيً عليك، فإن دلالة هذا على العاقبة كدلالة المطر على النبات ودلالة الدُّخان على النار، فقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعيم وإنَّ الفُّجَار لفي جحيم ﴿ فاعرض نفسك على الأيتين، وقد عرفت مستقرَّك من الدَّارين.

### صفة الجنة وأصناف نعيمها

اعلم أن تلك الدار التي عرفت همومها وغمومها يقابلها دار أخرى فتأمل في نعيمها وسرورها، فإن مَنْ بعد من إحداهما استقرُّ لا محالة في الأخرى، فَسُقَّ نفسك بسوط التقوى لتنال الملك العظيم وتسلم من العذاب الأليم، فتفكر في أهل الجنة وفي وجوههم نضرة النعيم يُسقون من رحيق مختوم، جالسين على منابر الياقوت، متكثين على أراثك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالخمر والعسل، محفوفة بالغلمان والولدان، مزيَّنة بالحور العين من الخيرات الحسان كأنهنَّ الياقوتُ والمرجان، لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان، ينظرون فيها إلى وجه الملك الكريم، وقد أشرقت في وجوههم نضرة النعيم، وهم فيها اشتهت أنفسهم خالدون، لا يخافون فيها ولا يجزنون، ومن ريب المنون آمنون. فيا عجباً لمن يؤمن بدار هذه صفتها ويوقن بأنه لا يموت أهلها ولا تحل الفجائع بمن نزل بفنائها كيف يأنس ويتهنأ بعيش دونها، والله لو لم يكن فيها إلَّا سلامة الآبدان مع الأمن من الموت والجوع والعطش وسائر أصناف الحدثان لكان جديراً بأن يهجر الدُّنيا بسببها، وأن لا يؤثر عليها ما التصرُّم والتنغص من ضرورته، كيف وأهلُها ملوك آمنون، وفي أنواع السرور يمتعون ، لهم فيها كلما يشتهون ، وإلى وجه الله الكريم ينظرون ، وينالون بالنظر من الله ما لا ينظرون معه إلى سائر نعيم الجنان . ومهما أردت أن تعرف صفة الجنة فاقرأ القرآن فليس وراء بيان الله تعالى بيان، وأقرأ قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ خَافَ مَقَامُ رَبُّهُ جُنْتَانَ ﴾ إلى آخر سورة الرحمن، واقرأ سورة الواقعة وسورة الإنسان وغيرها من السور ففيها ما يدلك على أن ثمة دمًا لا عَينٌ رَأْتُ ولا أذُّنُّ سَمِعَتْ ولا خَطَرَ على قَلْب بَشَرِ ، كيا ورد في الأثر، ويكفي من الاطلاع على جملتها ما بَيَّنًا، وقد ورد في تفصّيل صفاتها كثير من الأخبار المدونة في الأسفار الكبار. واعلم أن درجات الأخرة

متفاوتة فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً، وكها أن بين الناس في الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنة المحمودة تفاوتاً ظاهراً فكذلك فيها يجازون به تفاوت ظاهر، فإن كنت تطلب أعلى الدرجات فاجتهد أن لا يسبقك أحد بطاعة الله تعالى فقد أمرك الله بالمسابقة والمنافسة فيها فقال تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُها السَّمواتُ والأرضُ أُعِدَّتْ للمتّقين ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الأبرارَ لَفي نَعيم عَلَى الأرائك يَنْظُرُونَ، تَعْرِفُ في وُجُوهِهمْ نَضْرةَ النَّعيم، يُسْقُونَ مِنْ رَحيق مختُوم خِتَامُهُ مِسْكُ وفي ذلك فَلْيَتنافس المُتنَافِسُونَ وَمِزَاجُه من تَسْنِيم عيناً مَشْرَبُ بها المُقرَّبُونَ ﴾.

اللّهم إنّا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونستغفرك من كل ما زلّت به القدم أو طغى به القلم، يا واسع المغفرة يا أرحم الرّاحمين.

قال مؤلفه (رحمه الله)

تم بحمده تعالى اختصار وإحياء علوم الدين اليلة الجمعة السادسة عشرة من ربيع الثاني قبيل العشاء سنة ١٣٢٤ هـ في دارنا ظاهر باب الجابية في زقاق العلامة المكتبي على يد جامعه الفقير ومحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم بن صالح القاسمي الدمشقي عفا المولى عن زلله بمنه وفضله آمين.

# 

| الصفحة           | الموضوع        | الصفحة | الموضوع                        |
|------------------|----------------|--------|--------------------------------|
| أسرار الطهارة    | كتاب           |        |                                |
| (0 1.            | )              | ١      | ترجمة المؤلف                   |
|                  | طهارة الخبث    | 9      | ترجمة الغزالي<br>ترجمة الغزالي |
|                  | المزال به      | 17     | كتاب الإحياء                   |
|                  | كيفية الإزالة  | **     | كتاب الموعظة                   |
| ث                | طهارة الأحداد  | 44     | مقدمة المؤلف                   |
| لحاجة            | آداب قاضي ا    |        |                                |
| دار              | كيفية الاستنج  |        | كتاب العلم                     |
|                  | كيفية الوضوء   |        | ( 77 - 77 )                    |
| ظبوء             | ما يكره في الو |        | فضيلة العلم                    |
| ارة وكيفية الغسل | الاعتبار بالطه |        | فضيلة التعلم                   |
|                  | كيفية التيمم   |        | فضيلة التعليم                  |
| الفضلات الطاهرة  | التنظيف عن     | ن      | بيان العلم الذي هو فرض عير     |
| اب الحمام        | الأول: آد      | _      | s \$                           |
| يحدث في البدن    | الثاني: ما     | سنة    | كتاب عقيدة أهل الم             |
| ِ الأجزاء        | مو             |        | ( T9 - TY )                    |

كتاب الصلاة · (Y7-01)

فضيلة الأذان فضيلة المكتوبة فضيلة إتمام الأركان فضلة الجماعة فضيلة السجود وجوب الخشوع فضيلة المسجد وموضع الصلاة أعمال الصلاة الظاهرة:

القراءة الركوع ولواحقه السجود

التشهد المنهيات

الفرائض والسنن الشروط الباطنة من أعمال القلب حياة الصلاة في القلب الدواء النافع في حضور القلب

ما يستحضر في القلب عند كل ركن وظائف الإنمام فضل الجمعة وآدابها

مسائل متفرقة الفعل القليل في الصلاة وقوف الواحد عن يمين الإمام

حكم المسبوق

ترتيب الفوائت رؤية النجاسة بعد الصلاة

ترك التشهد أو الشك الوسوسة في نية الصلاة مسابقة الإمام المسيء في الصلاة نوافل العبادات الأوقات التي تكره فيها الصلاة ما يقضى من النوافل كتاب الزكاة

> ( A4 -YY ) أداء الزكاة وشروطها

سرّ كون الزكاة من مباني الإسلام وظائف المزكى مصارف الزكاة وظائف القابض

صدقة التطوع

فضيلة الصدقة وفضل إخفائها

كتاب الصوم ( 10 - 1.)

الواجبات والسنن في الصوم

مفسدات الصوم لوازم الإفطار

أنواع الصوم ودرجاته أسوار الصوم وشروطه الباطنة التطوع بالصوم

كتاب الحج (1.4- 97)

فضائل الحج

2 . A

فضيلة الذكر فضيلة التهليل والتسبيح والتحميد سر فضيلة الذكر فضيلة الدعاء آداب الدعاء فضيلة الصلاة على النبي على فضيلة الاستغفار آداب النوم الأوراد للمتجرد للعبادة فضيلة قيام الليل الأسباب المسهلة لقيام الليل لذة المناجاة طرق القسمة لأجزاء الليل كتاب أداب الأكل والدعوة والضيافة (179 - 179)الآداب المتقدمة على الأكل الأداب حالة الأكل أدب الشرب ما يستحب بعد الطعام آداب الاجتماع على الأكل فضل تقديم الطعام وآدابه فضيلة الضيافة إجابة الدعوة وأدابها آداب اخضور للدعوة

آداب إحضار الطعام

آداب الإنصراف

آداب متفرقة

فضيلة مكة والمدينة شد الرحال إلى المساجد الثلاثة شروط وجوب الحج صحة أركانه واجباته ومحظوراته ترتيب أعمال الحاج الظاهرة من 1. ل السفر إلى الرجوع: من الخروج إلى الإحرام آداب الإحرام أداب دخول مكة الطواف السعى الوقوف بقية أعمال الحج صفة العمرة طواف الوداع زيارة المدينة وآدابها سنن الرجوع من السفر آداب الحج الدقيقة الاعتبار بأعمال الحج الباطنة كتاب آداب تلاوة القرآن (117 - 111)فضل القرآن وأهله آداب التلاوة الظاهرة الأعمال الباطنة في التلاوة كتاب الأذكار والدعوات ( \ \ \ \ - \ \ \ \ \ \ )

شفقة التاجر على دينه

كتاب الحلال والحرام (174 - 171)

فضيلة الحلال ومذمة الحرام أصناف الحلال ومداخله درجات الحلال والحرام مراتب الشبهات السؤال عن الحلال والحرام التوبة والخروج من المظالم المالية

كتاب أداب الألفة والأخوة والصحبة والمعاشرة (199 - 179)

> فضبلة الألفة والأخوة المحبة في الله البغض في الله صفات الصاحب المختار حقوق الأخوة والصحبة: الحق في المال

الحق في الإعانة بالنفس الحق على اللسان بالسكوت الحق على اللسان بالنطق العفوعن الزلات والهفوات الدعاء للأخ الوفاء والإخلاص التخفيف وترك

التكلف والتكليف

الامتناع عن إجابة الدعوة

كتاب آداب النكاح (10 - 11 -)

الترغيب في النكاح وفوائده ما يواعى من أحوال المرأة أداب المعاشرة وواجبات الزوج:

الوليمة

حسن الخلق التوسط في الدعابة الاعتدال في الغيرة الاعتدال في النفقة تعلم أحكام الحيض العدل بين الزوجات حكم النشوز آداب الجماع وحكم العزل آداب الولادة حكم الطلاق حقوق الزوج على الزوجة

كتاب آداب الكسب والمعاش (17- - 101)

> فضل الكسب والحث عليه ضرورة العدل واجتناب الظلم: ما يعم ضرره ما يخص ضرره الإحسان في المعاملة

جملة من أداب المعيشة والمجالسة حقوق المسلم على المسلم آداب المعزي وتشييع الجنائز حقوق الجوار حقوق الأقارب والرحم حقوق الوالدين والولد

كتاب العزلة والمخالطة  $(Y \cdot Y - Y \cdot \cdot)$ فوائد المخالطة: العلم والتعلم التأديب والتأدب الاستئناس والإيناس نيل الثواب وإنالته التواضع والتجارب

كتاب آداب السفر (Y·Y - Y·T) أقسام الأسفار وأسبابها: طلب العلم - العبادة الهرب بالدين ـ الهرب من الموض آداب المسافر رخص السفر

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( X12 \_ Y · A ) وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط تحقق التصدي للإنكار

درجات القيام بالإنكار آداب القائم بالأمر والنهي منكرات العادات: منكرات المساجد منكرات الأسواق منكرات الشوارع منكرات الحمامات منكرات الضيافة

المنكرات العامة كتاب الأداب النبوية والأخلاق المحمدية (TTO - T10) تأديب الله نبيه بالقرآن جمل من محاسن أخلاقه عليه السلام كلامه وضحكه أخلاقه في الطعام والشراب أخلاقه في اللباس عفوه عند المقدرة سخاؤه عليه السلام شجاعته تواضعه خلقته الكريمة شذرة من معجزاته

كتاب رياضة النفس (TE - TTY) تهذيب الأخلاق ومعالجة

أمراض القلب فضيلة حسن الخلق أقوال في حسن الخلق قبول الأخلاق للتغيير بالرياضة كيف ينال حسن الخلق معرفة الإنسان لعيوبه علامات حسن الخلق رياضة الصبيان وحسن تنشئتهم كتاب آفات اللسان

(137 - 171)

خطر اللسان غاذج من آفات اللسان الكلام فيها لا يعني فضول الكلام الخوض في الباطل المراء والجدال الخصومة التقعر في الكلام السب والفحش اللعن الغناء والشعر المزاح السخرية والاستهزاء إفشاء السر الوعد الكاذب الكذب في القول واليمين الكذب المرخص به

المعاريض الغسة حدود الغيبة أسباب الغيبة علاج الغيبة حرمة سوء الظن الأعذار المرخصة في الغيبة كفارة الغيبة النميمة كلام ذي الوجهين الخطأ في دقائق لفظية سؤال العوام عن الغوامض

كتاب ذم الغضب والحقد والحسد (TYE - TT)

> ذم الغضب درجات الغضب زوال الغضب بالرياضة مهيجات الغضب معالجة الغضب الهائج كظم الغيظ ما يجوز به الانتصار من الكلام الحقد وفضيلة الرفق العفو والإحسان

الرفق الحسد وأقسامه أسباب الحسد دواء مرض الحسد

كتاب ذم الدنيا (TVY - TYO)

بيان الدنيا المذمومة حقيقة الدنيا في نفسها

كتاب ذم البخل وذم المال (TAA - TVA)

> ذم المال وكراهة حبه الجمع بين مدح المال وذمه آفات المال وفوائده

بين الحرص والطمع والقناعة والاقتصاد

> فضيلة السخاء ذم البخل فضل الإيثار حد السخاء والبخل

علاج البخل كتاب ذم الجاه والرياء

الحد الذي يباح فيه الجاه سبب حب المدح وبغض الذم علاج حب الجاه

(PAT - TA4)

علاج حب المدح علاج كراهة الذم ذم الرياء جوامع ما يراءي به حكم الرياء درجات الرياء بيان المراءي لأجله الرياء الخفي الرياء المحبط للعمل طرق معالجة الرياء الرخصة في قصد إظهار الطاعة الخطأ في ترك الطاعات خشية

واجب المريد قبل العمل وبعده

وفيه

كتاب ذم الكبر والعجب ( TTT - T.Y)

> ذم الكبر حقيقة الكبر وأفته بيان ما به التكبر:

العلم العمل والعبادة الحسب والنسب التفاخر بالجمال الكبر بالمال القوة وشدة البطش

الأتباع والعشيرة والأقارب أخلاق المتواضعين معالجة الكبر واكتساب التواضع الرياضة في اكتساب التواضع ذم العجب آفة العجب علاج العجب على الجملة تفصيل ما به العجب وطريق علاجه

كتاب ذم الغرور ( 277 - FTT)

ذم الغرور وحقيقته الفرق بين التمني والغرور والرجا موضع الرجاء المحمود بيان بعض أصناف المغترين: غرور أرباب العبادة غرور المتصوفة غرور أرباب الأموال طريق النجاة من الغرور كتاب التوبة

> (TO - TTY) حقيقة التوبة

وجوب التوبة وفضلها التعجيل بالتوبة ودوامها قبول التوبة الصحيحة تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر

ما تعظم به الصغائر من الذنوب تمام التوبة وشروطها أقسام العباد في دوام التوبة عمل التائب من الذنب دواء التوبة وحل عقدة الإصرار

كتاب الصبر والشكر (TO9 - TO1)

> فضيلة الصبر حقيقة الصبر وأقسامه الحاجة الدائمة إلى الصبر ما يستعان به على الصبر فضيلة الشكر وحقيقته الشكر في حق الله .

سبب الانصراف عن الشكر ما يشترك فيه الصبر والشكر

كتاب الخوف والرجاء (TTE - TT.)

> حقيقة الرجاء حقيقة الخوف كيفية استجلاب الخوف

كتاب الفقر والزهد (774-770) فضيلة الفقر والفقراء الراضين آداب الفقير في فقره آداب قبول العطاء

تحريم السؤال من غير ضرورة فضيلة الزهد وحقيقته

كتاب النية والإخلاص وألصدق (TY7 - TY+)

> فضيلة النية فضيلة الإخلاص وحقيقته فضيلة الصدق ودرجاته

كتاب المحاسبة والمراقبة (TAT - TYY)

> بيان لزوم المحاسبة مشارطة النفس فضيلة المراقبة وحقيقتها محاسبة النفس بعد العمل توبيخ النفس ومعاتبتها

كتاب التفكر (TAE - TAT)

فضيلة التفكر

مجاري الفكر التفكر في خلق الله تعالى آية الإنسان آية الأرض آبة أصناف الحيوانات

أبة البجار آية افغواء وعجائب الجو آية السموات

كتاب ذكر الموت وما بعده (2.7 - 440)

> فضل ذكر الموت فضيلة قصر الأمل التعجيل بصالح الأعمال الاعتبار بالجنائز والقبور المأثور عندموت الولد البرزخ وأهوال القيامة صفة السؤال صفة الخصماء ورد المظالم

أهوال جهنم

الجنة وأصناف نعيمها

خاتمة المؤلف

1.1 فهرس الكتاب 1 . Y

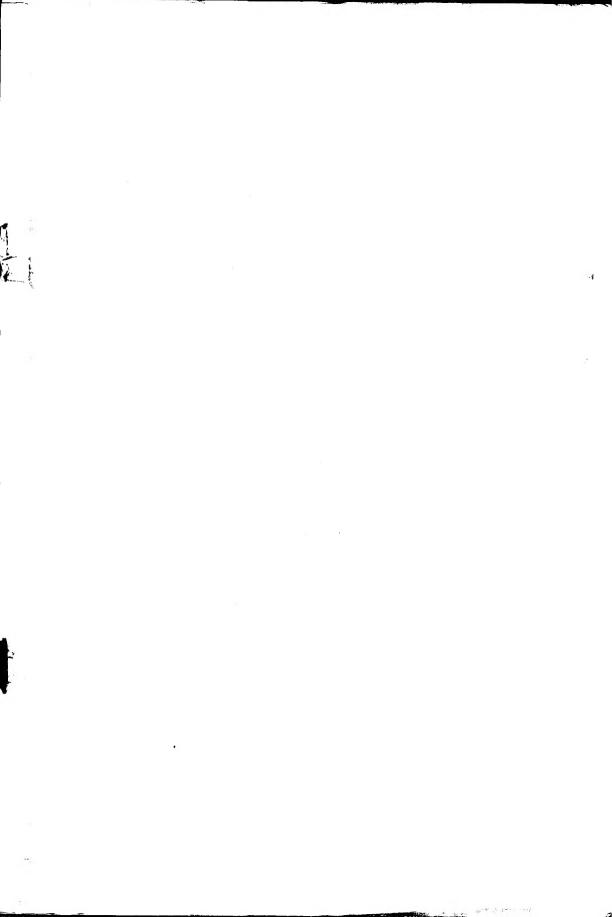